

جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى للناشر ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

رقم الإيداع، ٢٠٠٤ /٩٨٣٦ الترقيم الدولى: I.S.B.N. 2 - 252 - 265

# دار التوزيع والنشر الإسلامية

رة - السيدة زينب ص. ب ١٦٢١ ٢٥١ ش بورست يب لت ٢٥٠ ٥٧٠ - فساكس ، ١٩٦١ مكتب لة السيدة، ٨ميدان السيدة زينب ت. ١٩٦١ ١٩٦١ www.eldanwa.com

# رهررو,

إلى الذين يعملون في صمت ويحتسبون عند الله أجر ما يقومون به من عمل وجهد في تربية المسلمين صغاراً وكباراً؛ متخذين من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ مصدراً ورافداً يمدهم بالقيم التربوية الصحيحة السليمة. وإلى القائمين على المؤسسات التربوية حكومية وغير حكومية على مستوى العالم الإسلامي الذي يمتد من شرق الأرض إلى غربها، وفيه مئات الألوف من المدارس ومعاهد التعليم والجامعات. والعاملين فيها أساتذة وفنين وغيرهم...

إلى هؤلاء وإلى كل مهتم بالتربية والتعليم أهدى هذا الكتاب؛ لأضمه إلى كتاب سابق بعنوان تربية الناشئ المسلم، ولأتبعه بكتاب بعنوان: التربية الإسلامية في المجتمع إذا أذن الله وأعان. داعيًا الله تبارك وتعالى لى ولهم بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة.

على عبد الحليم محمود القاهرة: في جمادي الأولى ١٤٢٥هـ الموافق يونيــــــو ٢٠٠٤م

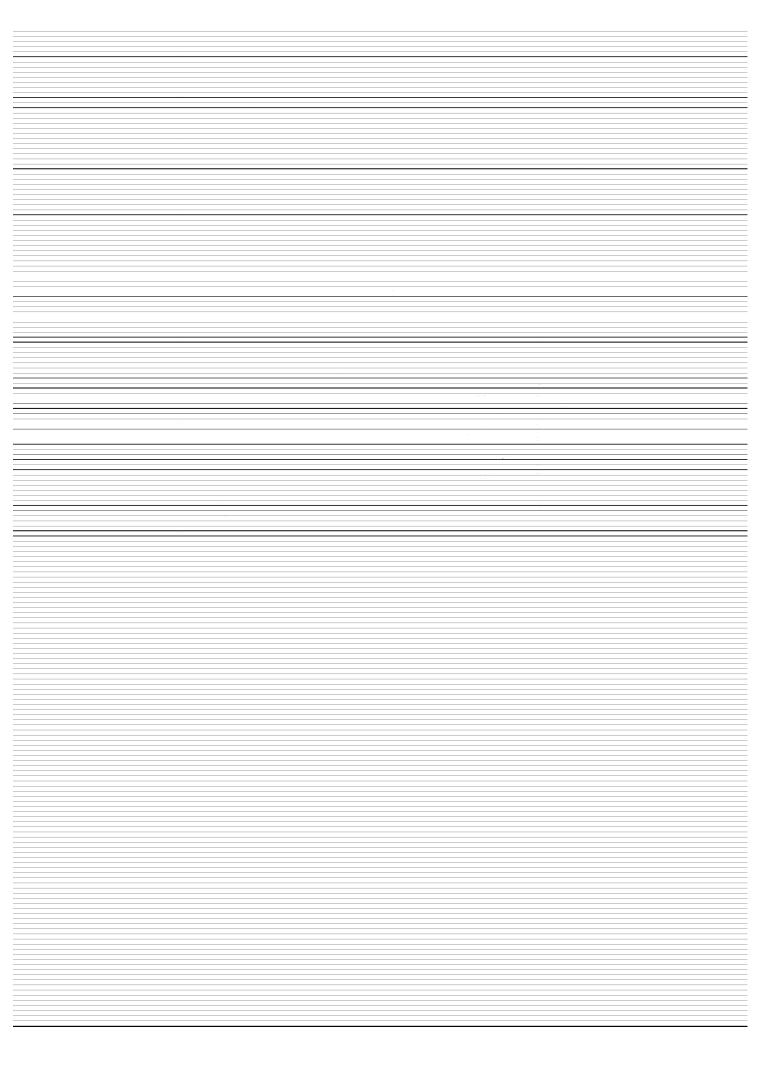

#### بين يدك في الكتاب

هذا الكتاب يمثل أحد الجوانب الثلاثة للتربية، تلك الجوانب التي يكمل بعضها بعضا ولا يغني بعضها عن بعض؛ لتكاملها، وهي المؤسسات الأصيلة لتربية الإنسان؛ البيت والمدرسة والمجتمع.

فالبيت حنان ودفء ورعاية وإبعاد عن المخاطر، ونمو وتعليم في تربية تسود البيت وتحكم

والمدرسة مؤسسة مخصصة للتربية والتعليم ومتخصصة في قضاياهما وجميع وسائلهما، وقادرة بحكم التخصيص والتخصُّص على أن تربي الإنسان دينيًا وخُلقيًا وروحيًا وعقليًا واجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا وجهاديًا وجماليًا وجسديًا - وتلك مفردات عشر(١١) تتكفل بها المدرسة، لكي توفرها في الإنسان ثم تدفع به إلى الجتمع، لبِنَةُ صالحة في بناء صالح، لكي يحقق لنفسه ولمجتمعه سعادة الدنيا والآخرة .

والمدرسة يساندها البيت والمسجد.

أما المحتمع فإنه يمد الإنسان بالقيم الفاضلة التي يجب أن تسود علاقاته بالناس خارج البيت والمسجد والمدرسة، والجمتمع هو الذي يهيئ للإنسان احترام القوانين والنظم الاجتماعية والسياسية، في تعامله مع الافراد والمؤسسات.

وهذا المجتمع بعبنه ويساعده على أداء مهامه، مؤسسات عديدة هي: الأندية رياضية واجتماعية، والنقابات بأنواعها الكثيرة، والأحزاب السياسية، والجماعات والجمعيات المدنية، بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية.

إِنْ هَذَا الْكُتَابِ هُو الْحُلْقَةُ الوسطى مِن تلك الحلقات أو الجوانب الثلاثة للتربية.

أما الحلقة الأولى فقد تكفل بالحديث عنها كتابنا: « تربية الناشئ المسلم ( ٢).

(١) أصدرنا في هذه المفردات العشر سلسلة: ومفردات التربية الإسلامية وفي عشرة كتب نشرتها دار التوزيع والنشر في المنتوات من سنة ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥م إلى سنة ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٢م. (٢) صدر هذا الكتاب عن دار الوفاء تمصر من عام ١٤١٧ هـ ١٩٩٦م في عدد من الطبعات.

والحلقة الثالثة الاخيرة سوف يتكفل بها كتابنا التالى: «التربية الإسلامية في المجتمع» إذا اذن الله واعان(١٠).

والتربية الإسلامية ذات طابع خاص يميزها عن سائر أنواع التربية ومذاهبها، كما أن
 المدرسة الإسلامية تتميز عن سواها بصفات تخصها.

وهذا الكتاب أرجو أن يوضح أبعاد التربية الإسلامية في المدرسة الإسلامية، وقد ينساءل 
بعض الناس قائلين: إن المدرسة الإسلامية بهذا الوصف مدرسة دينية، وهنا تتعالى 
صيحات الذين يرغبون عن الاديان عمومًا، وعن الإسلام خصوصًا، وافضين لكل ما هو 
دينيًّ متأثرين في هذا الرفض بما كان في أوربا من صراع بين الكنيسة والعلم وما كان عليه 
رجال الكنيسة من تحكم في الناس باسم الدين، وما كان من انتصار العلمانيين على 
الكنيسة وعزلهم الدين عن الحياة، وهذا شأن الاوربيين مع كنيستهم لا نحمدهم على 
هذا الصراع ولا نذمهم، لانهم أولى بانفسهم وبما فعلوا.

ونحن نعلم علم اليقين أن بعض الناس قد يفزعهم التمسك بالدين أو الالتجاء إليه في تربية الناس وتوجيههم نحو ما يصلحهم ويصلح بهم؛ وبالتالي فإن تسمية المدرسة بأنها إسلامية تصيبهم بالقلق وتحرك فيهم الرغبة في الامتعاض والرفض...

كما اننا ندرك أن مذاهب التربية أو مدارسها التي تنوعت في الغرب بعد انحسار أثر الكنيسة في الخياة الاجتماعية عمومًا وفي الحياة التربوية خصوصًا، لتحل محلها العلمانية وما تحفل به من نظريات ومذاهب في التربية وفي الاجتماع والسياسة والخلق، في كل شيء، نحن ندرك أن هؤلاء لا ترضيهم كلمة التربية الإسلامية ولا المدرسة الإسلامية، حتى يرضى عنها اليهود والنصارى، ولن يرضى اليهود والنصارى عن الإسلام وكل ما هو إسلامي، حتى ينبع المسلمون ملتهم، وما هم بمنبعيها أبدأ!!!

غير أن عِلْمنا بمن يرفضون التربية الإسلامية والمدرسة الإسلامية ليس بصارفنا أبداً عن
 الحديث والكتابة عن التربية الإسلامية والمدرسة الإسلامية لإيماننا بعدد من الحقائق الراسخة في عقولنا وقلوبنا معشر المسلمين، وتلك الحقائق منها:

- أن التربية حياة الناس وطريق رقيهم ودعم لإنسانيتهم.

( 1 ) هذا الكتاب في طور الإعداد، وقد وفرت له من الاسباب ما استطعت واسال الله تعالى العون والتوفيق.

- وأن التربية الإسلامية أكمل أنواع التربية لتفردها بإعداد الإنسان الصالح في دنياه وفي آخرته، بينما سائر أنواع التربية تعد المواطن الصالح لدنياه أولاً وثانيًا وثالثًا وأخيرًا.
- وأن التربية الإسلامية بمبادئها وقيمها مستمدة من كتاب الله تعالى وسنة خاتم رسله محمد عَلَيْهُ.
- وأنها التربية التي تحظى بالقبول لدى أصحاب الفطرة الإنسانية السوية؛ لانها لا تتناقض في شيء مع هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها.
- وأن المدرسة الإسلامية هي أحسن مؤسسة تربوية تعليمية تزوّد الإنسان بكل ما هو في حاجة إليه لكي يصبح إنسانًا صالحًا في دنياه وآخرته معًا.
- نحن بفضل الله تعالى نؤمن بهذه الحقائق، ونستيقن من صحتها وسلامتها، ونؤلف هذا الكتاب لكي نؤكد هذه الحقائق ونقدم على صحتها وسلامتها الأدلة والبراهين من العقل والتاريخ.
- وإذا كان النهوض بالتربية والتعليم والبحث عن أنسب الوسائل للارتقاء بذلك بوصفه ضرورة حياة، وهدفًا إنسانيًا في كل زمان ومكان وعند كل الناس؛ فإن جميع الحكومات تسعى ما وسعها للارتقاء بالتربية والتعليم، لأن ذلك طريق بناء الإنسان الصالح لممارسة الحياة الصالحة التي يسهم بها في تطوير مجتمعه نحو الاحسن والأفضل، ما ينكر هذه الحقيقة إنسان ولا حكومة إلا أن يكون ذا هُري.
- والمدرسة الإسلامية بوصفها مؤسسة تنفيذية لخطة التربية والتعليم في أي مجتمع، يقع عليها عبء ثقيل جليل في تحويل الخطة إلى عمل وتنفيذ، وما لم تفعل المدرسة ذلك - وهو ضخم - فليست مدرسة إسلامية ولا تستحق أن توصف بذلك.
- والمدرسة الإسلامية ترحب دائماً ما دامت إسلامية بان تأخذ بأعلى مستوى من الحداثة بشرط احتفاظها بأصالتها ومحافظتها على ثوابت الإسلام الراسخة التي لا تقبل تبديلاً ولا تعديلاً، وهي كل ما يتصل بالعقيدة والعبادة والقيم الخلقية، أمًّا كل ما تأتى به الحداثة من تقدم علمي أو تطور تقني نما يؤدي إلى مضاعفة المعارف الإنسانية وإلى سرعتها فإنه لا يتعارض مع الاصول الإسلامية التي أشرنا إليها، وبالتالى فإن الحداثة ليست مرفوضة لذاتها، وإنما ترفض إذا تعارضت مع الثوابت الإسلامية.
- وهذا الكتاب يستهدف تجلية صورة المدرسة الإسلامية الصحيحة، بعد أن حاول بعض

الغُلاة إغلاق منافذها، وحاول بعض المهزومين عقليًا ونفسيًا ان يهدموا جدرانها ويجعلوها خُلاءً وخُواءً من أصالتها ليلحقوها بمدارس اخرى غربية علمانية لا تعترف بالإسلام منهجًا ونظامًا، أو يجعلوها شرقية تقوم على الإلحاد وجحد الخالق سبحانه وتعالى!!!

إن هذا الكتاب يستهدف تنقية المدرسة الإسلامية من هذا الضلال الذي يحاولون إلصاقه بها، وتشويهها وإفسادها لتحل محلها مدارس تربية المواطن لا الإنسان الصالح، وفرق ما بين هذين النوعين من التربية.. فرق كبير كالفرق بين الشر والخير.

- إن هذا الكتاب بريد أن يؤكد أن المدرسة معنى ومبنى ومنهجًا ونظامًا وهدفًا ووسيلة؛ قادرة على تربية الإنسان الصالح الذى ملا الإسلامُ قلبه بحب الناس وحب الخير لهم، وحب العمل والدعوة إلى دين الحق لينقل الناس من الضلال إلى الهدى، وينقل البعيد عن أخلاق الإسلام وآدابه إلى العروة الوثقى التى لا انفصام لها؛ لأنها الإيمان بالله والكفر بالطاغوت كما يقرر الله تعالى ذلك ويؤكده بقوله تعالى: ﴿ لا إِكْرَاهُ فِي اللَّذِينِ قَلْهُ تَبَيْنَ الرُشْدُ مِن الْغَي فَمَن يَكُفُر بِالطَّاعُوت ويُؤمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوِثْقَى لا انفصام لَها والله سَمِيع عَلِم ﴾ [البقرة: ٢٥٦].
  - وقد أقمت هذا الكتاب على مدخل وثلاثة أبواب:
  - وجعلت المدخل مجالاً للحديث عن موضوعين:

الأول منهما؛ في التربية والتعليم، ومذاهب التربية التي ذكرت منها ثمانية مذاهب.

والموضوع الشاني الذي تناوله المدخل هو: المدرسة والمؤسسات المعينة لها، منذ الحضارات القديمة وإلى يومنا هذا، ثم تحدثت عن المدرسة في الإسلام حديثًا مجملًا.

- والباب الأول: المدرسة الإسلامية والمجتمع.

وفي هذا الباب فصلان:

الفصل الأول: المدرسة الإسلامية عريقة في تاريخ المسلمين.

تناولت فيه نشأتها ومشاهير بناتها وأماكنها ومنهجها، وتعدد هذا المنهج بتعدد مراحل التعليم.

والفصل الثاني: المدرسة الإسلامية الحديثة.

وتناولت فيه شخصيتها ومشكلاتها والمعوقات المبثوثة في طريقها، وشخصية المدرسة الإسلامية، ومكانتها في البناء الاجتماعي، وما يرُجِي منها في الحاضر والمستقبل.

- والباب الثاني: المدرسة الإسلامية المعاصرة تربية وتعليمًا.

# وفيه فصلان:

الفصل الأول: في المدرسة الإسلامية تعليمًا وتربية.

والفصل الثاني: في المدرسة الإسلامية إنشاءً وتنظيمًا.

- والباب الثالث: المدرسة الإسلامية أهدافًا ووسائل.

وفيه فصلان :

الفصل الأول: أهداف المدرسة الإسلامية.

والفصل الثاني: وسائل المدرسة الإسلامية لتحقيق أهدافها.

• ثم ختمتُ الكتاب بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على خاتم رسله محمد عُظَّة.

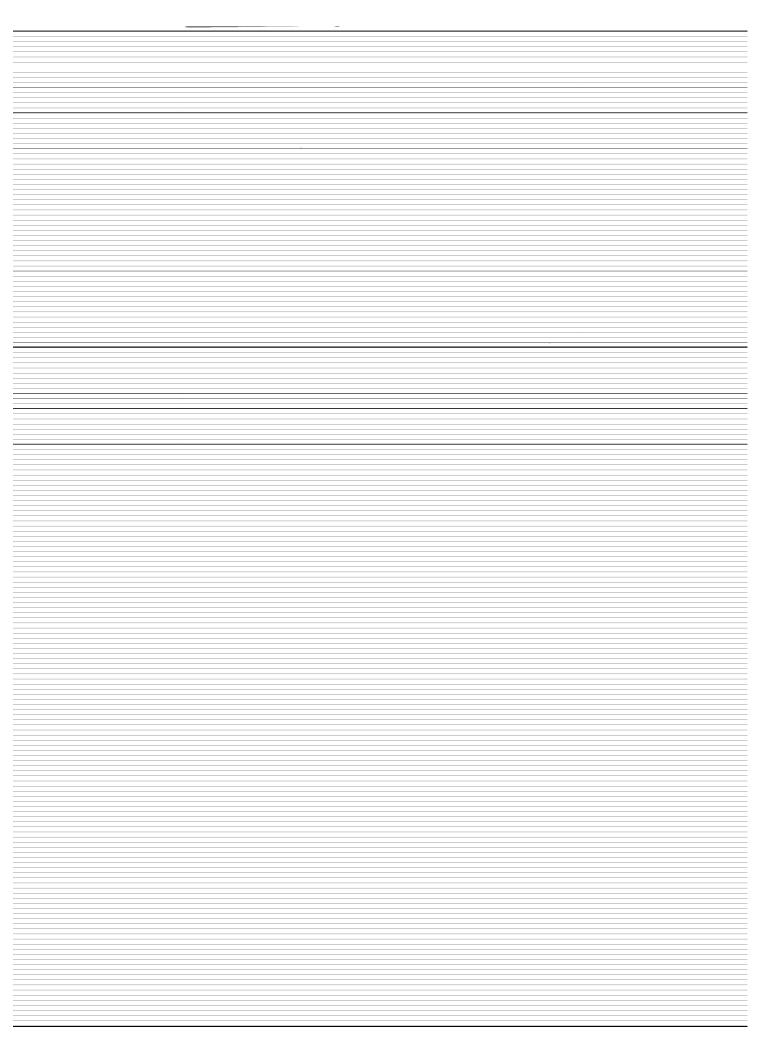

#### المدخل إلى هذا الكتاب

وفي هذا المدخل نتحدث عن أمور تيسر قراءتُها للقارئ فهمَ أهداف الكتاب وتعين على السير فيه، ونكشف عن معاني كثير من مصطلحاته وغوامضه.

وفي هذا المدخل سوف نعتني بتوضيح موضوعين:

أحدهما: يتصل بالتربية والتعليم.

والآخر: يتصل بالمدرسة والمؤسسات المعينة لها.

# • ففي التربية والتعليم نقول:

أولاً: التربية في أبسط تعريف لها وأبعده عن التقعر والتعقيد، هي: عملية يتم عن طريقها تنمية الإنسان في: معارفه، ووجدانه، ومهاراته من خلال؛ معلّم ومكان تعلّم.

- وتنمية معارف الإنسان تعنى تزويده بقدر من المعلومات والمفاهيم والحقائق، وطريق ذلك أن يتعلم طريقة التفكير الصحيح، ومنهج البحث العلمى، مما يؤهله لإدراك العلاقات بين المفاهيم، وربط بعضها ببعض، وما يترتب على ذلك من القدرة على الاستئتاج بعد ربط المقدمات بالنتائج، وتحليل المعانى ونقدها، والحكم عليها.
- وأما تنمية وجدان الإنسان أو قلبه وعواطفه، فإنما تتم عن طريق القيام بعملين
   مهمه: هما:
- حسن اختيار الكلمة المؤثرة التي تعبر عن تجارب الآخرين في مجال العواطف والوجدان، فتُشيد بتلك التجارب وتوضح آثارها الإيجابية وتقارنها بتجارب أخرى لها آثار سلبية في حياة الإنسان.
- وحُسن عُرْض بعض المواقف في حياة الإنسان، وبخاصة تلك التي لها علاقة بحياته الواقعية، مع تحليلها ونقدها لتكون انموذجًا مؤثرًا في حياة الإنسان.
- وأما تنمية الجانب المهارى الحركي في الإنسان فإنما تتم عن طريق تدريبه على
   الحركة الجسدية في مجالات عديدة، كتدريبه على صناعة نافعة أو شيء جميل
   يتطلب منه مهارة يدوية أو حركية.

هذا - في تصورنا - أبسط تعريف للتربية التي تستهدف أن تجعل من الإنسان إنسانًا صالحًا قادرًا على التعايش مع غيره من الناس في ظل القيم والمعايير السائدة ف محتمعه.

ثانيًا: أما التعليم فهو في أبسط تعريف له: تنبيه النفس لتصور المعاني، ويكون التعليم بالتكرار حتى يحصل منه أثر في النفس لتصور المعاني.

#### ومن معاني التعليم في القرآن الكريم:

- قوله تبارك وتعالى: ﴿ الَّذِي عَلَمَ بِالْقُلَمِ ﴿ عَلَمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ [العلق: ٤، ٥]. أى علمه الكتابة بالقلم، وبالقلم والكتابة يكون؛ التعلُّم والعلم والتعليمُ لكل ما لا يعلمه الإنسان.
- . فالتعليم لا يتم على وجهه إلا بمعلّم، وعلْم، ومُتَعلّم، والإسلام خاتم الأديان جاء بتقدير التعلّم والعلم والتعليم. بل جعله أساسًا من أسس تكوين الإنسان وواجبًا من واجباته؛ حين جعل طلب العلم فريضة على كل مسلم، وأوجب البحث عنه في مظانه مهما تكن بعيدة ولو كانت بالصين.
- ومن أدبيات الإسلام وواجباته أنَّ من تعلَّم علمًا فعليه أن ينشره في الناس، ليعم الخير، وليعرف الناس الحرام من الحلال، ولئن سئل عالم مسلم عن علم فكتمه أثِم وألجمه الله بلجام من ناريوم القيامة.
- ومن تعلّم العلم ولم يعلمه سواه فقد كفر بنعمة العلم، ومنع زكاته ووضع نفسه موضع المؤاخذة أمام الله تعالى.
- والعلم والتعليم منذ خلق الله تعالى أبانا آدم عليه السلام؛ هو منحة ونعمة من الله تعالى، فهو سبحانه مصدر العلم ومعلمه الأول، فقد شاء سبحانه وتعالى أن يعلم آدم الأسماء كلها، حيث قال: ﴿ وَعَلَمُ آدَمُ الأسماء كُلُها ... ﴾ [البقرة: ٣١]، والمعنى: أنه سبحانه علمه صفة الأشياء ونعوتها وخواصها، فلما حدث التعليم من الله تعالى لآدم عليه السلام حدث لآدم العلم.
- وقال بعض العلماء: المراد بالأسماء في الآية الكريمة؛ كل ما خلق الله من أجناس المحدثات، والاسماء هنا هي: أسماء المسمّيات.

- والتعليم مصطلح يطلق على العمل المدرسي من بدايته إلى نهاية التعليم الجامعي، بل ما بعد التعليم الجامعي.
- وللتعليم مدارسه ومؤسساته ومعلموه ومناهجه، كما أنه أنواع ومراحل وأدوات ووسائل، وأهداف، والتعليم أيًا كان نوعه وأيًا كانت مراحله بحاجة ماسة إلى الدين؟
   لأن الدين والتدين فطرة في الإنسان السوى فطر الله الناس عليها.
- وما من أمة من الأمم المتحضرة أو التي تريد أن تتحضر إلا وهي تضع التعليم في مقدمة أولوياتها، لأنها بهذا الاهتمام تزود أبناءها بالعلم والثقافة وبأعلى مستويات التقنية، وتتبح لهم الإسهام في حياة إنسانية كريمة.

#### • فما الفرق بين التربية والتعليم؟

- التربية في كل زمان ومكان هي الطريقة المثلى التي تبلغ بالإنسان درجة السعادة في الدنيا والآخرة، إذ هي تنمى جميع جوانب شخصيته، وتدعم فيه حب الخير لنفسه وللناس، وتحبب إليه الفضائل، وتحول بينه وبين الرذائل، وتحفزه إلى العمل والإيجابية، وتحارب فيه القعود والكسل والإهمال، وهي التي تهيئ له الجسم السليم والعقل السليم والسلوك القويم، وما تستطيع التربية ذلك إلا إن استهدت بالقيم الدينية.
- والتعليم كما أوضحنا آنفًا عمل مدرسي، وبناء على ذلك نستطيع القول بأن هناك فرقًا بين التربية، كما أن الرجل هناك فرقًا بين التربية، كما أن الرجل المتعلم قد لا يكون حسن التربية، كما أن الرجل الحسن التربية قد لا يكون متعلمًا، والنضج الإنساني في صورته المكتملة إنما يكون إذا جمع الإنسان بين التربية والتعليم.
  - وأما الموضوعان اللذان يحتوي عليهما هذا المدخل فهما:
    - التربية ضرورتها ومذاهبها .
    - والمدرسة وظائفها والمؤسسات المعينة لها.

#### الموضوع الأول التربية ضرورتها ومذاهبها

# أولاً: ضرورة التربية:

التربية بمفهومها الذي ذكرنا، وبمداها الواسع الذي يتناول جميع الجوانب من شخصية الإنسان، وبتعدد مذاهبها وأنواعها؛ التربية بهذا المفهوم وذاك الاتساع ضرورية للحياة الإنسانية إذ لا حياة إنسانية كريمة إلا بالتربية.

وعلى سبيل المثال:

فإن جوانب شخصية الإنسان التي تنميها التربية كجانب الروح وجانب العقل، وجانب الحلق، والحس السياسي والاجتماعي والجمالي، وجانب الوعي الاقتصادي، وجانب الإعداد والاستعداد للجهاد في سبيل الله، بل الجانب الديني كله.

هذه الجوانب إذا لم تهتم بها التربية فتنميها وتزكيها، فكيف يعيش الإنسان حياة إنسانية كريمة جديرة بالاعتبار؟

\_ من أجل ذلك أقول مطمئنًا إلى صدق ما أقول ومصداقيته:

إن التربية ضرورة حياة إنسانية كريمة، ولا تتصور حياة إنسانية كريمة دون أن يكون من يمارسون هذه الحياة قد رُبُّوا ليمارسوها.

إن الإنسان قد خلقه الله تعالى ليتعارف مع غيره من الناس ويتعاون معه على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، وقد فطره الله على أن يحتاج إلى غيره من الناس، وأن يحتاج الناس إليه، وتلك سنة الله في خلقه، فالإنسان اجتماعي بحكم فطرته، وهذه الصفة فيه لا تثمر ثمرها إلا مع التربية الصحيحة السليمة الشاملة.

ـ والله تعالى خالق البشرية كلها من آدم وحواء عليهما السلام، وهو سبحانه المربّى لهذه البشرية، ولذلك وصف نفسه بأنه ربُّ العالمين أى مربّيهم.

والتربية في اللغة العربية لغة القرآن الكريم هي: «بلوغ الشيء كماله على التدرج»، والله سبحانه يأخذ خلقه من الناس بشرعه ونظامه فيبلغ بهم - على التدرج - الكمال الذي تطبقه بشريتهم، لانه سبحانه لا يكلف نفساً إلا وسعها.

- ومنهج الله ونظامه يربى الناس من لدن آدم عليه السلام وإلى آخر الزمان يوم يقوم الناس لرب العالمين، عن طريق رسله وكتبه، وما من أمة إلا أرسل الله تعالى إليها نذيراً ليعلمها ويربيها، قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ مِنْ أَمْمُ إِلاَّ خَلا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [ فاطر: ٢٤].

وآفة الناس انهم يرفضون تربية ربهم لهم عندما يكذُّبون رسله وانبياءه، ويخرجون عن منهجه فيستحقون العقاب بتركهم التربية من خلال منهج الله تعالى وشرعه ونظامه.

- ومن دلائل تربيته سبحانه وتعالى لعباده جميعًا أنه سبحانه هو الذي خلقهم ورزقهم وأورثهم الأرض واستخلفهم فيها، وأورثهم الكتاب ليعملوا بما فيه؛ ومن كان هذا شأنه فمن المحال عليه أن يترك الناس دون رسول يعلمهم ويزكيهم - وتلك هي التربية -ليصلحهم ويصلح بهم.

والآيات القرآنية الدالة على أنه سبحانه الخالق الرازق الذي أورث الناس واستخلفهم فيها وأورثهم الكتاب وأمرهم بالعمل بما جاء فيه، هذه الآيات عديدة نذكر منها:

قوله تبارك وتعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ... ﴾ [ الروم: ٠٠ ].

وقوله جل شانه: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِفَةً ... ﴾ [البقرة: ٣٠]. وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ [الانبياء: ١٥].

وقوله عز شانه: ﴿ ثُمُّ أُورَثُنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لَنْفُسهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخُيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُو الْفَصْلُ الْكَبَيْرُ ﴾ [ فاطر: ٣٣].

- والخلق والرزق والاستخلاف في الأوض وتوريثها، بل توريث الكتاب إنما يدل على أن الله تعالى الله على أن الله تعالى يعب عباده ويريد لهم الخير في الدنيا والآخرة، بل يدل على أنه سبحانه لا يتصور أن يخلقه أن يخلقهم ويتركهم دون تربية، لأن الأمر عندئذ يصبح عبثًا، وحاشا لله تعالى أن يخلق خلقه عبثًا كما توهم ذلك الكافرون، فرد الله عليهم وفنّد ظنونهم وأبطل أوهامهم، فقال تعالى: ﴿ أَلَهُ صَبِئْمُ أَنْهُمُ إِلَيْنَا لا تُرجَعُونَ ﴾ [ المؤمنون: ١١٥].
- فالتربية إذن ضرورة حياة للإنسان لا يستغنى عنها ولا يستطيع أن يعيش معيشة إنسانية كريمة بدونها.
- وإذا كانت التربية عمومًا ضرورة حياة إنسانية كريمة؛ فإن التربية الإسلامية التي جاء بها خاتم الاثنياء والمرسلين محمد عَلَيُّه، واشتمل عليها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ضرورة أيضًا، مما يجعلنا نقول: تحت عنوان:

#### ضرورة التربية الإسلامية:

التربية الإسلامية نابعة من الكتاب والسنة النبوية وهما عماد هذا الدين الحق الخاتم المغنى عن سائر الاديان، وما دامت التربية الإسلامية نابعة من أكمل الكتب السماوية وأتمها فلابد أن تكون هي التربية الكاملة التامة الملائمة لحياة الناس وظروفهم مهما تعاظمت المتغيرات، فهي بذلك ضرورية للحياة الإنسانية، والرسول الحاتم الله الربي

المعلم مطالب بأن يربى الناس ويعلمهم ويزكيهم فتلك وظيفته كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فَيكُمْ رَسُولاً مِّنَكُمْ يَتُلُو عَلَيكُمْ آيَاتِنَا وَيْزَكِيكُمْ ويُعلَّمِكُمُ الْكِتَابَ والْعكْمَةُ ويُعلَمكُم مَّا لَمْ تُكُونُوا تَعلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٥١].

• وقد اشتملت هذه الآية الكريمة على عديد من مفردات التربية الإسلامية نشير منها إلى:

- التربية الروحية: أى تصفية الروح من الشوائب والأوضار وإقبالها على طاعة الله ونفورها من معصيته، وذلك يفهم من قوله تعالى فى هذه الآية: ﴿ ... يَتُلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا ... ﴾ أى يقرأ عليكم القرآن ليذكركم ويرقق قلوبكم وينقى أرواحكم، ويمكن أن تكون الآيات هى المعجزات التي تضمنها القرآن الكريم مع رسل الله السابقين ومع خاتمهم عليهم الصلاة والسلام، لأن التذكير بهذه المعجزات ترقيق للقلوب وتوجيه للأرواح أن تتعلق بالله تعالى فنقبل على طاعته، وكل ذلك تربية للروح وهو من صميم عمل الرسول مَنْ الله .
- والتربية الخلقية: أى إقرار القيم الخلقية الفاضلة، ونبذ القيم الراذلة، وتطهير أخلاق الإنسان من الشوائب والعبوب. وذلك يفهم من قوله نعالى: ﴿ ... ويُزكّبكُم ﴾ والتزكية: التطهير للنفس والحلق، والمباعدة بين الإنسان وبين الضلال والإضلال وكل ما يغضب الله تعالى بمخالفة منهجه وشريعته، وتلك تربية خلقية، وقد عزز رسول الله تكله من التزكية، فيما رواه أحمد بسنده: وإنما بعثتُ لأتم صالح الأخلاق، وفي رواية لمالك بسنده: و... لأتم حسن الأخلاق،
- وتربية عقلية وتربية دينية : وكلاهما يفهم من قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ ﴾ أي يعلم الشريعة وأحكامها من هذا القرآن، وتلك تربية
  عقلية وتربية دينية في وقت واحد.

ويعلمكم ﴿ وَالْحِكْمَةَ ﴾ أي السنة أو التعاليم المانعة من الوقوع في الخطأ والفساد، وتعلُّم كل ما يعصم من الوقوع في الخطأ حكمة وتعقل، ودليل تدين وخوف من الله ومن معصيته.

- وأما التربية الاجتماعية.
  - والتربية السياسية.
  - والتربية الاقتصادية.
    - والتربية الجهادية.

- والتربية الجمالية.
- والتربية الجسدية، وسائر ما يَمُتُ إلى التربية بصلة، فيفهم من قوله تعالى في نفس الآية الكريمة: ﴿ ... وَيُعلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعلَّمُونَ ﴾ اى كل ما هو من معارف الام وثقافاتها وحضاراتها، كما يدخل فيه جميع ما يصلح الدنيا والآخرة.
- وإذا كانت التربية الإسلامية بين أنواع التربية بهذا الشمول، وكان هذا الشمول ضروريًا لكى تستقيم حياة الإنسان ويصلح حال دينه ودنياه؛ فهى إذن تربية ضرورية لا يستغنى عنها الإنسان باى حال، فإن أغراه شيطان الإنس أو الحن بالاستغناء عنها أو عن شىء منها فقد صالحه فى الذنيا بكل تأكيد، كما قد تضيع مصالحه فى الآخرة ما لم يتغمده الله برحمة منه وفضل.
- ومن أبرز وظ ثف الرسول على أن يربى الناس على التمسك بكل القيم التى جاء بها الإسلام وعدّها من شعب الإيمان، وهى بضع وسبعون شعبة أو قيمة فاضلة أعلاها: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فقد روى أبو داود بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله على : «الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان (١٠).
- كما أن من أبرز وظائف الرسول على أن يربى الناس على اجتناب الرذائل وكل ما حرم الله، مما يطلق عليه أو يوصف بانه من الكبائر، قال العلماء: إن الكبائر (٢) سبع، واحتجوا في هذا بما رواه البخارى ومسلم بسنديهما عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يحقى : واجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشوك بالله، والسحر، وقتل النفس التى حرم الله إلا باخق، وأكل الربا، وأكل مال اليسيم، والتولى يوم الزحف، وقذف المحسنات المؤمنات المغالات،.

قال ابن عباس رضى الله عنهما: « هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع؛ كما رواه ابن حميد بسنده عن طاوس (٣).

- (1) شرح هذا الحديث الشويف الإمام البيهقي في كتاب حجمه ستة مجلدات بعنوان شعب الإعان ذكر فيه
   السبع والسبعين من شعب الإعان .
- ( ٢ ) الكبيتية: كل معصية فيها حدًّ في الدنيا او وعيد في الآخرة، او ما ورد فيها وعيد بنفي إيمان او لُعُنرٍ ونحوهما.
- (٣) ألف الإمام شمس الدين الذهبي (٦٦٣ ٧٤٨ هـ) كتابًا بعنوان: الكبائر جمع فيه سبعين كبيرة. نشرته دار
   الند بالقاهرة ٤١٤ هـ ١٩٩٣ م، ودار التوزيع والنشر الإسلامية بالقاهرة أيضًا ٢٠٠٤ هـ ١٤٣ هـ.

فالتربية الإسلامية بما اشتملت عليه من قيم فاضلة قاربت الثمانين فضيلة، وما اشتملت عليه من دعوة إلى تجنب الرذائل كلها وهي كل معصية لله، والتي بلغت سبعين رذيلة في القرن السابع الهجري، وما يعلم إلا الله كم يبلغ اليوم عدد الرذائل؟

إن التربية الإسلامية اليوم ضرورة لأنها بهذا الشمول تُصلح الفرد والاسرة والمدرسة والمحتمع، وذلك ما نامل أن نتحدث عنه في هذا الكتاب. وفي الكتاب الذي يتبعه إذا أذن الله وأعان.

#### ثانيًا: مذاهب التربية:

مذاهب التربية قد يُعبَّر عنها بفلسفة التربية، أو بتطور فلسفة التربية، وتختلط التربية بالتعليم حتى إنهما يتبادلان المواقع والدلالات في كثير من الكتب والدراسات.

• ونحب أن ننبه إلى أن التربية أو التعليم كانا منذ القدم بيد الكهنة أو رجال الدين أو المؤسسات الدينية، كما عرف ذلك عند الفراعنة وغيرهم من القدماء، وكان ذلك بسبب إلمان رجال الدين بأهمية التعليم، وخطر تركه دون توجيه وتدخل وتسديد لخطاه أهدافًا ووسائل.

ورجال الدين كانوا ولا يزالون – في خالبهم – من المصلحين، إذ كان منهم الحكماء والعلماء والقضاة، وقد صاحبتهم صفة الإصلاح أمدًا بعيدًا.

وعندما حدث انفصال للتعليم عن الاديان - منذ قرون معدودة من الزمان - لاسباب متعددة لا مجال للحديث فيها هنا - أصبحت المدرسة مؤسسة تابعة للحكومة تأخذ باللذين إن كانت الحكومة تأخذ به، وتتجاهل الاخذ به إن كانت الحكومة على هذا المذهب في تجاهل الدين أو عزله عن الحياة.

وهذه التربية أو التعليم تنازعتها مذاهب عديدة اختلفت فيما بينها أهدافًا ووسائل،
 وخططًا ومناهج.

وسوف نستعرض أهم هذه المذاهب التربوية في صورة مجملة على نحو يلائم طبيعة مدخل هذا الكتاب من حيث حجمه ومضمونه والله سبحانه هو المعين على ذلك.

### المذهب الأول: المذهب الأخلاقي في التربية:

يقوم هذا المذهب على الاهتمام بتربية إرادة الإنسان ومن هنا كانت لهذا المذهب صلة

قوية بالتربية الخلقية من جانب وبالتربية العقلية من جانب آخر، وبالتربية الدينية، وبالتربية الاجتماعي. الاجتماعي.

- والتكوين الخلقى للإنسان لا يحقق أهدافه إلا بعد أن يسبقه التكوين الروحي والتكوين العقلى والتكوين الجسدي للإنسان، وهو دعم وتقوية لهذه التكوينات في الإنسان.
- والتربية الخلقية تساعد الإنسان على الخروج من إحساسه بداته وحدها إلى إحساسه بالجماعة، ثم إحساسه بالجماعة، ثم إحساسه بالجماعة، ثم محينا في صوره العديدة فردا في مدرسة ثم عضواً في جماعة ثم رفيقًا في مهنة ثم شريكًا في مواطنة، ثم معينًا في اداء واجب، ثم منتميًا إلى امنة اى أن التربية الخلقية تفضى بالإنسان إلى حب كل ما هو إنساني؛ فالتربية الخلقية تمين الإنسان على توسيع افقه عن طريق وعيه بواجباته وحرصه على ادائها، ابتداء من الأسرة إلى الرفقة إلى الرفقة إلى الجماعة إلى المجامع كله، وهي القادرة على أن تجعل الإنسان فادراً على الموازنة بين ما هو اجتماعي، وتلك الموازنة هي أهم عوامل نجاح الإنسان في حياته وتقبل الآخرين له.
- وليس لازمًا أن يستفيد كل أحد من التربية الخلقية على قدر متساوٍ مع غيره في الأسرة أو الجماعة أو المجتمع؛ وذلك أن الناس أمام التربية الخلقيّة أنواع:
- فمنهم من لا يقبل هذه التربية الخلقية ويعائد كل ما تنادى به، ومن هؤلاء أصحاب
   الطباع العنيدة أو الفوضويين أو الصامتين السلبيين أو الاغبياء أو الخيشاء، وهؤلاء
   تختلط لديهم الامور فيرون الاستجابة للقيم الخلقية نوعًا من تقييد حرينهم التى لا يفرطون فيها أبداً.
- ومنهم الاطفال وأصحاب الطباع الضعيفة والنفوس المريضة فهؤلاء لا يستجيبون للقيم
   الخلقية .
- غير أن هؤلاء المعاندين وأولئك أصحاب النفوس الضعيفة تحيط بهم كثرة من الاصحاء عقليًا ونفسيًا، الذين يقبلون التربية الخلقية في سعادة ووضا.
- على أن هناك فرقًا بين أخلاق الاسرة وأخلاق المدرسة، ثم أخلاق المجتمع؛ فأخلاق الاسرة نابعة من الأبويين مصدرى الحب والشفقة، وأخلاق المدرسة تقوم على الواجب والنظام والعدل والمنافسة، وأخلاق المجتمع بحكمها القانون والنظام والرسميات، وقلما يلحظ في أخلاق المجتمع أو المدرسة حب وشفقة، إلا عند من يخافون الله ويحبون الناس.

إن الاسرة تحبب أفرادها في الطاعة، بينما المدرسة تعلمهم الطاعة وتجعلها واجبهم، أما المجتمع فيفرض عليهم الطاعة فرضاً، ومن لم يستجب وقع تحت طائلة النظم والقوانين.

#### مبادئ التربية الخلقية:

• والتربية الخلقية عمومًا لها حوافظ ومبادئ تقوم عليها، ومن أهم هذه المبادئ:

#### أ- المحبة والثقة:

كما لا تكون التربية الخلقية المبنية على المجبة والثقة إلا إذا أجاب المربى على أسئلة مَنْ يربيه بأبوّة وحب وأمانة، دون تهويل أو تهوين من شأن السؤال.

ب- والتزويد بالفكر والثقافة الصحيحين:

وتلك مهمة المربى المؤمن برسالته، والفكر الصحيح هو النافع المستقيم مع الحق والخير والموضوعية، والثقافة الصحيحة تعنى صدق المعلومة الثقافية وصحتها وفائدتها وسلامة

ونحن المسلمين نتزود دائمًا بالفكر الصحيح والثقافة الصحيحة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وسيرته على وسير الصحابة رضوان الله عليهم، وتاريخ المصلحين المجددين من علماء الإسلام وقادتهم، ومن اغترف من المربين من هذا المعين فهو مع الحق ومع النبع الصافى \_ الذي لا يبخل على أحد بزاد أو مددر.

#### ج- والتلاؤم مع اهتمامات المتعلم:

كل متعلم له دائرة اهتمام تلائمه صغيراً كان أو كبيراً، والمربى الحق هو الذي يشبع حاجة المتعلم من المعلومات والثقافات والمواقف والاحداث التي تدخل في دائرة اهتمامه، فإن فعل المعلم ذلك فهو موضع الحب والثقة والتقدير ممن يُعلَمه، ودوائر الاهتمام عديدة، فقد تكون في مرحلة من مراحل العمر اهتماماً بالمثاليات، وقد تكون بالماني الجردة، وقد تكون بالجنس الآخر، وقد تكون بتاريخ وطنه وتراثه، وطنه المحلى أو العربي أو الإسلامي، وفي جميع هذه الاحوال فإن المعلم مطالب بأن يعطيه المعلومة الصحيحة النافعة التي تلائم اهتماماته.

# د- والتنوع فيما يقدُّم للمتعلم:

وذلك أن التنوع يكسر حدة الرتابة والملل الناتج عن النوع الواحد، وفي الوقت نفسه يخدم مختلف جوانب الشخصية للمتعلم. فلا بُدُّ إذن من تقديم معلومات ومعارف وتدريبات تعيد جوانب شخصيته كلها، الروحية والجسدية والعقلية والخلقية والدينية والاجتماعية والسياسية... فذاك هو الزاد الحقيقي الجيد الذي تتغذى عليه وتنمو به كل هذه الجوانب، فلا بُدُ إذن من التنوع.

وما من شك في أن الوصول إلى هذا التنوع بمثل عبئًا على المنهج والمعلم لكنه ضروري وأصيل ويقتضي استمرار إعادة النظر في المنهج وفي إعداد المعلم.

## هـ والاهتمام بالجانب العملي من التربية الخلقية:

لا تقتصر التربية الخلقية على الجانب النظرى الفلسفى، وإن كان ذلك ضروريًا ولازمًا؛ لكن الجانب العملي في التربية الخلقية أكثر ضرورة ولزومًا، وهذا الجانب العملي يتمثل في أمن :

أولها: أن بعطى المربى من نفسه القدوة، فيطبق على نفسه عمليًا كل قيمة خلقية يدعو لها ويقدمها لابنائه وكل القيم الخلقية في ذلك سواء، ومن اليسير علينا معشر المسلمين أن نحصى أو نحصر هذه القيم الخلقية الفاضلة بأنها كل فضيلة دعا الإسلام إلى التُحلّى بها في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة، كما أن الرذائل هي كل ما نهى الإسلام عنه من قدا أو عمل

وثانيها: أن تكون القيم الأخلاقية التي يدعو إليها المربي معروفة بل مشهورة، يسهل الاطلاع عليها في المصادر والمراجع مثل: القرآن الكريم والسنة النبوية وسيرة الرسول عليه الاطلاع عليها في المصادر والمراجع مثل: القرآن الكريم والسنة النبوية والتابعين والقادة والمصلحين المجددين من المسلمين، وللمربي في دعم تلك القيم وسائله التربوية الواعية، على أننا ننبه كل مُرَبِّ - مع علمنا بأنه يعرف ما ننبه إليه وإنما هو التذكير - أن يتجنب ضرب الامثال بالقادة والعلماء المعاصرين له حتى لا يتهم عند من يربيهم بالنفاق فيفقد مصداقيته.

وثالثها: التأكيد على أهمية التطبيق العملي للقيم، وما لهذا التطبيق من أثر إيجابي

للتمسك بهذه القيم في الحياة الفردية والاسرية والاجتماعية حيث تثريها وتحسنها وتصل بها إلى أعلى الدرجات، لما فيها من رضا الله تعالى بطاعته، ورضا الناس بإحسان التعامل معهم وحبهم وحب الخير لهم.

إن تطبيق القيم الخلقية الإسلامية يشيع روح التعاون والمودة بين الناس، ويقضى على أسباب التشاحن والتعادي بينهم، ولذلك الهدف النبيل الزم الإسلام بهذه القيم.

### و- والتركيز في التربية الخلقية على ضرورة محاسبة النفس:

وتلك قيمة تربوية توقظ عند الإنسان وازعه الذاتي أي مراقبته لنفسه بنفسه، وتذكره بأن الله تعالى يراه وسوف يحاسبه على قوله وعمله، فيتعلم أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه ربَّه سبحانه وتعالى، فإن وجد نفسه على خير حمد الله واستكثر من الخير، وإن وجد غير ذلك ندم وتاب وبدُّل عمله من الشر إلى الخير.

والإسلام قد علمنا كيف نحاسب أنفسنا في الدنيا حتى نامن حساب الآخرة، فقد روى الترمذي بسنده عن شدًاد بن أوس رضى الله عنه قال: قال رسول الله على الله عنه هاف هاف وعني على الله . نفسه (١٠) وعمل لما بعد الموت، والعاجز مَنْ أتبع نفسه هواها، وعَنَى على الله .

ويروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتزينوا ليوم العرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا.

# المذهب الثاني: المذهب الفكرى(٢) في التربية:

إذا كان الجسد لا يتحقق له نمو ولا بناء قوى صحيح إلا في بيئة تمده باسباب هذا النمو وتباعد بينه وبين أسباب الضعف.. وكذلك شان الذكاء لا ينمو ولا يتحسن أداؤه إلا في بيئة اجتماعية بميزها العقل الذي يحكم السلوك الاجتماعي وبوجهه ويحكم مساره الصحيح من خلال ما يهيئ للإنسان من المعرفة..

إذا كان ذلك كذلك - وهو لابد كائن استجابة لقانون الحياة الإنسانية - فإن مزيداً من الاهتمام يجب أن يتجه لهذه المعرفة التي تغذي العقل، وتنمى الذكاء، ليتضح أثر هذه

(۱) دان نفسه: أي حاسبها.

(٢) ويمكن أن يسمى: المذهب العقلي في التربية.

المعرفة في المتعلم، من أجل ذلك لابد أن يهتم به ذه المعرفة المعلمون وكل القائمين على المؤسسات التعليمية.

- والمذهب الفكري أو العقلي في التربية يقوم على تقديم المعرفة للمتربي، لكي تتحقق
   فيه أهداف على جانب كبير من الإهمية في بنائه التربوي عقلبًا ونفسيًا واجتماعيًا.
  - وحديثنا عن المذهب الفكري في التربية يتناول موضوعين:

الأول منهما عن أهداف هذا المذهب، والثاني عن خصائصه التي تميزه عن غيره من المذاهب.

# ١ - أهداف المذهب الفكري في التربية:

#### أ- تقديم المعرفة الإنسانية للإنسان:

ذلك أن تقديم هذه المعرفة الإنسانية ضرورة حيوية لكل إنسان صغيراً كان أو كبيراً، لان الإنسان بهذه المعرفة ينتقل من الجهل إلى العلم، ومن الذاتية إلى الموضوعية، بل من الضلال إلى الهدى، وبخاصة إذا كانت منابع المعرفة من القرآن الكريم والسنة النبوية وسيرة الصالحين المحددين في الإسلام، وما أجمل أن يكون قصص القرآن الكريم زاداً للمنهج وللمعلم يتزود منه في كل مرحلة من مراحل التعليم، وما بعد مراحل التعليم بالتعليم المستم.

# ب- وتعليم طريقة التفكير الصحيح:

فالتفكير الصحيح له ضوابط ومسالك يمر بها ويلتزم معالمها وإلا ضل وهلك وأساء من حيث يتصور أنه يحسن.

والمعلم الجيد هو الذي يدرب أبناءه على التفكير الصحيح، ويهيئ لهم أسبابه من قدرة على النصور والتحليل والتركيب والاستنتاج، وترتيب النتائج على المقدمات.

إن هذا التفكير الصحيح هو الذي يعلم المتربي كيفية التعامل بالأسلوب العلمي الصحيح مع الاحداث والناس والاشياء، بل مع المتغيرات المستمرة في حياة الإنسان.

### ج- وتعليمه اللغة السائدة في المجتمع والمبادئ الأساسية فيه:

فلا تقوم حياة إنسانية في مجتمع إلا من خلال اللغة التي يتفاهم بها الناس في المجتمع، وكذلك سائر المبادئ الاساسية التي يحتاج إليها الإنسان في حياته. لذلك تقوم التربية العقلية أو المذهب الفكرى في التربية على تزويد المتعلم باللغة قراءة وكتابة، وتعليمه ما يلزمه من حساب أو رياضيات وفيزياء وكيمياء، وطرفًا من علوم الحياة، وجانبًا من التاريخ والجغرافية، وكل ما له صلة بالحياة الاجتماعية.

ومن المؤكد أن كل ما يلزم الإنسان من معرفة يجب أن يتلقاه ويتدرب عليه في المدرسة - بعد البيت والمسجد - على يد معلم يجيد العمل التربوي ويخلص في أدائه.

#### د- وتبصير المتعلم بالعلاقة بين مفردات الكون:

المفروض في مفردات الكون أن الله تعالى خلقها ليخدم بعضها بعضًا ولتكون جميعًا في خدمة الإنسان، ولكن بعض الغافلين دأبوا على أن يتصوروا صراعًا بين مفردات الكون من جانب وبين هذه المفردات والإنسان من جانب آخر.

وما جاءت الأديان من عند الله تعالى إلا لتوضع العلاقة بين الإنسان ومفردات هذا الكون. والمذهب الفكرى في التربية عليه أن يقدم للإنسان بصراً صحيحًا وبصيرة واعية بهذا الكون، وبالإنسان نفسه الذي خلق له الله تعالى ما في السموات وما في الارض، وسخر له كل هذا فقال تعالى: ﴿ اللهُ الذي خَلقَ السَّمُوات وَالأَرْضَ وَانْزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاءُ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَاء مَاءُ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَاء وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْرِي في البُحْرِ بِأَهْرِه وسَخَرَ لَكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ وسَخَرَ لكُمُ الفُلكَ لتَجْرِي في البُحْرِ بِأَهْرِه وسَخَرَ لكُمُ اللهُ اللهُ وسَخَرَ لكُمُ اللهُ وَالنَّهَارَ ﴿ وَاللهُ وَالنَّهَارَ ﴿ وَاللهُ مَن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعْدُوا نِعْمَت اللهُ لا تُحْصُونَ هَا إِنَّ الإنسَانَ لَطْلُومٌ كَفَارٌ ﴾ [إبراهيم: ٣٢ – ٣٤].

وما لم تفعل التربية العقلية ذلك للإنسان وقع كالغافلين مع هذا الكون في صراع قد لا تكون نتائجه في صالحه .

#### ٧- خصائص المذهب الفكرى في التربية:

عند التدبر لما قدمناه من أهداف هذا المذهب، نستطيع أن نعرف خصائصه التي تميزه عن غيره، ومن هذه الخصائص:

## أ- نقل المتعلم من التمحور حول الذات إلى احترام الآخر:

ينشا الإنسان في أسرته محاطًا بمزيد من الرعاية والاهتمام، مما يجعله متمركزًا حول ذاته، فإذا ذهب إلى المسجد ثم إلى المدرسة عرف كثيرًا عن الآخر خارج بيته، وانتقل بالتالي من الذاتية إلى الموضوعية وإلى تعرف الآخر ومحاورته وقبوله والتعاون معه، بل التكيف مع هذا العالم الجديد في المدرسة حيث المعلم مختلف عن الأبوين، وحيث التلاميذ مختلفون عن الإخوة والأخوات، ثم يجد نفسه مضطراً للتعامل مع هذا العالم الجديد والتكيف معه ليستطيع أن يمارس في المدرسة حقوقه ويؤدى واجباته وإلا ضاعت حقوقه واتهم بالتقصير في أداء واجباته، والتربية العقلية أو المذهب الفكرى في التربية هو الذي يؤهله لمعرفة الآخر والتعاون معه، وممارسة حقوقه وأداء واجباته، واحترام القوانين والنظم السائدة في تلك البيئة الجديدة.

#### ب- وإعطاء المتعلم فرصة استقلال القرار:

التربية العقلية تتيح للإنسان أن يفكر تفكيراً مستقلاً ، بكامل إرادته، ويتخذ القرار الذى يراه ملائماً له في مجتمعه الجديد خارج أسرته، بعد أن يفكر ويستدل ويحلل ويستنتج، من أجل أن يتعامل مع بيئة المدرسة معلماً وإدارة وعاملين وزملاء، وكل هؤلاء لهم عليه حقوق يجب أداؤها، وعليهم نحوه واجبات واجبة الاداء كذلك، وما لم يتكيف المتعلم مع تلك البيئة أحسر بالفشل، بل ربما ناله عقاب نفسي إنْ نبذه مجتمعه الجديد، وهو لا بد نابذه إن لم يتكيف معه.

إن التربية العقلية تنمى في الإنسان صغيراً أو كبيراً إحساسه بالمجتمع وما يسوده من قيم، وما يسيطر عليه من نظم وقرانين واجبة الاحترام، حنى يحظى الإنسان المحترم لها بقبول المجتمع له ورضاه عن سلوكه وتصرفاته، وذاك نضج لا تؤهله له إلا التربية العقلية أو المذهب الفكرى في التربية.

جـ- ومَدُّ المتعلم باحتياجاته الاجتماعية الأساسية :

لا يعيش الإنسان حياة إنسانية راشدة إلا إذا أشبع حاجاته الاساسية في المجتمع الذي ميش فيه.

وهذه الحاجات الأساسية كثيرة، ومع كثرتها فإن التربية العقلية من خلال المدرسة تقدمها له وتفنعه بواجباته لكى يحصل عليها، وهذه الحاجات الأساسية هى - كما أشرنا إلى ذلك آنفًا - هى اللغة والحساب والعلوم والآداب، والادب والفن والجمال، وقوة البدن وقوة العقل ورقة الشعور، والقدرة على التعبير عن ذلك كله تعبيرًا أدبيًا في الكتابة والشعر ونحوهما، أو تعبيرًا ماديًا كالرسم وبعض الصناعات، أو تعبيرًا جماليًا كبعض الفنون الجميلة ونحوها. كما أن التربية العقلية تمده بالأسس التي ينبني عليها التعامل مع الناس والتكيف معهم الذي يصل إلى حد التعاون فالتآلف والتآخي، والاحترام والتقدير، ومن لم تمده التربية العقلية بذلك فقد خسر خسارة كبيرة.

### د- والانتقال بالإنسان من البسيط إلى المركب:

كما تنتقل التربية العقلية بالإنسان من مبادئ اللغة إلى التعبير الادبى، ومن الحساب إلى الريضيات، ومن الحساب إلى الرياضيات، ومن مبادئ العلوم إلى الفيزياء والكيمياء والاحياء وعلوم الارض والمياه والاجواء والفضاء، وغيرها؛ فإنها تنقله من بيئته الاسرية إلى بيئة المدرسة، بل بيئة وطنه المحلى فوطنه العربى فوطنه الإسلامي، وهي إذا تنقله هذه النقلة الواسعة، إنما تعلمه كيفية التعامل مع هذه البيئات تعاملاً صحيحًا يجعله يمارس حقوقه ويؤدى واجباته.

والبسيط هنا هو الإنسان بمفرده الذي يفكر حول ذاته، والمركب هو المدرسة والمجتمع والوطن المحلى والوطن العربي والوطن الإسلامي بل الوطن العالمي، ولكل بيئة مركبة من هذه البيئات حقوق يجب أن يؤديها كل إنسان، ولا يتهرب من أدائها إلا من أراد أن يقع تحت طائلة القان ن.

إن الإنسان بغير التربية العقلية سوف يجهل النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المجتمع الذي يعيش فيه.

### المذهب الثالث: المذهب الديني في التربية(١):

الدين من عند الله تعالى، وهو نعمة منه على عباده منذ خلقهم واسكنهم الارض، وطالبهم بالمخافظة عليه واتباع ما جاء فيه، فلم يحفظوه وإنما ضيعوا كثيراً منه وأهملوا الأخذ به، فضاعوا فلما نزل القرآن الكريم خانم الكنب السماوية على خانم الرسل على المستحفظ عليه الناس وإنما تكفل هو سبحانه بحفظه، فقال سبحانه: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا اللّهُو وَإِنَّا لَهُ لَعَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، وأمّر باتباع ما جاء فيه إلى يوم الدين فقال تعالى: ﴿ المّمَتَّ لَهُ اللّهُ مَينَ لَهُ اللّهُ مَينَ لَا اللّهُ عَلَى المُؤْمِينَ لَهُ البّهُ مَينَ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ لا اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه

• وإنما كان الدين الخاتم واجب الاتباع إلى يوم الدين لأنه جاء للبشرية كلها بالمنهج التام

(١) يسمى هذا المذهب بالتربية الدينية ولنا فيه كتاب بعنوان: التربية الدينية - نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية - ١٤٢١هـ- ٢٠٠٠م.

- الكامل، وبالنظام الذي تصلح به حياة الناس جميعًا، يشهد لذلك ويؤيده أنه حير طُبُق حقق للناس فعلاً سعادة الدنيا، وسعادة الآخرة لطاعتهم لله سبحانه وتعالى.
- وقد تدعى بعض الأديان غير الإسلام وتدعى كثير من الفلسفات والنظم أنها فادرة على
   التصور الصحيح للكون وللحياة الإنسانية، بل تدعى أنها قادرة على حل مشكلات
   الإنسان في الحياة.
- على أن الإسلام بوصف خام الأديان وأتمها وأكملها وأنه واجب الأتباع بعد ظهروه بالنسبة لسائر أهل الأديان، فقد روى الدارمي بسنده عن جابر رضى الله عنه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن عمر الله الخطاب رضى الله عنه أن يرسول الله على نسخة من التوراة فقال: يا رسول الله على نسخة من التوراة، فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول الله على يتغير، فقال أبو بكر رضى الله عنه: ثكلتك النواكل، ما ترى ما يوجه رسول الله على وغظر عمر إلى وجه رسول الله على فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً ومحمد فقال: مقال رسول الله على موسى فاتبعتموه، وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل، ولو كان حياً وأدرك نبوتي لأتبعنيه.

وروى مسلم بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ووالذى نفس محمد بيده، لا يسمع بى أحد من هذه الأمة، لا يهودى، ولا نصرانى، ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسلتُ به، إلا كان من أصحاب الناره.

- فالأخذ بما جاء به محمد على واجب على كل أحد من الناس مهما كان دينه أو ملته،
   والتربية الدينية الإسلامية أجمع أنواع التربية وأشملها وأقدرها على حل مشكلات الحياة
   الإنسانية.
- ولكى لا نتوسع في الحديث عن المذهب الديني في التربية لأن لنا في ذلك كتابًا كاملاً،
   نكتفي بأن نشير إلى عدد من النقاط أهمها نقطتان:

#### ١- مكانة التربية الدينية في الحياة الإنسانية:

الديانات السماوية الكبرى وبخاصة أديان الدعوة التي جاء بها وحى الله تعالى إلى رسله عليهم السلام، اشتملت على منهج ونظام ديني دنيوى من صنع الله تعالى واختياره، وكل هذه الاديان تشتمل على القيم الفاضلة التي تأمر بالخير وتنهى عن الشر، وتوجب ممارسة العمل الصالح، وتحرم العمل الفاسد، وتجرم المفسدين وتفرض عليهم عقوبات في الدنيا وفي الآخرة، من أجل ذلك كان للتربية الدينية في الحياة الإنسانية أعلى مكانة وأسمى منزلة، بحيث لا تستطيع الحياة الإنسانية الراشدة أن تستغنى عن التربية الدينية.

وأحب أن أتحدث في هذه النقطة الأولى عن تكامل التربية الإسلامية، وعن كمالها، وعن يُسْرها.

### أ- تكامل التربية الإسلامية<sup>(١)</sup>:

وإنما تكاملت التربية الإسلامية لانها اشتملت على جميع مفردات التربية لم تغادر منها مفردة يحتاج إليها الإنسان في حياته الدنيا أو آخرته، وقد تحدثنا عن هذه المفردات في عشرة كتب صدرت في السنوات من سنة ١٤١٥ هـ إلى سنة ١٤٢٤ هـ وهي: التربية الروحية والتربية الخلقية والتربية السياسية والتربية الربية والتربية الجسدية.

وهذا يؤكد التكامل في هذه التربية الإسلامية بمعنى أن بعض هذه المفردات لا يغني عن بعض، وأن شيئًا مما يحتاج إليه الإنسان في دنياه أو آخرته لا يخرج عما جاءت به هذه التربية.

إن التربية الإسلامية بهذه المفردات تؤكد للإنسان في أي زمان ومكان أن حياته الدنيا لن تكون سعيدة إلا إن تمسك بتطبيق هذه المفردات، وأن حياته الاخرى لن تخلو من محاسبة وعقاب إلا بطاعة الله تعالى وتطبيق منهجه ونظامه.

#### ب- كمال التربية الإسلامية:

الكمال لله وحده ولكن التربية الإسلامية بوصفها من عند الله تعالى ومسجلة في كتابه الحتائم وسنة رسوله الخاتم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يُوحَى، أمكن وصفها بالكمال، بل جاءت متفردة بهذا الوصف بين جميع أنواع التربية التي عرفتها البشرية من يوم درجت على الارض لتعيش فيها وتعمرها.

ونقدم على كمال التربية الإسلامية دليلين:

أحدهما: أن كل مفردة من مفرداتها نابعة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عَيَّكُ، وكتاب الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهي بهذه النسبة ذات كمال، وأن سنة

(١) لم أتحدث عن التربية الدينية في الاديان الاخرى لان الكتب التي تنسب إليها دخلها التعديل والتبديل،
 بدليل أن بمض ما فيها لا يتفق مع ذات الله تعالى وصفاته وافعاله، وهم يدعون أن هذه الكتب من عنده!!!.

النبى ﷺ قد عصم الله فيها نبيه الحاتم عن أن ينطق عن الهوى وإنما ينطق عن الوحى، فهى بهذه النسبة ذات كمال أيضًا.

والآخو: أن هذه المفردات العشر يوم طبقت كونّت خير أمة أخرجت للناس، كما رأينا في عصور الصحابة رضوان الله عليهم وعصور التابعين وتابعيهم – أهل القرون الشلاثة الأولى – وأن هذه المفردات يوم تطبق في أي عصر أو مصر سوف تجعل من مطبقيها خير أمة أخرجت للناس وحسبها بذلك كمالاً.

# ج- يُسْر التربية الإسلامية:

مفردات التربية الإسلامية حين تتضام وتتجمع فهي لب الدين وجوهره، وهي مراد الله من عباده، وهي ما طالب به رسول الله من اتبعوه واتبعوا النور الذي أنزل معه.

والله تبارك وتعالى يقول: ﴿ ... يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسَو وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر... ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وقال ﴿ ... هُو اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرّج ... ﴾ [الحج: ٧٨]. وووى أحمد بسنده عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: وإن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق.

وروى البيهقى فى السنن الكبرى بسنده عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما عن النبى عَلَيْهُ أنه قال: وإن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المُنْبَتُ لا أرضًا قطع ولا ظهراً أبقى،

ورؤى البخسارى بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى على قال: وإن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدَّلَجَة.

فالدين نفسه يُسْر والتربية الإسلامية نابعة من الدين فلابد أن تكون يُسْرُا، لأن الله تعالى لا يامر بشيء فيه عُسْر على فاعله لانه سبحانه لا يكلف نفسًا إلا وسعها.

#### ٧- خصائص التربية الإسلامية:

أى تلك الصفات التي تختص بها التربية الإسلامية، وهي كثيرة لكتفي منها بثلاثة هي: ملاءمتها للفطرة، ورعايتها للإنسان، وجمعها بين الدنيا والأخرة.

أ- أنها تربية ملائمة لفطرة الإنسان:

وفطرة الإنسان من عمل الله تبارك وتعالى، وقد فطر الله تعالى الإنسان على الخير وحبه

لنفسه وللناس، كما خلقهم حنفاء أى مستقيمين منيبين لقبول الهداية، ثم جاءتهم الشياطين فاضلتهم وأخرجتهم عن فطرتهم التى فطرهم الله عليها، تلك مهمة الشياطين سواء كانوا من الجن الذين لانراهم أم من الإنس الذين نعيش بينهم ونتعامل معهم، فقد روى مسلم بسنده عن عياض بن حمار الجاشعى رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيُّ قال في خطبة: قال الله في الحديث القدسى: ١٠. إنى خلقت عبادى حنفاء كلهم، وإنهم أتشهم الشياطين فاجتالتهم (١) عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا ما لم أنزل به سلطانا ...، أى أخرجتهم عن مقتضى فطرتهم التي فطرهم الله عليها.

والتربية الإسلامية هي الملائمة لتلك الفطرة، هي التي تدعوهم إلى الإيمان وإلى الإسلام
 وإلى العدل وإلى الإحسان وإلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله
 لتكون كلمة الله هي العليا ولكيلا يعبد غير الله في هذه الارض.

ولا توجد تربية أخرى تدعو إلى كل تلك الفضائل، وتربط بين مصلحة الدنيا ومصلحة الآخرة؛ لذلك ولغيره كانت التربية الإسلامية ملائمة لفطرة الإنسان؛ لا تعاندها ولا تحرمها من طيبات الحياة الدنيا فيما أحل الله، ولا تجاري شيطانها في إغرائها باتباع الهوي.

### ب- وقدرتها على رعاية الإنسان:

التربية الإسلامية بوصفها نابعة من الكتاب والسنة هي وحدها القادرة على أن ترعى الإنسان في مختلف أطوار حياته من يوم كان جنينًا في بطن أمه إلى أن ولد وصار طفلا وصبيًا ويافعًا ومراهقًا وشابًا ورجلاً وشيخًا يدب دبيبًا وميتًا يغسل ويصلى عليه ويُعجَّل بأن ...

وهى القادرة على أن ترعى الإنسان أشمل رعاية وأكملها وانفعها له في روحه وخلقه وعقله ودينه وجسده، وحقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتهيئه للقيام بأعباء الجهاد في سبيل الله تعالى، وتنمي إحساسه بالجمال وتعطيه القدرة على التعبير عنه.

- إن المتدبر في سائر أنواع التربية أو الفلسفات ليجد أن أقصى ما تطمع فيه تربية من هذه
   أن تعنى بجانب أو جانبين أو ثلاثة من هذه الجوانب العشرة في شخصية الإنسان، التي ترعاها جميعًا التربية الإسلامية.
- ومن صميم رعاية التربية الإسلامية للإنسان أنها تزيل عنه كل تناقض أو تضارب في

(۱) أي أزالتهم عن دينهم.

رغباته، فلا تعارض لديها بين مطالب الروح ومطالب الحسد، ولا بين القيم الخلفية والحرية الشخصية، ولا بين الحقوق السياسية وواجباته نحو بلده وحاكمه، ولا بين حقوقه على المجتمع وواجباته نحوه، ولا بين كونه مسلمًا ووجوب تعامله بالحسنى وفق نظام عادل مع غير المسلمين.

إنها بحق الرعاية الشاملة المتكاملة.

#### ج- وقدرتها على تحقيق سعادة الإنسان في الدارين:

يخدع بعض الناس بالدنيا عن الآخرة، وتلك غفلة يترتب عليها خسران الدنيا والآخرة معًا، كما يخطئ من يغلب جانب أخراه على دنياه فيبغض إلى نفسه ما أحل الله لعباده، ويجرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وتلك غفلة أيضًا وإن كانت تعجب

والصواب هو التوسط والاعتدال في التمتع بطيبات الحياة الدنيا، وتذكر الآخرة والعمل من أجل كسبها.

 إن سعادة الدنيا والآخرة تقوم في التربية الإسلامية على عوامل كثيرة أبرزها احترام الحقوق ومارستها، والاعتراف بالواجبات وأداؤها، بالنسبة للفرد والمجتمع، وبالنسبة للحاكم والمحكوم.

إن التربية الإسلامية تعذى في الإنسان رغبته في طيبات الحياة الدنيا لكن في ظل شرعة ونظام: ﴿ . خُدُوا وَيَتَكُم عِدَ كُلُ مَسْجِد وَكُلُوا وَاشْرِبُوا وَلا تُسْرِفُوا . . ﴾ [الاعراف ٢٦]، و﴿ قُلْ تِعالُوا أَتُلُ مَا حَرْم رَبُكُم عَلَيكُم أَلاَ تَشْرِكُوا به شيئا وبالوالدين إحسان ولا تقُنُلُوا أَولادكُم مَن إملاق نَحْنُ نَرْزُفُكُم وَإِيَّاهُم وَلا تَقْرُبُوا الْفُواحِشَ مَا ظَهَرَ مَنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْنُلُوا النَّفُسَ الَّي حَرَّم الله إلا بالحق ذَلكُم وصَّاكُم به لَعَلَكُم تَفْلُون (٣) وَلا تَقْدُبُوا مَال البَيم إلا بالتي هي أحسن حتى يَلغَ أَشُدُه وَأَوْفُوا الْكَيلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقَسْطَ لا نُكَلَفُ نَفْسًا إلا وُسَعَها وَإِذَا قُلْتُم فَاعْدُلُوا وَلو كان ذَا فَيْ وَمُعْلَى مَنْهُ وَلَا تَقْدُلُوا وَلُو كان ذَا فَيْ وَمُعْلَى مَنْهُ وَمُواكُم بِهُ لَعَلَكُم تَدُكُرُونَ (٢٠٥) وَأَنْ مُلْكُم تَنُونَ ﴾ [الانام : ١٥١ - ١٥]

وقد يقول بعض الغافلين: أين علوم الدنيا في الكتاب والسنة؟ والجواب أن تفصيلات هذه العلوم ليست مما يعني بها القرآن الكريم ولا السنة النبوية لانها مستجدات تستحدث من عصر إلى عصر والكتاب والسنة كتب هداية وإصلاح وإرشاد وحض على طلب العلم والتعمق فيه وإعمار الأرض به.

والتربية الإسلامية تربط دائماً بين القيم الفاضلة وسلوك الإنسان ومدى ما حصله من علم يتعامل به مع هذه القيم، والتربية الإسلامية تعصم الإنسان في دنياه وآخرته عن أن يقع فيما وقعت أمريكا فيه بعد تقدمها العلمي حين ضربت بالقنابل الذرية جزيرتين في اليابان فقتلت بالعلم ربع مليون إنسان وأصابت ملايين آخرين بأضرار بالغة في أنفسهم وأبنائهم وبيئتهم، فلو كان لدى أمريكا تربية دينية إسلامية لعلمت أن ذلك لا يجوز بحال، وأنه ليس له مبرر في الدنيا ولا في الآخرة.

وكذلك شانها فيما فعلته وتفعله في كثير من بلدان الأرض لا يعصمها عن جرائمها دين ولا خلق، ولا توجد قوة مماثلة تصدها عن هذا الإجرام.

### المذهب الرابع: المذهب الطبيعي في التربية:

حديثنا في هذا المذهب يتناول موضوعات ثلاثة:

أحدها: في معنى الطبيعة ومفهوم المذهب الطبيعي.

**والثاني: في مآخذ على المذهب الطبيعي.** 

والثالث: في موقف التربية الإسلامية من المذهب الطبيعي.

١ - معنى الطبيعة ومفهوم المذهب الطبيعي:

كلمة الطبيعة هنا تعنى معنيين:

أحدهما

الطبيعة الإنسانية وهي: السمات السلوكية، والعادات الاجتماعية، والآتجاهات الثقافية، والمشاعر والقيم التي ينقلها الافراد في مجتمع ما عن طريق اتصالهم بالآخرين، واتصال الآخرين بهم، على أن هذا الاتصال المتبادل يعني قبول الآخر والتأثر به والتأثير فيه وقبول التغير، وكل تلك أمور قد فطر الله الناس عليها لبتفاعلوا مع الظروف الاجتماعية والثقافية المحيطة بهم.

#### والمعنى الآخر للطبيعة:

هو مجموع الاستعدادات والإمكانات الفطرية التي يولد بها الإنسان ويستمر تأثره بها في حياته، مع قبول هذه الاستعدادات والإمكانات للتغير والتطور والنمو.

- أما المذهب الطبيعي فهو: ذلك المذهب الذي يرد الأشياء إلى الطبيعة، فيفسر كل شيء
  - في ضوئها، ويرجع الظواهر كلها إليها، ويستبعد كل مؤثر يجاوز عالم الطبيعة.
- وهذا المذهب متأثر بنظرية « دارون » التي تقرر أن الإنسان ينتمي كلية إلى عالم الطبيعة ونظامها، وليست للإنسان صلة بعالم روحاني وراء الطبيعة.
  - أي أن الإِنسان في نظر هذا المذهب يتأثر بعاملين اثنين فقط، هما: الوراثة، والبيئة.
- أما المدهب الطبيعي في التربية فيرى أن التربية ما هي إلا وسيلة لمساعدة طبيعة الإنسان
   على أن تعبر عن نفسها، ولا تفعل التربية شيئًا فوق هذا، بل إن غاية ما تستطيعه التربية
   هو أن تكون موافقة لقوانين الطبيعة.
- ولمفهوم الترببة الطبيعية تاريخ قديم ذو أطوار -ولكنه لا يعنينا هنا- وإنما حسبنا أن نسجل هنا أن من مقصود التربية الطبيعية موافقة الطبيعة الإنسانية والكونية، وذلك ما يبعد كثيرًا عن الاهتمامات الاجتماعية.
- واصحاب هذا الرأى يرون أن الطبيعة طيِّية وفي صالح الإنسان بل تقوده إلى المتعة والسعادة، في حين يرون أن الحياة الاجتماعية ونظمها تجلب للإنسان القيود والمتاعب والفساد.
- وفي القرن الثامن عشر الميلادي كان المذهب الطبيعي في التربية قائمًا على أساس عاطفي يتخذ موقفًا معاديًا من تصنعات المجتمع المفرط في الروح العصرية، من جانب، ومعاديًا لتانقات الفكر وسفسطات الاخلاق من جانب آخر.
- ثم أخذ هذا المذهب يعنى بالتكيف مع النمو العضوى السُّوى للإنسان، حيث ترك لعلم النفس الكشف عن طبيعة الكائن الإنساني.
- على أن التربية وفق المذهب الطبيعي تقف من المتعلم موقفًا سلبيًا، حيث تترك كل شيء لهذه الطبيعة الإنسانية، لتفتح في الإنسان جميع نزعاته الفكرية والاجتماعية والحلقية والجمالية، وترفض رفضًا قاطعًا كل عمل قسرى يباعد بين الإنسان والطبيعة الحاصة بنده ق
- وهذا مفهوم قاصر وغير منطقى، إذ ماذا بقى للتربية إذا ترك كل شيء للطبيعة الإنسانية؟ • وبعض أنصار هذا المذهب يقولون: إن التربية الطبيعية يمكن أن تقبل الغايات التربوية

الكامنة في طبيعة الكائن الحي، تاركة كل ما في الحياة الاجتماعية من تعقيدات، ومن أنواع التكلف والصنعة، ومن فنون الكذب والخداع، مع تركيزها على أهمية التكوين الجسدي وقيمة المتع السليمة التي ترتبط به.

- وبعض أنصار هذا المذهب يرون أن التربية الطبيعية يجب أن تطلب من الطبيعة الإنسانية
   أن تقدم لها وسائل العمل والدروس والمناسبات التي يتم خلالها نمو نفس المتعلم، وعند
   ذلك يصبح التعليم عن طريق الاشياء، بل يصبح التعليم عن طريق الالفاظ والكلمات.
- على أن أوضح ما يكون المذهب الطبيعي في التربية هو: عند أولئك الذين يضعون قاعدة
   اتّباع نمو الكائن خطوة خطوة، مع اجتناب كل ما يعارض ذلك أو يعطله.

فهؤلاء يحمد لهم أنهم لا يتركون الطبيعة وشأنها، وإنما يحاولون أن يبقوها ضمن خط نموها السُّويّ، وداخل قانون تطوره، إن هؤلاء يتوسطون ولا يبالغون.

#### ٢ بعض المآخذ على المذهب الطبيعى فى التربية:

إذا كان المذهب الطبيعي في التربية يحمد له أن جعل التربية الطبيعية متساوقة مع الكائن الإنساني نفسيًا وجسديًا، كما يحمد له الاستخدام الجيد لمعطيات العلوم الوضعية لتحقيق غاياته، فإن ذلك لا يمنع من أن يذكر العلماء بعض المآخذ على هذا المذهب في النقاط الذال.

#### أ- غموض مفهوم الطبيعة في هذا المذهب:

فإذا كانت التربية تقوم في هذا المذهب على الطبيعة، فماذا يقصد بهذه الطبيعة؟ هل هي الجسد وحده وما له من متطلبات؟ أم الضرورة الحيوية للإنسان كي يعيش؟ أم النواحي الاجتماعية في حياة الإنسان؟ أم النواحي النفسية؟ أم جميع ذلك؟ فتلك مآخذ على هذا المذهب لا شك فيه.

#### ب- والتعارض فيه بين الطبيعة والمجتمع :

ليس من اللازم أن تكون الطبيعة في وفاق مع المجتمع إذ تكون للطبيعة مطالب ملحة وللمجتمع مطالب أكثر إلحاحًا، وكل منهما يعارض الآخر.

والمجتمع وما يسوده من علاقات هو من وضع الناس، ومن اصطلاحاتهم، أما الطبيعة فهي كامنة في الإنسان بحكم خلقته، فماذا يكون الوقف لو اختلفا -وهما لابد مختلفان-؟ أيتمزق الإنسان بين مقتضيات النظم الاجتماعية، وبين مقتضيات طبيعته وما فطر عليه؟

### والتناقض بين الطبيعة الإنسانية ذاتها:

الإنسان بحكم أنه يحيا في مجتمع إنساني، لابد أن يُعلَّم وأن يدرَّب على قيم يحترمها ويسلك في حياتها سلوكًا يوافقها، وهي في الغالب قيم روحية وخلقية لابد منها لكي يعايش الناس، وهذه القيم قد لا تكون موافقة لطبيعته بما تفرض عليه من قيود وما تلزمه من تنازلات، فكيف يتقبل على سبيل المثال: قيم الأخلاق والتعاون والمحبة والجمال ما لم تكن هذه القيم في طبيعته؟

ماذا يفعل الإنسان حين تتعارض قيمه مع طبيعته؟ وماذا يفعل المذهب الطبيعي في التربية؟

#### د- والعجز عن تغيير الطبيعة الإنسانية :

طبيعة الإنسان هي جملة الصفات التي ورثها عن أبويه فولد بها، ولازمته في حياته لا يستطيع أن ينفك عنها، ولا هي بمنفكة عنه فلا سبيل إلى تغييرها.

وعلى فرض أن هذه الصفات ذميمة ولا يتقبلها الناس، فكيف تهذَّب وتغيَّر وتستبدل بحمد الصفات؟

إِن الإِنسان عندئذ يعيش معاناة مادية روحية اجتماعية لا قِبلَ له بتحملها، ولا قبل له بتغييرها، أفهكذا تكون الحياة الإِنسانية معاناةً وشقاءً!!!

# ٣- موقف التربية الإسلامية من المذهب الطبيعي في التربية :

التربية الإسلامية كما أسلفنا نابعة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عَلِيَّة وسيرته، فلا يجوز عليها أن تحمل تناقضاً للإنسان يشقيه أو يجرحه في حياته، هذا من المسلمات.

إن التربية الإسلامية لا تسمح بالتناقض بين الروح والجسد بل تعترف لكل منهما بمطالبه،
 وتنسق بين هذه المطالب بحيث لا يطغي جانب الروح على جانب الجسد، ولا تكتسح رغبات الجسد أشواق الروح ومواجدها.

إن من مفردات التربية الإسلامية التربية الروحية والتربية الجسدية، ورعاية كل منهما هدف للتربية الإسلامية.

والتربية الإسلامية لا ترى تعارضًا ولا تناقضًا بين المطالب الطبيعية للإنسان ومطالب
 المجتمع الذي يعيش فيه، وإنما هي تنسق بينهما من خلال تنظيم المطالب الطبيعية

للإنسان، وضبط المطالب الاجتماعية وتقنينها؛ فالمطالب الطبيعية فطرة فطر الله تعالى الناس عليها، والمطالب الاجتماعية أقرها الإسلام حين جعل التعارف بين الناس هو ما لا تتم حياة الناس إلا به.. ﴿ . . وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائُلُ لِتَعَارُفُوا .. ﴾ [الحجرات: ١٣]، والزم بالتعاون بين الناس على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان .. ﴿ . . وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرَ وَالتَّقُونُ وَلا تَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرَ المَائدة: ٢].

- والتربية الإسلامية هي التي تأتى بالقيم التي تحكم سلوك الإنسان، وما دامت القيم منها وما دامت هي نابعة من القرآن الكرم، فإنها بالضرورة قيم صالحة للإنسان ولا تتعارض مع طبيعته بحال، ولا يتصور في ظل التربية الإسلامية صراع بين الإنسان في طبيعته والإنسان في قيمه الخلقية، وإنما هو الانسجام والتكامل، لان الذي خلق طبيعة الإنسان هو الذي اختار له القيم التي يحترمها ويلتزم بها، بل لا يمكن أن يتصور إنسان بغير قيم تحكمه وتضبط سلوكه، فإن تصوره بعضهم فهو إلى الحيوان أقرب منه إلى الإنسان، لان إنسانية الإنسان إنما تظهر وتتعزز بمقدار ما لديه من قيم كالعفة والشجاعة والصدق والامانة والنجدة والكرم وغيرها، فإن لم تكن لديه قيم فما يفرق بينه وبين الحيوان إلا شكله وسعيه على قدمين اثنين!!!
- والتربية الإسلامية تفتح أمام الإنسان باب التغير والترقى نحو الأحسن والخروج من ذميم
   الصفات إلى حميدها، بل ترسم له طريق الخروج من الرذائل والمآثم إلى الفضائل والمبار،
   بفتح باب التوبة والاستخفار والانتقال إلى الحق والصواب وكل ما يرضى الله تبارك وتعالى
   ﴿ . . هُو أَنشأكُم مَن الأرْضِ واستَعْمَركُم فِيها فَاستَغْرُوهُ ثُم تُوبُوا إلْهِ. . ﴾ [هود: ٢٦].

ومن صفات أولى الالباب صفات فاضلة عديدة منها أنهم: ﴿ .. وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَةِ السَّيِّةَ أُولِيكَ لَهُمْ عُقْنَى الدَّارِ (؟) جَنَّاتُ عَدْنُ يِدَخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ.. ﴾ [لرعد:٢٢، ٢٣]

والإنسان إما مسىء أو محسن، ويستطيع أن يمارس السيئة أو الحسنة بمحض إرادته، ومن أماء ثم أحسن فإن الله غفور رحيم: ﴿ . إِنِّي لا يَخَافَ لَدَيُّ الْمُرْسُلُونَ ۞ إِلاَّ مَن ظَلَمَ ثُمُّ بَدُلُ حُسْنًا بَعْدَ سُوءَ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ . ﴾ [النمل: ١٠ ، ١١]، ﴿ وَلا تَسْتُويِ الْحَسَنَةُ وَلا السَّيَّةُ ادْفَعْ بِالِّي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الذِي بَيْنَكَ وَبَيْهُ عَدَاوَةً كَأَنُّهُ وَلِيٍّ حميمٌ ۞ وما يُلقَاها إِلاَ الذِي مَسْرُوا وَمَا

## يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظَّ عَظيم 🐨 وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مَنَ الشَّيْطَان نَزْعٌ فَاسْتَعَذْ باللَّه إِنَّهُ هُوَ السَّميعُ الْعَليمُ ﴾

[فصلت:٣٤ - ٣٦]

فلا تناقض بين طبيعة الإنسان إذا أساء أو إذا أحسن وإنما هو نفسه القادر المختار أن يسيء أو يحسن، والإسلام يدعوه إلى الإحسان والتربية الإسلامية تزين له الإحسان.

## المذهب الخامس: المذهب الاجتماعي في التربية:

اصحاب هذا المذهب يغلب عليهم ان يكونوا من علماء الاجتماع اكثر من أن يكونوا من علماء الاجتماع اكثر من أن يكونوا من علماء التربية، لذلك نراهم يقيمون وزنًا كبيرًا وأهمية عظيمة للتربية الاجتماعية، وكثيرًا ما يكون ذلك على حساب المذهب الطبيعي في التربية، بل إن بعضهم يتجاهل المذهب الطبيعي في التربية، إلى حد عدم الاعتراف بجدواه.

وحديثنا عن اللذهب الاجتماعي في التربية يتناول نقطتين: أهداف المذهب الاجتماعي في التربية، وخصائص هذا المذهب، ونرجو من الله تعالى التوفيق.

## ١ - أهداف المذهب الاجتماعي في التربية:

أهداف هذا المذهب نابعة من تصورهم للتربية الاجتماعية بل من اعتقادهم بسيادة التربية الاجتماعية على كل أنواع التربية، ونحن نذكر من هذه الأهداف ما يلي:

أ- تكوين الإنسان كما يريده المجتمع، وليس كما تملى طبيعة الإنسان، وهؤلاء الاجتماعيون على رأسهم: «إميل دوركام» ( ١٨٥٨ – ١٩١٧م) الذي يرى أن العقل المشترك للمجتمع هو أصل الدين والاخلاق (١٠).

وهم يرون أن على المؤسسات التربوية أن تكون صورة لحاجات المجتمع، وبالتالي تختلف التربية في مجتمع عنها في مجتمع آخر.

ب- ويستهدفون أن يكون لب التربية وجوهرها هو تعليم أصول المنظومة الاجتماعية، التي تتبع -دائماً - في تنوعها البيئة الروحية لكل مجتمع، سواء ما كان من هذه المجتمعات مغلقا على عادات أسرة بعينها وتصوراتها، أو على عادات مدينة وتصوراتها، أو كانت هذه المجتمعات منفتحاً على قومية بذاتها، أو المجتمعات منفتحاً على قومية بذاتها، أو كان منفتحاً على معطيات سياسية وصناعية كما هو مشاهد اليوم.

(١) وهذا من شأنه نفى أن الأديان من عند الله تبارك وتعالى، لأن المجتمع أو العقل الأجتمعاعى هو الذي يضع
 الدين!!!

أي أن التربية دائمًا يجب أن تكون تابعة للنظام الاجتماعي.

جد والتربية في جوهرها عمل اجتماعي لأنها تعني نقل منظومة الافكار والتصورات والعواطف من جيل إلى جيل، وذلك في حد ذاته عمل اجتماعي بالغ الاهمية، بل لا يوجد عمل اجتماعي يضاهيه، وما ينبغي لتربية اجتماعية أن تخرج عنه.

إنهم بإيجاز يقولون:

(لا تربية بلا مجتمع، ولا مجتمع بلا تربية).

د كما أن التربية عندهم تستهدف تحقيق حاجات الصغار نحو الكبار في كل مجتمع، لأن حاجات الصغار إلى الكبار ضرورية ومستمرة؛ لأن الكبار هم الذين يلقنون الصغار أو يدربونهم على ممارسة العادات والأعمال الاجتماعية لانفسهم؛ أولا لكي يلحقوا بالكبار وذلك هدف مشترك، ثم لكي يساعدوا الكبار في أعمالهم، ويعاونوهم في كثير من متطلبات النظام الاجتماعي ليستقر المجتمع على النظم التي يريد.

## ٧- خصائص المذهب الاجتماعي في التربية:

لهذا المذهب الاجتماعي في التربية خصائص تميزه عن سواه نذكر منها:

أ- أنه مذهب محافظ في التربية:

وذلك أن القيم الاجتماعية السائدة في هذا المذهب قد جربت تربويًا، على مدى طويل أضفى عليها نوعًا من الثبات والاستقرار مما يجعل المحافظة عليها هدفًا، وما يجعل التغيير غير وارد إلا لاسباب قوية قاهرة كحدوث ثورة أو هزة اجتماعية عنيفة تقتضى التغيير وتجعله أمرًا لازمًا، لا معدل عنه إلا بتضحيات جسام قد تكون غير مستطاعة.

ب- وأنه يقوم على سلطة والتزام:

المذهب الاجتماعي في التربية يعتمد على التزام بما ألفته التربية الاجتماعية من طرق، ومن أمثلة ذلك:

- اعتماد هذا المذهب والتزامه بالتلقين في الجانب الفكري من التربية.

- واعتماده على التاديب في الجانب الخلقي من التربية.

• فالتربية عنده تفرض الوحدة والتشابه في طراز الحياة الإنسانية، فلا محيص عن هذا،

كما تفرض انقياد الفرد للمجتمع دائمًا، كما يحدث ذلك في النظم السياسية الشاملة ذات الحزب الواحد أو التعدد الحزبي الشكلي.

## جـ - وأن هذا المذهب يرى التربية عمل جيل في جيل:

وذلك يقتضي أمرين:

#### أحدهما

استبعاد تأثير فرد في فرد في هذه التربية، لأن ذلك لو أتبح فإنه يصيب الجتمع بهزات وخلخلة وتهديد لمستقبله المرسوم الذي لا يجوز العدول عنه.

#### والأمر الآخر :

هو أن حيل الراشدين ينقل جملة الافكار والقيم إلى الجيل الذى يليه مباشرة، وهكذا يستمر الضغط من جيل إلى جيل، كما تمارس الدولة الضغط على جيل الراشدين، بل إن الدولة تذهب إلى ما هو أبعد من هذا فتقيس ولاء هذه الأجيال بمقياس انقيادها لسلطتها.

#### د- وأنه مذهب يقوم على تربية اجتماعية منغلقة:

أى أنها منغلقة على المجتمع الذي تمارس فيه، فهى لا تتطلع إلى ما يسود المجتمعات الاخرى من طرائق وقيم تربوية، وهذا من شانه أن يفقد هذا اللذهب تبادل الخبرات والتجارب، مع أن المجتمعات البشرية شديدة الاحتياج إلى ذلك.

- كما يؤخذ على التربية وفق هذا المذهب أنها تقضى على كثير من رغبة الفرد في الإبداع والتفوق والامتياز، لانها تدخله في مجال يقهر فيه المجتمعُ الفردَ ويفرض عليه ما يريد.
- ويؤخذ على التربية وفق هذا المذهب أنها بانغلاقها هذا تقف سداً منيعًا دون تبادل الحقائق العلمية والعملية والقانونية والخلقية والسياسية والاقتصادية، بل الحضارية عمومًا، وبذلك يسرع إلى هذا المجتمع المنغلق الانهيار، كما هو مشاهد في تاريخ الإنسانية، من أن الانهيار ياتي عقب الانغلاق.
- ولقد أصبح من المسلّمات في التربية عمومًا، أنّ مجتمعًا ما لا يستطيع أن يبلغ
  بالتربية إلى الفيم الحضارية الإنسانية إلا إذا انفتح وتجاوز مجتمعه الحاص إلى المجتمع
  الإنساني العام الذي ياخذ منه ما يلائمه، ويعطيه، في تبادل إنساني أقره الإسلام منذ
  جاء، حيث شرع هذا التباذل الحضاري حتى مع غير المسلمين ما دام غير متعارض مع
  القيم التي جاء بها الإسلام.

## المذهب السادس: المذهب السياسي في التربية:

يتناول حديثنا عن المذهب السياسي في التربية خمس نقاط:

- أهمية التربية السياسية.
- وأهداف التربية السياسية.
- ووسائلها لتحقيق أهدافها.
- والتربية السياسية والحضارات الإنسانية.
  - والإسلام والتربية السياسية.

محاولين التركيز والإيجاز قدر المستطاع الذي لا يخل بإيضاح المعني بإذن الله تعالى.

#### ١- أهمية التربية السياسية:

عند التأمل والتدبر في أحوال التجمع الإنساني نجد الناس يعيشون في حالة تجمع سياسي شاءوا ذلك أو رفضوه، ومع تجمع الناس وارتباط ظروفهم ومصالحهم بعضها ببعض تشتد حاجتهم إلى أن تسود علاقاتهم؛ العدالة؛ لأن الحاجة إليها فطرية في الإنسان الذي يعيش مع غيره، وإقرار هذه العدالة يحتاج إلى نظام يلتزم به كل منهم راغبًا فيه مدركًا لاهمية الالتزام به لجوهريته في تحقيق العدالة.

ومع تجمع الناس وتحقيق العدالة فيما بينهم من خلال النظام يجدون أنفسهم في حاجة إلى أن يتعاونوا فيما بينهم لِدُعُم المعاني الإنسانية فيما بينهم، وللتعبير عنها في صورة ملائمة لهم ولطموحاتهم.

- وذلك الذى أشرنا إليه في إيجاز من عدالة ونظام وتعاون هو لب السياسة وجوهرها،
   وعلامة صحة الحياة السياسية التي يجب أن تسود البشرية في إقليم بعينه وزمان بعينه.
- غير أن الإنسان لا تظهر حاجته إلى أن يندمج سياسيًا في جماعة إلا بعد أن يغادر زمن الطفولة، وتتطور مشاعره وتتحسن طموحاته، وينتقل من النزعة الطفولية الذاتية إلى النزعة الجماعية أو السياسية، وذلك سلوك طبيعي في الإنسان لا يلام على أنه لم يولد به، أو على أنه لم يلازمه في طفولته؛ وذلك أن النزعة القومية في الإنسان لا تستيقظ إلا بعد فترة المراهقة.

#### ٢ - أهداف التربية السياسية:

ربما لا تبدأ التربية السياسية للإنسان إلا بعد أن ينضج، ومرحلة النضج تصادف مرحلة متقدمة من مراحل التعليم بعد الطفولة، وعند ذلك يجب على المدرسة أن تعنى بتربية المتعلم سياسيًا ليزداد نضجًا سياسيًا.

ولهذه التربية السياسية أهداف عديدة نذكر منها:

أ إحداث توعية سياسية، تمكن المتعلم من معرفة حقوقه وواجباته نحو المجتمع المدرسي اولا ثم المجتمع عمومًا، لأن الإنسان بغير وعي سياسي لا يستطيع أن يمارس حياته الاجتماعية عمومًا.

ب- والعمل على إيجاد وعى عام نحو تكوين أخلاق تحبب فى التماسك السياسي بين
 الناس من خلال اجتماعهم على تحقيق مصالح مشتركة بينهم، وتعلمهم الاصرار على
 التمسك بحقوقهم السياسية.

جـ والاهتمام بما هو مشترك بين الناس من قيم، وما هو مشترك بين الجماعات المدنية من وحدة التوجه لخدمة المجتمع، وهذا من شأنه أن يقلل من خطورة المشاعر الانانية وردها إلى الاصل الاصيل الصحيح لدى الناس الاسوياء معظمهم وهو حب الخير للناس وحب التعاون معهم.

د- وحفز مشاعر الإخلاص والتضحية من أجل الآخرين بداية من سكان الإقليم الحلى فمواطني العالم العربي، فالعالم الإسلامي، فالإنسانية كلها، ليسود السلام والوئام بين الناس وتتجنب البشرية ويلات الحروب، وأسباب المطامع وإثارة النعرات وأسباب الصراع والحروب.

ه- ومن أبرز أهداف التربية السياسية في المدرسة، أن تعمل على توجيه الابناء إلى المشاركة الإيجابية في العقلية الجماعية للامة، أى احترام الفكر العام السائد في الامة والعمل على مساندته وعدم الخزوج عليه، مع اتخاذ الخوار أسلوبًا أساسيًا في تغيير أى فكر يرى الإنسان عدم صوابه؛ لأن ذلك هو الاسلوب الامثل لإيجاد التقارب الفكرى فضلا عن وحدة الفكر بين الإجيال المتعاقبة للامة.

#### ٣- وسائل التربية السياسية لتحقيق أهدافها :

التربية السياسية في المدرسة تختلف في وسائل تحقيق أهدافها عن غيرها من المؤسسات الاجتماعية والسياسية والجمعيات الاهلية المدنية، والاندية الادبية والرياضية وغيرها إذ لكل هذه التجمعات وسائل في تحقيق أهدافها السياسية، إن المدرسة تسعى إلى تحقيق أهدافها السياسية من خلال ما يتاح لها من إمكانات وآليّات، ومن ذلك:

#### أ- الاهتمام بالتاريخ القومي والعربي والإسلامي:

وذلك أن التاريخ والتدبر في أحداثه يولد في الناس الحس السياسي ويعلمهم كيف يستفيدون من الأحداث بل كيف يوجهون الأحداث ويقاومون آثار الضار منها، وغالبًا ما يكون البدء الأمثل لدراسة التاريخ بالتاريخ المحلى للوطن، ثم تاريخ العالم العربي، فالعالم الإسلامي دراسة فاحصة متعمقة تتبع عوامل النجاح أو الفشل في خلق الوعي السياسي المفضى إلى النظام والانضباط، والعدل، والتعاون على البر والتقوى.

## ب- وكذلك الاهتمام بالجغرافيا محليًا وعربيًا وإسلاميًا:

الجغرافيا مكملة للتاريخ أو ملازمة له، إذ لا تاريخ بغير تصور جغرافي لمكان الاحداث والرقعة التي وقعت فيها، والجغرافيا السياسية عند التأمل هي تاريخ، ومن وظائف المدرسة أن توضح العلاقة الوثيقة بين التاريخ والجغرافيا، لأن ذلك يوقظ الحس السياسي في المتعلم.

ولست بحاجة إلى التنبيه على أن المدرسة اليوم في ظل الهيمنة الغربية والامريكية على العالم كله، لا تهتم بقضايا العالم العربي والعالم الإسلامي قدر اهتمامها بقضايا الغرب وقضايا الولايات المتحدة الامريكية!! ولا نقول بمنع الاهتمام بقضايا الغرب والعالم كله ولكن ننادي بأولويات عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي.

## ج - والاهتمام بالأدب المحلى والأدب العربي والأدب الإسلامي:

وذلك أن الادب بجميع أحناسه سجل أمين لفكر الامة وطموحاتها وآلامها، وصورة صادقة لحوارها مع القوى المساندة لها، وصراعها مع القوى المعادية لآمالها، والادب أصدق من التاريخ في كثير من الاحيان، إذا تأملنا المزالق التي قد يقع فيها المؤرخ، بينما لا يتعرض لها الاديب.

إن الادب سجل لاعمال المصلحين والمجددين والقادة، ومن مجموع هذه الاعمال الادبية عنهم ترى تاريخ أمة من الامم أكثر نصوعًا وشفافية مما يسجله التاريخ والمؤرخون.

# د- والعمل بجميع الوسائل المتاحة على إذكاء روح القومية المحلية والقومية العربية والقومية الإسلامية:

إن إذكاء القوميات بجميع مستوياتها على أساس عدم التعارض بينها عمل تربوي سياسي بالغ الاهمية، لا تذكيه ولا توجهه أحسن وجهة إلا التربية السياسية المدرسية.

وإن إذكاء العاطفة الوطنية المحلية تمهيد لإذكاء العاطفة العربية فالعاطفة الإسلامية، وكل ذلك يحيى القيم الإسلامية في النفوس، وإذا استيقظت العاطفة الإسلامية فقد استيقظت العاطفة الإنسانية العامة، وسعدت البشرية بهذه الروح وجنت ثمارها سلامًا ووثامًا.

## هـ والاهتمام بتاريخ الأديان عمومًا وتاريخ الإسلام خصوصًا :

لا ينكر منكر مسلم أو غير مسلم ما للاديان من أهمية في تربية الإنسان وتوجيهه نحو ما يصلحه ويصلح به، كما لاينكر عارف منصف ما لدين الإسلام من قدرة وتصميم على إصلاح دنيا الناس وأخراهم؛ ولذلك فإن كل اهتمام بتاريخ الاديان عمومًا وتاريخ الإسلام خصوصًا دعم للقيم الرفيعة من شجاعة وبطولة وإخلاص وتجرد وعدل وإنصاف، وإيقاظ هذه القيم ودعمها لصالح الإنسان المسلم أو غير مسلم، فإذا كان الإنسان مسلمًا فإن ذلك دعم لكل قيمة إنسانية جاء بها بها الإسلام، ليحيا الناس بها حياة إنسانية كريمة.

#### ٤ - التربية السياسية والحضارات الإنسانية:

لا تعتبر التربية السياسية صحيحة وفاعلة إلا إذا أدَّنْ إلى مفاهيم صحيحة عن الحضارات الإنسانية كلها، دون أن تقع التربية السياسية في مازق التحامل على الاعداء أو المجاملة للاولياء، وهذه التربية السياسية الصحيحة عن الحضارات تعتمد على تأكيد عدد من الحفائق أهمها:

## أ- أن الحضارات متواصلة:

وذلك أن كل حضارة خاصة بشعب أو أمة وراءها حضارة مشتركة بين جميع الشعوب أو الامم تدعمها وتعطيها، وسر ذلك أن القيم الروحية والخلقية والعقلية والعلمية والفلسفية والفنية والجمالية مشتركة بين جميع الشعوب أو الامم، يرفد بعضها بعضًا وإن اختلفت مظاهرها في بعض الاحيان فإن جوهرها الإنساني واحد أو شديد التقارب.

<u>ومخطئ من يظن تدابر الحضارات أو تنافرها فضلا عمن يظنون أنها في صراع بعضها مع</u> مض.

#### ب- وأن الحضارات تتبادل التأثير والتأثر:

من سنن الله في مخلوقاته وبخاصة في مخلوقه العاقل المكلف الذي هو الإنسان أن من عليه بالعقل والقدرة على الإبداع، وأن عطف كل إنسان على الآخر وجعل الناس شعوبًا وقبائل ليتعارفوا، وجعل من مظاهر هذا التعارف أن تأخذ كل حضارة من الاخرى وتعطيها، تناثر يها وتؤثر فيها تأثيرًا مقصودًا حينًا وتلقائيًا أو غير مقصود أحيانًا، وحسبنا بالتنقل والسفر ورحلات التجارة والمجاورة والقراءة، حسبنا بذلك وسائل لنقل حضارة إلى أخرى وتأثيرها فيها وتأثرها بها، ولا عيب في ذلك ولا نقيصة لأن تلك من سنن الله تعالى في خلقه.

## جـ- وأن الحضارات يستحيل أن تنعزل بعضها عن بعض:

فكل أمة مهما علا شأنها وتقدمت في مجال العلم والفن، ومهما ملكت زمام الامر والنهي لا تستطيع أن تنعزل عن غيرها من الحضارات لعدد من الاسباب، أهمها:

-استحالة الانعزال وإغلاق الباب دون الحضارات الاخرى، لأن ذلك عمل غير إنساني من جانب، ومُضر أبلغ الضرر بالمنعزل عن غيره من جانب آخر.

- واستحالة أن يلتزم أهل حضارة بالامتناع عن التنقل والرحلة إلى أهل الحضارات الاخرى، لما في ذلك من أضرار اقتصادية وسياسية من جانب ولما ينطوى عليه ذلك من الدخول في مجال الذبول والتراجع الحضاري من جانب آخر.

## د- وأن الحضارات ليست في صراع:

وذلك أن ما قد يبدو بين حضارة وأخرى من تغاير فى مظاهر الحضارة مثل تقدم فى ميادين الحياة والعلاقات الاجتماعية، والعلوم والفنون والصناعات، والآداب والقيم، ليس فى جوهره، عداء أو صراع بين حضارة أو أخرى بقدر ما هو اختلاف فى الشكل لا فى الجوهر، وبالتالى فليس صراعًا يستهدف طرد علوم وفنون من حضارة لتحل محلها علوم وفنون من حضارة أخرى بقوة السلاح مثلا، وحتى لو قامت حرب بين أهل حضارتين فإنها تكون حربًا على أرض أو مصلحة سياسية أو اقتصادية، وما سمعنا أن حربًا قامت بين أهل حضارتين لفرب علوم أهل حضارة وفنونهم وآدابهم، وما يقول بذلك إلا الذين ملا قلوبهم حضارتين للمرب عليم الشر، وامتلات نفوسهم بحب الاستعلاء على أهل الحضارات الاخرى، وقليل ما هم (١).

 (١) من هؤلاء بعض الغافلين الحافدين على الإسلام من كتاب الغرب ومفكريهم، ولا داعى لذكر الاسماء فقد قضحوا أنفسهم بما فالوا!!!

#### ٥- الإسلام والتربية السياسية

ليس كالإسلام دين أو نظام يغذى التربية السياسية في الإنسان ويولد فيه بهذه التربية نزعة إنسانية، تتعامل مع العالم كله من منطلق حب الخير للبشرية جمعاء، وإنما كان الإسلام كذلك لانه ينظر إلى الإنسانية كلها على أنها يجب أن توجه إليها الدعوة الإسلامية التي تشرح الدين الحق وتوضع أبعاده ويسميها فقهاؤنا: أمة الدعوة، بينما يسمون المسلمين: أمة الإجابة.

وما تُوجَّه دعوة الله ومنهجه إلا لاناس لهم في قلوب من يدعونهم إلى الإسلام مكانة وحب وتقدير ورغبة في أن يهديهم الله إلى الدين الحق على أيديهم، وبدليل أنهم طولبوا بأن يدعوهم إلى هذا الدين الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن.

- ولقد ضرب الإسلام المثل في التعامل مع الحضارات التي كانت معاصرة له، فاخذ منها دون حرج وأعفاها دون بحل أو مَنْ، ولم يرفض من معطياتها إلا ما كان مخالفا لثوابت الدين الحق، كالعقائد والعبادات والقيم الخلقية، أما ما وراء ذلك فيما يتصل بجميع المتغيرات فقد أخذ وأعطى، وما قال أحد من علماء الإسلام ولا قادته أو مصلحيه ومجدديه إن هذا غير جائز، ولا قال أحد منهم: إن الإسلام في صراع مع الحضارات.
- على أنه من الجدير بأن يلحظ أنه قد أتى على المسلمين حين من الدهر كانت حضارتهم هي الأرقى والأعمق والأوسع والأقوى تأثيراً، وما سمعنا من مسلمين يتحدثون عن تميزهم وتفوقهم على الناس بهذه الحضارة التي عم نفعها العالم كله وبخاصة الغرب، ولو فعل أحد من المسلمين ذلك لكان مخطئًا ولادانته نصوص الإسلام، وإنما ظلت الحضارة الإسلامية تأخذ وتعطى، وتلك سنة الله في خلقه من يوم أن كان على الأرض حضارات وإلى أن يقوم الناس لرب العالمين.

#### المذهب السابع: المذهب الجمالي في التربية:

يتناول حديثنا عن المذهب الجمالي في التربية ثلاث نقاط:

- نظرة الإسلام إلى الجمال في الكون وفي الإنسان.

- وتعلم الجمال والتعبير عنه في المدرسة.

- ومآخذ على مدارسنا في العالمين العربي والإسلامي من الناحية الجمالية.

ولنوضح كل نقطة من هذه النقاط والله الموفق.

## ١- نظرة الإسلام إلى الجمال في الكون وفي الإنسان:

الجمال رمز للكمال الإلهي، وهو صفة لكل ما يُحبِّب الإنسان في الحياة بنوعيها الدنيا والآخرة، وبالتالي فالجمال صفة محمودة يتصف بها الإنسان حينما يحاكي بها صفة من صفات الله عز وجل مما تستطيعه طاقته وفطرته، لأنه سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال.

- والجمال صفة ما ينبغي أن تفارق المسلم في جميع أحواله عند القول وعند الصمت،
   وعند العمل وعند الترك.
- والتربية الجمالية تستهدف أن تغرس في نفس المتعلم صغيرًا أو كبيرًا حب الجمال
   والاتصاف به في كل أمره.
- في الشكل ملبسًا ومسكنًا وحركة وسكونًا، وروحًا وعقلاً وخلقًا وسلوكًا وتأملاً ونديرًا.
- وفي المضمون أو غير الظاهر للناس، فلابد أن يكون الإنسان جميل الروح والعقل والخلق، وجميل الإحساس والإدراك.
  - وعلى المسلم أن يغرس الجمال فيمن حوله من الناس وما حوله من الأشياء والأماكن.
- على الإنسان أن يكون كذلك وأن يفعل كل ذلك انطلاقًا من الحديث النبوى الشريف
   الذى رواه مسلم بسنده عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَيْدُة :
   «إن الله جميل يحب الجمال».
- والجمال قيمة إسلامية ذات بعد إنسانى عام تشتمل على عديد من المفردات التى
   تستوعب كل ما يحيط الإنسان من ناس واشياء واحداث بعد أن تصبغ نفسه بصبغة
   الجمال، وتظل به هذه الصفة تفعل فعلها فيه وفيمن حوله وفيما حوله حتى يصبح
   جميلا، فيكون بذلك أهلا لأن يحبه الله تعالى، لأنه سبحانه جميل يحب الجمال.
- إذا نجحت التربية الإسلامية الجمالية في أن تجعل صفة الجمال ملازمة للإنسان فقد نجحت في تحقيق أهدافها، بل استطاعت أن تأخذ بيد المجتمع كله ناسه وأشيائه نحو الجمال، أي نحو مارسة حياة إنسانية جميلة (١٠).

- والمدرسة عليها في التربية الجمالية عبء كبير؛ فهى التي تقدم للمتعلم غذاءه الجمالي، وتنمى فيه قيم الجمال، مستعينة في ذلك بالقيم الجمالية في الإسلام -وقد تحدثنا عنها بتفصيل في كتابنا: التربية الجمالية الإسلامية - إذ ما أكثر القيم الجمالية الإسلامية التي تملأ على المسلمين حياتهم وتدعوهم إلى التمسك بها، وحسبنا هنا أن نشير إلى مجموعتين من قيم الجمال في الإسلام قد لا ينتبه كثير من الناس إليهما وهما:
  - مجموعة شعب الإيمان السبعة والسبعين في مجال التَّحلِّي بها.
    - ـ ومجموعة الكبائر والآثام في مجال وجوب التَّخَلِّي عنها.
- أما الجموعة الأولى؛ شعب الإيمان؛ فإن التّحكّلي بها يضفى على الإنسان جمالا روحيًا
   وخلقيًا سلوكيًا، وجمالاً اجتماعيًا، وعقليًا وثقافيًا يجعله يغرس الحير حيثما يكون،
   ويقدم للناس قيمًا نافعة لهم في دنياهم وآخرتهم.

إن أعلى قيمة جمالية في مجموعة شعب الإيمان هي: لا إله إلا الله محمد رسول الله أي توحيد الله تعالى إلها وربًا وخالفًا ورازقًا، والإيمان بأن محمدًا عبده ورسوله بل خاتم رسله الذي نزّل عليه خاتم كتبه القرآن الكريم، واتباع ما جاء به منهجًا للحياة الإنسانية الكريمة، وتستمر القيم الجمالية كما أحصاها العلماء في سبع وسبعين قيمة (١) حتى يكون أدناها قيمة جمالية اجتماعية أخلاقية هي: «إماطة الاذي عن الطريق» فقد روى البخارى بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي عَنْ أبي هويرة رضى الله عنه عن النبي عَنْ أبي أنه قال: «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها أو أرفعها أو فافضلها (١) قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان».

- أما المجموعة الثانية من القيم الجمالية، فهي مجموعة الكبائر والآثام التي يجب على
   المؤمن أن يتخلى عن الاتصاف بها، فيصبح بهذا التخلي قد النزم بقيمة جمالية، فهي
   سبعون كبيرة كما عدها شمس الدين الذهبي الإمام المحدث الحافظ (٦٦٦- ١٦٤هـ) في
   كتابه المشهور: «الكبائر» (٢٠).
- (١) الف في ذلك الإمام البيهقي أحمد بن الحسين (٩٨٣ ٥٨هم) كنابه شعب الإيمان وهو مطبوع في صبح مجدات كبار- طبع دار الكتب العلمية ببروت سنة ١٤١٠هـ ١٩٩١م وقند شرح هذا الحديث الشريف واستعان على شرحه باحد عشر الفا ومائتين وتسعة وستين حديثًا نبويًا شريفًا مرفوعًا في الاكثر موفوفًا في الاقل. (٢) اختلفت في ذلك روايات المحدثين.
  - (٣) كتاب الكبائر للإمام الذهبي طبع دار الغد العربي القاهرة: ١٤١٤هـ ١٩٩٣م.

- وإن القيم الجمالية الإسلامية كلها في مجالي التحلي والتخلى هي قيم ثابتة مستقرة لا تتغير ولا تتبدل مهما تغير الزمان أو المكان. إنها مستقرة في المجتمع، وإن المجتمع لا يصلح ولا يستقر إلا بها، وإن هذه القيم الجمالية الإسلامية هي ما أمر الله بالتحلي به من الصفات، أو أمر بالتخلي عنه من الصفات، ولهذا كانت هذه القيم من الثوابت في الإسلام.
- والمدرسة بكل من فيها وما فيها مطالبة دائماً بان تجعل لدى المتعلمين فيها قدرة على
  إدراك الجمال وحبه وتمثّله والتعبير عنه، ووسائل التعبير عن الجمال عديدة تتعلم كلها في
  المدرسة كالادب شعراً ونثراً فنيًا، والرسم والزخرفة، والنقوش الجدارية وتشكيل الزجاج
  الملون أو تلوين الزجاج غير الملون، وصناعة الخزف ونقشه، وصناعة النسيج وغير ذلك مما
  يدخل في الانشطة المدرسية.

## ٧- تعلم الجمال وتعلم التعبير عنه في المدرسة:

المدرسة -وهى تعلم أبناءها التعبير عن الجمال- لا تجد مجالا أرحب من مجال الفنون، وذلك أن تعليم الفنون في المدرسة عمل أساسي من أعمال المدرسة لا يمكن تجاهل قيمته العلمية والفنية والتربوية.

وتعليم الفنون فوق ذلك عمل اجتماعي بالغ الاهمية؛ لأن الحياة الاجتماعية للإنسان في حاجة دائمًا إلى الفنون، حاجة مادية تحقق للإنسان النفع والفائدة، وحاجة معنوية تحقق له نوعًا من الرفاهية التي تجعل حياة الإنسان أكثر جمالًا واحسن تقبلا.

وليس من السائغ تربويًا ولاجماليًا أن يقال: إن ما نقوم به المدرسة من تعليم الفنون والتدريب على إنشاجها، قد تغنى عنه المصانع والمشاغل والمعامل، ويخاصة بعد تطور الصناعات وما وصلت إليه من دقة وجمال.

هذه القولة غير مقبولة وغير صحيحة، لأن المدرسة تغذى في الإنسان متعة المحاولة والانطلاق في التعبير، كما أنها توفر للإنسان فرصة التسلية ومل، وقت الفراغ بما يمتع ويفيد، وتحقق له متعة رؤية عمله الفني وقد حشد له كل طافاته الإبداعية.

فضلا عن ذلك كله فإن تعليم المدرسة للفنون تعبيرًا عن الجمال يتيح للمدرسة وللمجتمع فرصة الكشف عن المواهب لدى الابناء ثم تعهد هذه المواهب وحسن توجيهها ورعايتها وتنميتها، وكل ذلك في صالح المجتمع كله.

- وفى تعلم الفنون والتعبير بها عن الجسال داخل المدرسة وعلى أيدى مدرسين متخصصين، تحدث صلة لدى كثير من التعلمين بين العمل الفنى والعمل الحرفى -بعد التخرج فى المدرسة - وبهذا تزداد صلة المتعلم فى المدرسة بالمجتمع ويقترب من معرفة احتباج المجتمع إلى تلك الفنون، فإذا أقبلوا على ممارسة تلك الفنون وأنتجوها جاءت جيدة ومعبرة ومفيدة للمنتج وللمجتمع نفسه.
- ومهما تحدثنا عن الصناعة وتقدمها وجودتها ووفرتها ورخص أسعارها فكان ما نقوله فيها حقًا وصدقًا، فإن ذلك ما ينبغى أن يصرفنا عن الاهتمام بالفنون في المدرسة، وتعليمها والتدرب على إنتاجها، لأن ذلك ينمى في المتعلم إحساسه بالجمال، وينمى قدرته على التعبير عنه إبداعًا وابتكارًا، وفي ذلك ثراء للفن ذاته وثراء لمن عَبَّر عنه وثراء للمحتمع كله.
- وقد يتصور بعض الناس أن التربية العامة للمتعلم التي تتناول جوانب شخصيته؛ لا تخسر كثيرًا إذا لم توجه اهتمامها للتربية الفنية، وذاك تصور قاصر وغير صحيح لان فيه تخاهلاً للتربية الجمالية لا يُعبّر عنها إلا بالفنون، تجاهلاً للتربية الجمالية لا يُعبّر عنها إلا بالفنون، وعمارسة الفنون أو التربية الفنية في المدرسة لما لذلك من أثر في إيقاظ الإحساس بالالوان، والأشكال والمساحات، والأصوات والحركات ونحوها، وما لم يتزود الإنسان بهذا الزاد فقد كثيرًا من جوانب شخصيته الإنسانية، وعاش بعيدًا عن الإحساس بما حوله من جمال، وبعيدًا عن المرسة العمل الفني الحبّب إليه لما يُمكنه من التعبير عن الجمال.

وعندما يعيش الإنسان بعيدًا عن الإحساس بما حوله من الجمال فإنه يعاني ويخسر في مجالات عديدة منها:

- شعوره بالانعزال عن مجال الإنتاج الفنى والإبداع في التعبير عما يحيط به من مظاهر الجمال، وهذا الشعور بالانعزال كثيراً ما يولد في نفسه الإحساس بالفشل والسلبية.
- وشعوره بالانفصال عن المجتمع، لأن هذه الفنون التي حرم منها من الحاجات الاساسية للمجتمع، وربما فقد الثقة بالمدرسة التي لا تعلمه ما يربطه بالمجتمع.
- وحرمانه من القدرة على تذوق الجمال لانه لم يستعمل ذكاءه ولا حواسه في التعبير عن هذا الجمال من خلال لسانه او يده او بصره او سمعه او نحوها.

- وحرمانه من انطلاق خياله وهو يتعلم الفنون، لأن التعبير بالفنون عن الجمال يطلق الخيال، وبخاصة عندما يكون المعلم مخلصًا واعبًا يدرك أهداف التربية الفنية ويحرص على تحقيقها.

## ٣- بعض المآخذ على مدارس العالمين العربي والإسلامي من الناحية الجمالية :

مما يؤخذ على مدارسنا في العالمين العربي والإسلامي، وبخاصة في مرحلة ما بعد التعليم الاساسي أو الابتدائي أنها تتجاهل تاريخ الفنون لتصورها أن تاريخ الفنون يعني المتخصصين في الفن، وهذا تصور فيه قصور.

كما أن مدارسنا هذه تتجاهل التمرس العملى بالفنون، وتتجاهل التامل في نماذج الفنون قديمها وحديثها، ومدى ما لهذه الفنون من أثر في إنضاج شخصية الإنسان وتكاملها وإقدارها على التفاعل مع الحياة، ويعللون هذا التجاهل كله بأن مثل هذا لا يلزم إلا من أراد أن يدرس الفن دراسة جامعية، وهو تصور قاصر كما قلنا آنفًا، ومن آثاره أنه يحول بين المدرسة وأداء وظائفها الاجتماعية والتربوية، كما يحول بين المتعلمين وفرص الكشف عن مواهبهم واستعداداتهم.

● ومن الغريب العجيب أن القائمين على التعليم في العالمين العربي والإسلامي لا يستجيبون للمقترحات التي تحسن التعليم وتقربه من أداء وظائفه، ولعل السر في غلق الآذان والعقول عن الاستجابة لنصائح الناصحين أن القائمين على التعليم يعتبرون أنفسهم مسئولين سياسيين لا تربويين، وأن كل مقترح لتحسين التعليم ما لم يرد من الحزب الحاكم أو الحاكم نفسه فإنه مقترح مرفوض لأنه يتضمن نقد التعليم وسياسته مع أن حكومات العالمين العربي والإسلامي فوق النقد ولا ينقصها شيء ولا يعيبها شيء لانها من وضع الزعيم الملهم المفدى وحاشيته، ومن توجه لها بنقد فهو عدو وهو جدير بأن يلقى في غياهب السجون أو يموت في التعذيب!!!

فإن ادعى أحد المسئولين عن التعليم أنه يقبل المقترحات والنصائح فإنه لا ياخذ بها، وإنحا يحيلها على عدد من حاشيته ليردوا عليها ويبرروا عدم الاخذ بها!!!

 والنظام الشمولي المستبد في معظم بلدان العالمين العربي والإسلامي يدعى علم كل شيء، والقدرة على كل شيء، وأن الإلهام حليفه دائمًا، وأن السعد يمشى في ركابه، والناس يعيشون في بؤس وقمع وإهدار لأبسط حقوق الإنسان!!! وإذا كانت الأنظمة الحاكمة أغلبها كذلك، فإن من رحمة هذه الأنظمة أنها لم تقدم صاحب الاقتراح إلى محاكمة عسكرية وأن تسوق ضده ادعاءات أصبحت معروفة بل محفوظة تبدأ بعمله على تعويق الدستور وتنتهى بعمله على تغيير نظام الحكم بالفوة!!!

والحديث في هذا ذو شجون وأوجاع.

## المذهب الثامن: المذهب النفعي في التربية:

ويسمى أحيانًا: المذهب الغائي في التربية، ويعبَّر عنه بالمذهب «البرجماتي» ويقوم هذا المذهب على فلسفة منشابكة بعضها يقدر العمل اليدوى وبعضها يقدر العقل، وبعضها يقدر المغامرة، ولكنها تحترم النجاح والمنفعة، والنفعية أو البرجماتية تعبر عن الروح الامريكية؛ فالمذهب النفعي في التربية مذهب أمريكي – أي معاصر لان أمريكا كلها معاصرة، وتاريخها لا يتجاوز المائتي عام إلا بقليل أو كثير إلى حدً ما.

ونكتفي بموجز عن ذلك المذهب النفعي في التربية نقصر الحديث فيه على ثلاث نقاط:

- أسس المذهب النفعي في التربية.

- وطرق المذهب النفعي في التربية.

١- أسس المذهب النفعي في التربية:

هذه الأسس قامت على الفلسفة النفعية، وهذه الفلسفة شارك في وضعها ثلاثة رجال هم: وتشارلس بيسرس» ( ١٨٣٩ – ١٩٩١م) هم: وتشارلس بيسرس» ( ١٨٤٦ – ١٩٩١م) وو وليام جميسمس» ( ١٨٤٢ – ١٩٩٠م) وو جون ديوى» ( ١٨٥٩ – ١٩٥١م) وعلى الرغم من اختللاف تخصصاتهم إلا أنهم اجتمعوا على الفلسفة، ثم تعمق جون ديوى في التربية أكثر منهما.

والاسس التي يقوم عليها المذهب النفعي في التربية نشير إليها في إيجاز شديد فيما يلي: 1- أن الفكر الإنساني يجب أن يكون له غاية وهدف، فالمذهب النفعي في التربية يجب أن يكون كذلك يسمى نحو تحقيق هدف تربوي وغاية تربوية، تعود على صاحبها بالنفع المادي المحسوس في مجال التعليم وفي كل مجال.

وقد عَبُّر أحد اقطاب المذهب النفعي عن ذلك بالقيمة الفورية لكل ما يوصف بانه سادق. كما أن الفكرة إذا لم تؤد إلى سلوك يسلكه الإنسان في عالم الواقع، فهي فكرة زائفة طلة.

ويرى «البرجماتيون» أن التفكير الصادق هو الذي يؤدي إلى منفعة، لأن المنفعة عندهم هي التي تحدد صدق الفكرة أو كذبها.

ب- وأن الحقيقة هي في جملة التجارب الإنسانية، والعلاقات كلها علاقات تجريبية تدرك إدراكًا حسيًا، حتى علاقات الزمان والمكان والوحدة والكثيرة والكم والكيف، كلها عند «وليام جيمس» معان مستمدة من التجربة، وبالتالي فإنه يمكن إدراكها إدراكًا حسيًا.

والتجارب الإنسانية عنده فرصة للتمتع بما في الواقع من حيوية وأصالة وثراء.

والصدق ما هو إلا اسم لعمليات تحقق الثروة والصحة والقوة، فليست هذه منَحًا من الطبيعة ولكنها نتائج لتجارب إنسانية قام بها بعض الناس، فالناس يصنعون القوة والصحة والثروة، وبالتالي يصنعون الصدق نفسه، فالصدق عندهم سلسلة عمليات تجريبية.

ج- وأن الحق أمر نسبي - أى غير مطلق - وإنما يقاس إلى زمن معيَّن ومكان معين وفقًا لما يسود هذا الزمان أو ذلك المكان من تقدم علمي .

والعقل - عندهم - ما هو إلا التوجيه الذكي لمناشط الإنسان بحيث تؤدي إلى تحقيق حاجاته، أو حل ما قد يعترضه من مشكلات.

والعقل الاجتماعي هو القدرة على فهم الأشياء عن طريق استعمالها في أوضاع مشتركة، فهو طريقة للسيطرة الاجتماعية، بعد الوقوف على معانى الأشياء ومعرفة مدى ما فيها من نفع وفائدة.

إن العبرة عند «البرجمانيين» بمجال الخبرات والتجارب، لما في ذلك من قدرة على التغيير والسير بالعمل إلى النجاح.

د - وأن المعرفة يجب أن توظف لخدمة مطالب الحياة .

وذلك أن ( جون ديوى ) فيلسوف التربية ( البرجماتية ) يرى أن المعرفة ليست أولية -كما كان يقول الفلاسفة - ولا هي سابقة على التجربة ، وإنما هي نابعة من التجربة والخبرة بل إن المعرفة ثمرة للخبرة والتجربة .

والمعرفة عنده هي ذلك الذي يغير العالم ويؤثر فيه ويوجههه، وهي معرفة حقًّا إذا

استطاعت أن تخدم مطالب الحياة الإنسانية وتوظف نفسها لها لتطورها وتحسنها، وذلك يؤكد أن التربية عندهم نفعية للإنسان في حاضره ومستقبله، فلا بد أن تشارك المعرفة في مجرى حياة الإنسان، ولا تكتفي بعمل من يشاهد من الخارج ولا يتدخل في الاحداث ويؤثر فيها وفي الإنسان.

## ٧ - خصائص المذهب النفعي في التربية:

لهذا المذهب النفعى في التربية خصائص تميزه عن سواه من المذاهب، وتتبع هذه الخصائص من خلال ( جون ديوى ) وحده وما كتب مسالة تخرج بنا عما ينبغي أن يكون عليه مدخل الكتاب من تركيز وإبجاز، لأن ما كتب في هذا المذهب وما سطره ( جون ديوى ) وحده أكبر وأكثر من أن تتسع له هذه الصفحات، فما بالنا لو أضفنا إلى ذلك ما كتبه ( بيرس ) و ( وليام جيمس ) ؟

لذلك سوف نكتفي بالإشارة إلى هذه الخصائص فيما يلي:

#### أ- تجهيز المدرسة بحيث تشارك فيما يحدث في المجتمع:

لا تكون المدرسة موضعًا للثقة فيها، ولا قادرة على أداء وظائفها إلا إذا جهزت تجهيزًا علميًّا وعمليًا بحيث تخرج عن نطاق المدرسة القديمة التى كانت معدة ليتلقى فيها التلاميذ دروسهم، وإنما يجب أن تجهز المدرسة الحديثة – عند أصحاب هذا المذهب – بكل وسائل العمل، وبالادوات والمواد، بل بالاماكن غير التقليدية – كالفصول – لممارسة العملية العالمية العملية العمل العمل

كما يرون ضرورة تعديل أساليب النعليم والإدارة المدرسية بحيث يتيسر للتلاميذ ممارسة دروسهم عمليًا باستخدام الأشياء والمواد استخدامًا مباشرًا - كأنهم في مصنع «ورشة»- يمارسون عملهم بأيديهم.

وليس معنى ذلك التقليل من شان اللغة إذ هى وسيلة التفكير الإنسانى وأداته فنحن «نفكر باللغة»، فهذه اللغة هى التى تعبر لنا عما فى المدرسة وعما يجرى فى المجتمع، ولا غنى عنها بحال وإلا انقطع التفكير وانقطع التعبير، ولم تستطع المدرسة أن تشارك ولا أن تستجيب لما يحدث فى المجتمع.

ولا يتفق هذا مع ما يطالب به أصحاب هذا المذهب من ضرورة ألا تبتعد المدرسة عما يحدث في المجتمع، لان اتصال التلميذ بالمجتمع مفروض عليه فرضًا لا يستطيع الفكاك منه فهو واسرته محضنه الاول من صميم المجتمع. والتلميذ يتعلم في منزله ما يستخدمه في المدرسة، كما أنه يتمكن من تطبيق ما تعلمه في المدرسة في منزله أو في المجتمع، وبهذا يَنْهدم جدار العزلة الذي تقيمه المدارس التقليدية بينها وبن المجتمع.

وتلك نقطة تحسب لأصحاب هذا المذهب النفعي في التربية لأن الربط بين المدرسة بمعناها الواسع والمجتمع وحاجاته مطلب تربوي سياسي اجتماعي اقتصادي.

## ب- وأن تقوم التربية في المدرسة على التفكير العلمي:

يرى أصحاب هذا المذهب أن التفكير العلمى الذى يجب أن تقوم عليه التربية يرفض ما كان سائداً فى المدرسة التقليدية من اعتماد العملية التعليمية التحفيظ والتلقين، والنكرار، والتقليد، وهذا بدوره يؤدى إلى إضعاف روح الابتكار عند المتعلمين، فضلاً عن أن أسلوب التلقين يُكوِّن نوعًا سلبيًا من المواطنين لا يحاور ولا يتساءل ولا يعترض لكنه يؤمر فيطيع، ولا يكلف نفسه عناء التفكير، وفى ذلك بل فى بعضه إعاقة للرغبة فى الابتكار والتقدم على المستوى المجتمع.

ويرى «جون ديوى» أن التفكير محاولة تنم عن وعي وقصد تستهدف الكشف عن الروابط بين الافعال وما يترتب عليها من نتائج، بل يرى أن التفكير هو عملية تسهم في إعادة تنظيم الأمور وتجديد الظروف الواقعية للناس حتى تكون أنسب لهم، وقادرة على تحقيق أهداف الإنسان التي من أبرزها رغبته في السيطرة على البيئة المحيطة به، وتسخير ما فيها لكي تحقق له النفع والفائدة.

- وللعملية التعليمية عند ١ جون ديوي، أسس تقوم عليها.. نوجز الحديث فيها فيما يلي:
- ان يجد الطالب نفسه في وضع خبرة حقيقي، تنبعث منه مشكلة تحفزه على التفكير
   والبحث عن حل لهذه المشكلة.
- وأن يكون الحل للمشكلة التي يواجهها التلميذ متخذًا من الصعاب والرغبة في حلها فرصة للتعامل مع الواقع المحيط به.
- وأن تكون أفكار الطالب في حلول المشكلات أفكارًا تطبيقية لان النطبيق هو محك الاختبار، وهو الذي يؤدي فعلاً لا نظريًا إلى الحل.

- ولكي يكون التفكير جيداً وضروريًا للتربية فلا بدله من صفات أهمها:
- التحرر العقلي: أيْ تخلص العقل المفكر من التعصب والانحباز، وانفتاحه على ما يستجد من آراء ومشكلات، بل طرد الخاوف من كل جديد.
- والبعد عن التشتت: ولا يَقْرُب التفكير من المواد التي تعرض عليه إلا إن كانت قريبة من ميوله ورغباته، وتلك مهمة المدرسة ومعلميها.
- وان يكون المفكر مسئولاً عما يفكر فيه: بمعنى ان يفكر في عواقب ما فكر فيه، ويبدى استعدادًا لتحمل المسئولية عنه.
- والمدرسة مسئولة تمامًا عن تحقيق أسس العملية التربوية وعن تحقيق الصفات المطلوبة في
   التفكير الجيد.

#### ج- والتوجيا الاجتماعي لعملية التربية :

يعتقد «البرجماتيون» بقدرة التربية على التغيير والتحويل عندما يعجز الفكر عن ملاحقة ما يحدث من تغير وتحول.

يؤكد ذلك « جون ديوي » بمقولات هامة له في هذا الجال منها :

- التربية ظاهرة طبيعية في الجنس البشرى، عن طريقها يرث الإنسان ما كونته الإنسانية من تراث ثقافي على مَرّ تاريخها وكرّ أيامها.
- والتربية تتم بطريقة لا شعورية من خلال التقليد والمحاكاة بحكم معيشة الفرد في المجتمع، ومن خلال ذلك كله تتاح للحضارة الإنسانية فرصة الانتقال من جيل إلى جيل.
- والتربية الجيدة تتطلب معرفة ودراية بنفسية المتعلم من جانب وبحاجات المجتمع من جانب آخر.
- والجانب النفسى مع الجانب الاجتماعي يجب ان تعتمد عليهما معًا التربية الجيدة،
   دون ان تُخِضع احدهما للآخر أو تجعل احدهما بمعزل عن الآخر، وهذا تفسير للتوجيه الاجتماعي للتربية,

وعندما ينفصل الجانب النفسي عن الجانب الاجتماعي في التربية يطغي أحد الجانبين على الآخر ويخمله، وهذا من عيوب عدم التوازن بين الجانبين، إذن فلابد من التلاؤم بينهما ومراعاة أنهما متكاملان لا يستغني باحدهما عن الآخر بل يكمله على الرغم من اختلاف كل منهما عن الآخر.

## ٣- طرق المذهب النفعي في التربية:

للمذهب النفعي في التربية طرق عديدة يتخذها وسائل لتحقيق أهدافه، وسوف نقصر الحديث من هذه الطرق على ثلاثة فقط نرى فيها الكفاية، وهي:

- طريقة « دالتون ».
- وطريقة المشروعات.
- وطريقة « جون ديوي».
  - أ- طريقة «دالتون»:
- تنسب هذه الطريقة في التربية إلى مدينة صغيرة في : «ماساشوستس» بأمريكا .
  - وكانت تسمى الطريقة التقدمية في التربية (١).
  - وقد بدأت الطريقة التقدمية في التربية في أوربا على أيدي المربين:
    - «فروييل» ألماني عاش ( ۱۷۸۲ ۱۸۰۲م).
    - و«بستالوتزی» سویسری عاش ( ۱۷۲۹ ۱۷۹۸م).
    - و «مونتيسورى» إيطالية عاشت ( ١٨٧٠ ١٩٥٢م).
      - كما بدأت في أمريكا في (الينوي) على أيدي:
        - «باركر» إنجليزى عاش ( ١٨٧٥ ١٩٦٠م).
          - و « جون ديوى » ( ١٨٥٩ ١٩٥٢ م).
- و اوینتکا ، وهی ضاحیه من ضواحی اشبکاغو ، وضع: ۱کارلتون شبورن ، (۱۸۸۹-۱۹۲۸ م) طریقهٔ تعلیم نسبت إلی اوینتکا ، نم شاعت فی آمریکا منذ سنهٔ ۱۹۱۱ م فی مدینهٔ و دالتون .
  - ثم في «نيويورك» سنة ١٩٢٢م.
  - وصاحبة هذه الطريقة هي: «باكهرست»..
- وقد جربتها في ا دالتون، ثم في انيويورك، وفكرتها؛ أن التعليم يكون أفضل إذا اقترن

(١) تقابلها الطريقة القديمة في التربية.

بالعمل، واعتمد على الاهتمام الذاتي عند الطفل، وجرى في مواقف تشبه مواقف الحياة اليومية، وإفساح المجال للطفل ليقود بنفسه بناء الخيرات وحل المشكلات بعيدًا عن السلطة المدرسية وتحكمها.

• وتقوم طريقة « دالتون » على أساسين:

الأول: أن يترك المربِّي للطفل حريته الكاملة.

والآخو : أن ينمي المربِّي في الطفل ملكاته الخاصة به.

ويترتب على ذلك أن يوزع على كل طفل منهاجه الخاص به، مع الحرص على إبقاء روح الجماعة من خلال فرق العمل الخاصة، كما يترتب على هذه الطريقة أن يتحمل الطفل مسئوليته، وأن يُعطى الحرية المدرسية أي لا يقيد بالصفوف الدراسية ولا بالمقاعد التقليدة.

## ب- طريقة المشروعات:

تقوم طريقة المشروعات على مبدأ أن تكون المعلومات التى يحتاج إليها المتعلم حلقة حول مشروع ما، مشروع مرتبط بالأعمال والاشغال اليدوية على الخشب أو المعدن أو الطباعة أو صناعة النسيج أو غيرها.

ومن خلال هذه الأعمال اليدوية في تلك المشروعات بمكن استيعاب المنهج شيئًا بعد نمرة.

وهذه المشروعات فردية تخص كل تلميذ على حدة، ولكن يمكن أن تكون مشروعات جماعية يكون العمل فيها من خلال فرَق نعمل بتعاون فيما بين أفرادها.

• وطريقة المشروعات تستهدف هدفين:

أولهما: تقديم محتوى عملي حيّ للتعليم، بديلاً عن المحتوى اللفظي المعتمد على الكتاب.

والآخر: اعتماد المجرى الطبيعي لاكتساب المهارات عند الطفل وهو ما يستند إلى نمو الفعاليات المعنوية عند الطفل بحيث يربط جهوده كلها بتحقيق غاية معينة، وذلك بديلاً عن التعليم التلقيني.

#### ج- طريقة «جون ديوي»:

وهي طريقة تقوم على الخبرة في التربية، وعلى الجانب العملي التجريبي، ولذلك يطالب «جون ديوي» المدرسة بأن تهيئ للتلميذ بيئة تتسم بالحيوية والواقعية.

ويرى أن المدرسة التي ترفض أن تكون مكانًا للحياة مدرسة فاشلة تحكم على نفسها بالموت، لان المسلّم به بين علماء التربية أمران جوهريان :

أحدهما: أن الطفل يجب أن يتعلم ما يحب أن يمارسه.

والآخو: أنه يجب أن يتعلم ما ينجح في أدائه.

ولذلك وضع « جون ديوي » للخبرة التي تقوم عليها التربية صفات وشروطًا عديدة نذكر ها :

- أن تكون غير مفككة بل متكاملة.
- وأن تكون غير منقطعة الصلة بالماضي وإنما تجمع بينه وبين الحاضر.
- وألا يترتب عليها الفصل بين ما هو نظري وما هو عملي تجريبي يقوم على الخبرة.
- وأن تكون مرتبطة بالبيئة ومعبرة عنها ومتنوعة بتنوع البيئات، كالقرية والمدينة والمصنع... إلخ.
- وأن تتناول الظروف الخارجية الموضوعية كأساس في الوقت الذي لا تتجاهل فيه الجوانب الداخلية للطفل كظروفه النفسية والعقلية ونحوهما.
  - وأن تكون الخبرة متواصلة غير منقطعة مؤثرة في الخبرات التالية، أي مستمرة.
- وبعد هذا الاستعراض الوجيز لطرق التربية في المذهب النفعي في التربية، نحب أن نوجز الاسس التي تقوم عليها هذه الطرق، وهي أسس تربوية، ومن ذلك :
  - علم النفس التجريبي، وعلم النفسي التكويني، وعلم النفس الاجتماعي.
- وفردية التعليم أي جعل المدرسة على هوى التلميذ، وليس فهر التلميذ ليواكب متطلبات المدرسة، ومع هذه النزعة الفردية فإنه يمكن الاستعانة بالنزعة الاجتماعية في مجال ما يخدم النزعة الفردية.
- و«الديمفراطية» في التربية، أي الحوار والتساؤل، وليست القهر والإملاء، لأن القهر يربي جبناء فاشلين.

- وثقافة التلميذ تتم من خلال قناتين:

إحداهما: التدريبات المقنَّنة.

والأخرى: الأنشطة العفوية.

## الموضوع الثاني: المدرسة.. وظائفها والمؤسسات المعينة لها

هذا هو الموضوع الثاني من مدخل الكتاب، ويتناول هذا الموضوع ثلاث نقاط:

الأولى: المدرسة عند أصحاب الحضارات القديمة.

والثانية: المؤسسات المعينة للمدرسة.

والثالثة: نفاة المدرسة ومنكروها.

## المدرسة في تعريفها البسيط:

المدرسة هي: مكان الدرس والتعليم.

والمدرسة: جماعة من المفكرين أو الفلاسفة أو الباحثين يعتنقون مذهبًا معينًا، أو يقولون برأي مشترك فيما بينهم.

والمدّراس والمدرّس: الموضع الذي يدرس فيه.

وفد وردت كلمة المدراس في الحديث الشريف الذي رواه بعض أئمة الحديث النبوي، فقد روى أحمد بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: بينما نحن في المسجد خرج إلينا رسول الله على فقال: «انطلقوا إلى يهود» فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، فقام رسول الله على عالم المدراس، فقام وسول الله على الما القاسم، قال:

ذاك أريد....ه الحديث.

## • وسوف نتحدث في النقطة الخاصة بالمدرسة عن أمرين:

- تاريخ المدرسة عند أصحاب الحضارات القديمة.

- وتاريخ المدرسة في الإسلام.

ونسأل الله التوفيق.

#### ١- تاريخ المدرسة في الحضارات القديمة

ونعنى بهذه الحضارات القديمة تلك التي سبقت ظهور الإسلام وهي عديدة اكتفينا منها بالحديث الموجز عن سَبْع فقط هي :

أ- المدرسة عند قدماء المصريين:

كان لقدماء المصريين شغف بالعلم واهتمام بالتعليم، حتى إنهم أطلقوا على أمكنة تلقى العلوم والمعارف: «بيوت الحياة» أو «بيت الحياة».

وأصبح هذا التعبير عندهم علمًا على كل دار لها صلة بالكتابة والقراءة والثقافة، بل صناعات الختلفة.

وكان بيت الحياة تابعًا للمعبد، كما كان يتبع المعبد بيت «النُسَّاخ» الذين ينسخون المتون الدينية الخاصة بالشعائر، سواء ما كان من هذه الشعائر يتلي في الصلوات أو ينشد في الاعياد.

وكان النساخ يقومون بأعمال النسخ تحت إشراف معلمين مهرة من الكهان والعرفاء.

وكانت المدارس أو بيوت الحياة تضم إلى جانب المتعلمين والنساخ هواة الفنون المختلفة
 كالنحت والتصوير والتلوين و التمثيل ، التشخيص .

كما كان يؤم المدارس أو بيوت الحياة من كانوا يقومون بكتابة الرُقَّى والتعاويذ التي يزودون بها الموتى معتقدين أنها تعينهم على اجتياز البرزخ من الحياة الدنيا إلى حياة الحلود.

وقد تطورت هذه المكتوبات على أيدى العلماء حتى أسموها: «مُتون الأهرام؛ آيام الدولة. القديمة.

وأسموها: « متون الأكفان ؛ أيام الدولة الوسطى.

ثم أسموها: (كتاب الموتى ؛ على أيام الدولة الحديثة.

• وقد أخذ اليونانيون عن المصريين القدماء؛ الدروس الاولى في العلم والفلسفة.

وعند التأمل في مدارس المصريين القدماء أو بيوت الحياة، نجدها لا تختلف كثيرًا عن مدراس اليهود ومعابدهم، ولا عن كنائس النصاري، ولا عن مساجد المسلمين.

#### ب- المدرسة عند الفرس:

كان التعليم عندهم منحصرًا في المجوس وهم طائفة من الكهنة كانوا حكماء المملكة ومشترعيها وقضاتها، ومعبري أحلامها ومنجميها ولذلك كانوا أصحاب النفوذ في

ولم يكن عند الفرس نظام عام للتعليم، بل كان التعليم بسيطا بالنسبة للشعب، بينما كان دينيًا وعاليًا بالنسبة للمجوس، وكان تعليمًا عسكريًا وسياسيًا بالنسبة للمحاربين.

- وكان التعليم مقصورًا في الغالب على أبناء الأغنياء، وكان المعلمون هم الكهنة.
  - وكان التلاميذ يجتمعون ويتلقون التعليم في الهيكل أو في بيت الكاهن.
- والمدارس لا تكون بالقـرب من السـوق؛ لما يسـود الاسـواق من صـخب وسـبـاب وغش
   وكذب، مما يخشى أن ينتقل إلى الصغار، ومن يرتادون المدرسة.
- وكانت المقررات الدراسية تشتمل الدين والقانون والطب، والكتب المدرسية تكاد تكون منحصرة في شريعة الفرس التي يحتويها «الابستاق» والشروح التي عليه (١٠).
- وطريقة التدريس تقوم على التلقين والتحفيظ عن ظهر قلب وتكرار الفقرات الطويلة
   حتى تحفظ غيبًا.
  - وكان التعليم مستويّين:
- ما كان يتعلمه أبناء الطبقات العليا والموسرة، وذلك هو الشريعة والدين والطب والقانون.
- وما كان يتعلمه ابناء الطبقات الأخرى، وهو مقصور على ركوب الخيل والرمى بالقوس ونحو ذلك.
- أما التعليم العالى الذي يمتد بالتلميذ إلى أن يبلغ سن العشرين أو الرابعة والعشرين فكان مقصورًا على أبناء الأثرياء، وكانوا يعلمون ويدربون على القتال جميعًا، ومنهم من كان يُعد إعداداً خاصًا لتولى المناصب أو حكم الولايات.

 <sup>(</sup>١) الابستاق هو شريعة الفرس التي تنظم للناس حياتهم فتحل لهم وتحرم عليهم، وتفرض عليهم العقوبات عند
 الخالفة.

على أن حياة الطلاب في هذه المدارس العليا، كانت شاقة مثل: الجرى مسافات طويلة،
 وركوب الخيل الجامحة، ومطاردة اللصوص، والسباحة، وصيد الحيوان، والمشى أو الجرى
 في حر الشمس اللافح، أو في يرد الشتاء القارس، وكانوا يتدربون على تناول الطعام الخشن.

#### ج- المدرسة عند اليهود:

أخذ اليهود من المصريين القدماء - أيام كانوا في مصر - كثيرًا من العلوم والمعارف، لكن لم يكن عندهم نظام تعليمي عام، وإنما هي تربية دينية في أغلب ما يعلمون، وكان الدين أساسًا لنظامهم السياسي، وآدابهم.

ولم تعرف عند اليهود مدارس عامة، وإنما كان المعروف عندهم هو ما كان انبياؤهم عليهم السلام يعلمونه الناس.

وكان ما يُتعلِّم هو ناموس موسى عليه السلام وما يأمر به من طاعة للوالدين واتباع للدين.

- وكان اليهود يعلمون البنات الغناء والرقص والعزف على الآلات الموسيقية، ومن هؤلاء شهيرات في تاريخ اليهود.
- وبعد انتهاء الاسر البابلي لليهود الذي استمر من سقوط أورشليم في أيدى البابليين سنة ٥٨٥ قبل الميلاد إلى أن انتهى الاسر سنة ٥١٦ قبل الميلاد أي ما يقرب من سبعين عامًا أقام الربانيون مدارس كان يتعلم فيها الأولاد من سن لخامسة أو السادسة من عمرهم، وكان التلاميذ يتعلمون في هذه المدارس الكتب المقدسة والتفاسير، ويحفظون ذلك عن ظهر غيب.

وكان التعليم شفاهيا ولم يكن أحد من المتعلمين يقيد شيئًا نما يتعلمه على الورق، لأن الكتابة لم تكن شائعة عندهم في ذلك الوقت وإنما شاعت بعد ذلك.

ومن أشهر مدارس اليهود المدارس الربانية القديمة المسماة: مدارس يمينا – التي كان بولس
 الرسول من ثلامذتها.

كما عرفت لهم مدارس في أورشليم، وبابل، والإسكندرية، غير أن أكبر هذه المدارس كان في بابل ومصر وفارس والاندلس.

#### د- المدرسة عند الهنود:

المجتمع الهندي كان قائمًا على الطبقية؛ فكان التعليم فيه متاحًا لابناء البراهمة أولاً، ثم لغيرهم من بعد ذلك، وكانت طبقة المنبوذين محرومة من التعليم.

وكان رجال الدين هم الذين يقومون بعمل المعلمين، والتعليم كله ديني يقوم على الاستظهار، ويحفظ من النصوص الدينية « الڤيدات» وكان منهج التعليم يشتمل على القراءة والكتابة والحساب، مع تفضيل القيم الخلقية وجعلها ذات أولوية في الدراسة.

- وللتعليم عند الهنود هدف رئيسي هو تكوين العادات السلوكية الإنسانية التي تكون
   بعيدة عن المآخذ والعيوب.
  - ومراحل التعليم عندهم هي:
  - تبدأ من سنّ الخامسة إلى الثامنة وهي المرحلة الأولى.
- ثم من سنّ التاسعة حتى سنّ العشرين، وفي تلك المرحلة يلحق التلميذ بشيخ يعتبر معلمه ألخاص أو رائده. يعايشه التلميذ ويؤدى له بعض الخدمات، وشيخه يطالبه بالتحلي بصفات أخلاقية حميدة كالعفة والنظافة والتواضع، والامتناع عن أكل اللحوم.
  - ومنهج التعليم في هذه الفترة يشتمل على علوم خمسة هي:
    - النحو .
    - والفنون والصناعات.
      - والمنطق.
      - والفلسفة.
      - والطب.
    - فإذا أتم دراسة هذه العلوم خرج ليمارس الحياة.
    - وكان لهم مقولة في اكتساب التعليم تقول:
- التعليم يتحصل رُبُعُه من المعلِّم، وربعه من الدراسة، وربعه من الزملاء، وربعه من الحياة.
- وكان من حق الطالب إذا بلغ من العمر سنة عشر عامًا أن يترك شيخه ليلتحق بإحدى
   الجامعات الكبيرة التي كانت معروفة في الهند بتخصصات علمية معينة مثل:

- جامعة: « بنارس » وهي متخصصة في التعاليم البرهمية منذ أيام « بوذا » .
- وجامعة: ٩ تاكسيلا، وهي متخصصة للبحث العلمي، وأشهر مدارسها مدرسة الطب، وكانت قائمة على عهد غزو الإسكندر الاكبر للهند.
  - وجامعة: « يوجين» وكانت متخصصة في علم الفلك ولها فيه شهرة.
    - وجامعة: « أجانتا» وهي متخصصة في تعليم الفنون والصناعات.
- وجامعة: «نالندا» وهي متخصصة وذات شهرة واهتمام بالديانة البوذية، وقد أنشئت بعد موت «بوذا»(١٠).
- وكان بهذه الجامعة عشرة الاف طالب، وبها مائة قاعة للمحاضرات، ومكتبات ضخمة، وبنايات عديدة للسكني.
- والجامعات تختار طلابها بعد امتحانات عديدة، ومن اجتاز هذه الامتحانات قبلته
   الجامعة، وكفلت له السكن والغذاء مجانًا.
  - ومدة الدراسة في الجامعات اثنتا عشرة سنة.
    - هـ المدرسة عند اليونان:
- دخلت الكتابة والقراءة بلاد اليونان عن طريق (الفينيقيين) خلال القرن الرابع عشر قبل الميلاد، بدليل التشابه الكبير بين الحروف اليونانية والحروف السامية، وبدليل كتابة اليونانية من اليمين إلى اليسار كالسامية أيضاً.
  - واستعملت الكتابة في بلاد اليونان في الأغراض التجارية أو الدينية .
- ويرى بعض الباحثين أن الرُّقَى والتعاويذ التي كان يتلوها القساوسة كانت بداية (للشُّعرة، وأن ما كان يُكتب في أوراق شحن السفن كان بداية (للنثرة.
  - والكتابة عند اليونانيين قسمان:
  - أحدهما: دقيق منتظم يُنقش على الحجارة أو البرونز أو الرصاص.
- والآخو: الكتابة الدارجة التي تستخدم في الأغراض البومية، وتكتب على أوراق

 (١) ولد وبوذا، ومات في القرن الحامس قبل الميلاد. وتقول البوذية بان الإنسان يحصل على المعرفة إذا تخلص من شهوات جسده، والاعتفاد بان الحياة شيء اليم، وضرورة الاستفامة الحلقية. الأشجار أو لحائها، والواح الطين كما كان يفعل أهل ما بين النهرين، وربما كتبوا على الواح من الخشب مغطاة بطبقة من الشمع.

وإذا أرادوا أن يكتبوا شيعًا يبقى طويلاً كتبوه على أوراق البردى التى كان ياتى بها
 الفينيقيون ، من مصر، وكانت أقلامهم من الغاب ومدادهم الجبر، ولم تكن الكتابة
 والقراءة مشتهرة عندهم، وكانت تتعلم عن طريق التلقين من جيل إلى جيل.

وإلى القرن السابع قبل الميلاد لم يكن في اليونان جمهور كبير من القراء والكتاب، ولم يكن لديهم مكتبات عامة سوى مكتبة الإسكندرية، ولا مكتبات خاصة سوى مكتبة «أ، سطاطالس».

• وفي عصر نهضة اليونان - في القرن الخامس قبل الميلاد - لم يكن في البلاد مدارس عامة أو جامعة تديرها الدولة، بل كان أول نداء بان تنشئ الدولة مدارس على لسان «أفلاطون» (٢٧٧ - ٣٤٧) قبل المبلاد، وكانت المدارس خاصة ينشئها المحترفون للتعليم.

وكان التلاميذ يبدءون التعليم في السادسة ويستمرون إلى سن الرابعة عشرة أو السادسة عشرة وربما إلى ما بعد ذلك إن كانوا من أبناء الاغنياء .

وكان المدرس يدرس كل مواد الدراسة، ولهم عناية خاصة بتربية العقول وإحياء القيم الخلقية، وكانت وسيلة تأديبهم للتلاميذ هي النعال.

• أما المنهج الدراسي، فقد كان يقوم على ثلاثة أفرع:

الأول: القراءة والكتابة.

والثاني: الموسيقي.

والثالث: الألعاب الرياضية.

ثم أضيف فرع رابع أيام أرسطو ( ٣٨٤ - ٣٢٢. ق. م) هو الرسم والتصوير.

- أما البنات فكن يتعلمن في بيوتهن، وأهم ما يتعلمنه: التدبير المنزلي، وكانت أمهاتهن
   يعلمنهن القراءة والكتابة والحساب والغزل والنسيج والتطريز، والعزف على بعض الآلات
   الموسيقية، والغناء والرقص.
- أما التعليم العالي فكان يتعلم على أيدي علماء البلاغة (السوفسطائيين) حيث

يلقنونهم فن الخطابة، والعلوم الفلسفية والتاريخ والعلوم الطبيعية. وكان هذا النعليم العالى مقصورًا على الاغنياء، لأن أجور المعلمين كانت عالية.

وكان المدرسون يستأجرون قاعات للمحاضرات بالقرب من مدارس الألعاب الرياضية.

وكان لليونانيين في تعليم التلاميذ خطة مرتبطة غالبًا بحاجات المجتمع، وظروفه، على حو التالي:

- في سِنُّ السادسة عشرة: يعنون بالتربية الرياضية والبدنية عناية خاصة؛ لإعدادهم للحرب، كالتدريب على العدو والقفز والمصارعة والصيد وقذف الحراب وسُوْق المركبات.
- وفى الثامنة عشرة: يدربون على الحياة العسكرية وعلى القيام بالواجبات الوطنية، لمدة سنتين، فى السنة الأولى منهما يخضعون لنظام رياضى صارم ويتلقون محاضرات فى الموسيقى والادب والبلاغة والهندسة النظرية.

وفي السنة الثانية: يرسلون لحماية الحدود، ويعهد إليهم بحماية المدينة من الاضطراب الداخلي ومن الغزو الخارجي، ويُقْسمون على ذلك قَسَمًا أمام مجلس الحمسمائة.

## و- المدرسة عند الرومان:

حذا الرومان حذو اليونان في أكثر أمور التعليم، غير أنهم كانوا من أول أمرهم يهتمون بتعليم الرياضة البدنية، وبتحبيب المتعلمين في حب الوطن، وكانوا في ذلك الزمان يسمون المدرس معلم الالعاب.

وكان التعليم عند الرومان منفصلاً تمامًا عن الحكومة، واستقر ذلك إلى قرب أيام الإمبراطوريين الذين كان التعليم في عهدهم مقصوراً على أبناء الأغنياء، وكانوا يعلمونهم اللغة اللاتينية أصلاً واللغة اليونانية.

- وكان بعض المتعلمين يتعلمون حتى يتجاوزوا العشرين من العمر؛ على يد معلمين فصحاء؛ كانوا ياخذون أجراً من الحكومة.
- وكان أغلب الشباب الرومانيين يأتون إلى أثينا للتعلم في أكاديمية أي مكان للتعليم العالى - بها عشرة معلمين مهرة فصحاء.
- وقد بني قسطنطين مدرسة مشهورة في مدينة القسطنطينية، كان يقصدها الطلاب من اتحاء متفرقة من الدولة الرومانية، للتعلم فيها.

- وكان تعليم البنات يحظى بعناية فائقة في اخريات الإمبراطورية الرومانية، ثم أصبح للبنات مدارس خاصة بهن يقمن فيها وينقطعن للتعلم بعيداً عن أهلهن طوال مدة الدراسة.

- على أي شيء كان يكتب الرومان؟
- قديمًا كانوا يكتبون على لوح مطلى يتخذ من الشمع، وهو سهل المحو والإزالة.
- وقد كتبوا على ورق البردي المصنوع في مصر، ويكتبون بريشة طائر، يغمسونها في الحير.
  - ثم كتبوا على الرّقّ المأخوذ من جلود الحيوانات.
- وكان من يريد أن ينشر أو ينسخ أي مخطوط يستأجر من ينسخ له، وكان كثير من النساخ أرقاء، ثم يبيع ما يستنسخ أو يقتنيه.
- وكانت الدولة الرومانية بها مكتبات عامة كثيرة العدد، مع المكتبات الخاصة التي انتشرت
   إلى حد لا بأس به .

وتلك الظروف جميعًا قد يسرِّت على طلاب العلم تعلمهم، وخففت كثيرًا من متاعبهم، فأخذوا ينشطون فكان منهم العلماء والادباء والشعراء، فكثر الشعر والعلم والادب وتعددت كتبه، بل إن بعض الكتب المدرسية، والموسوعات قد عرف في هذه الدولة (١).

#### ز- المدرسة عند المسيحيين:

المسيحيون الأولون كانوا غير قادرين على إقامة مدارس مسيحية قائمة بذاتها يعلمون فيها أولادهم؛ لأسباب عديدة أغلبها سياسي في بعض الاحيان، فكانوا يعلمونهم في البيت، أو يرسلونهم إلى مدارس وطنية.

- وقد كان للمدرسة عند المسيحيين تاريخ نشير إليه بإيجاز فيما يلي:
- في بداية القرن الثاني المبلادي كانت مدرسة الإسكندرية هي مقصد المتعلمين من النصاري وكانت مدرسة ذات شهرة، لكن المسيحين وإن أرسل بعضهم أبناءهم إليها

(١) مثل: دماركس ترنتيوس فارو؛ (١١٦ - ٢٦. ق. م) كان له موسوعة لخص فيها فروع العلم المعروفة في عصره. إلا أن كثيرًا منهم لم تكن لديهم رغبة في تعليم أبنائهم فيها بسبب أنها كانت تعلم الوثنيين واليهود.

- وفي أخريات القرن الثاني المبلادي سنة ١٨١م أقبمت بجانب مدرسة الإسكندرية مدرسة مسيحية للموعوظين من المسيحيين، فكانوا يتعلمون فيها اللاهوت المسيحي بطريقة عملية منتظمة.
- ثم أخذت المدارس المسيحية لتعليم اللاهوت تنتشر في الشرق في المدن الكبيرة مثل: أنطاكية وقيسارية وغيرهما.
- أما في الغرب فكان علماء الكنيسة المتميزون يجمعون حولهم الشبان الراغبين في الدخول في الكهنوت، ويعلمونهم شفاها التعاليم التي يجب أن يتعلموها.
- وفي القرن الخامس الميلادي وَجَد تعليم المسيحية ملاذًا آمنا في الأديرة التي أنشئت في الشرق؛ بهدف الخلوة فيها والعبادة عن طريق التأمل والتفكر، فوفد إلى هذه الاديرة الراغبون في الانفراد والتأمل.
- وأما في الغرب فقد أنشئت في القرن نفسه أديرة كان الهدف منها السكينة والاتحاد؛ وذلك بسبب أن الغرب في ذلك الوقت كانت تسبوده الاضطرابات الاجتماعية التي سبب قلقاً للمسبحين جعل بعضهم يتجه إلى هذه الاديرة طلبًا للسكينة والاتحاد.
- وفي القرنين السادس والسابع الميلاديين أنشئت مدارس مسيحية لتعليم اللاهوت وكانت هذه المدارس ثلاثة أقسام:

مدارس أبرشية .

ومدارس أسقفية.

ومدارس ديرية .

وكلها تعلم اللاهوت والتعاليم على هذه الدرجات المتعددة .

- وإلى القرن العاشر الميلادى، لم تكن معرفة القراءة والكتابة ذائعة في الناس، لا في الغرب ولا في الشرق، وبخاصة بين عامة الناس، حتى من كان منهم في أعلى درجة اجتماعية؛ لذلك سميت الكتابة آنذاك بصناعة والإكليروس».

- والخلاصة أن الكنيسة احتاجت إلى إقناع الناس بالمسيحية فلم يكن أمامها سوى التعليم
   والتشقيف، فافتتحت المدارس لذلك، ولم يكن غريبًا أن تنشأ المدارس في أحضان
   الكنائس والأديرة، فكانت هذه المدارس هي الحلية الأولى التي تفرع عنها التعليم في
   أوربا، ومنها نشأت الكليات والجامعات.
- ومما ميَّز المدارس المسيحية تلك الصلة المستمرة بين الاستاذ وتلاميذه، لأن معيشتهم كانت معه داخل الدير.

وكان التلميذ يتعلم في المدرسة الملحقة بالكنيسة أو الدُّيْر كل ما يلزم المتعلم من علوم، فلا يضطر إلى مغادرة المدرسة إلا عندما ينهي تعليمه.

• وعلى الرغم من أن المدارس المسيحية حلت محل التعليم اليوناني والروماني، وعلى الرغم من أن المدارس المسيحية والدير، وأن المعيشة فيها داخلية، وعلى الرغم من أن التعليم في المدرسة المسيحية هدفه التأثير في الشخصية وطبعها بالطابع المسيحي، على الرغم من كل ذلك فإن المدرسة المسيحية لم تسهم في نشر التعليم لانها كانت مقصورة على طبقة الكهنوت.

وبعد: فهذا عن التربية والتعليم عند أهل الحضارات والأديان التي سبقت ظهور الإسلام؛ فماذا عن التربية والتعليم في الإسلام؟

ذلك ما نرجو توضيحه في الصفحات التالية بعون من الله تعالى وتوفيق.

## ٢- تاريخ المدرسة في الإسلام

المدرسة الإسلامية أهم المؤسسات التربوية على الإطلاق، ولا يساميها في مكانتها ويساندها في أداء وظائفها إلا المسجد فهو مساند للمدرسة - بعد أن قلص المسلمون وظيفته في حياتهم - أما يوم كانت وظيفته كاملة فقد كان كالمدرسة أو مسانداً لها أيما مساندة.

والمدرسة الإسلامية مؤسسة تربوية تعليمية أصيلة ملأت المجتمعات الإسلامية حديناً، وتضطلع دائماً بمهمة مزدوجة التربية والتعليم معاً، ففى التربية تشتمل على المفردات العشر التي حصرنا فيها التربية (١٠). كما تضطلع المدرسة بمهمة التعليم بادئة بالقراءة والكتابة ثم العلوم الأساسية، ثم ما يتفرع عن الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم النبات وعلوم الحيوان وعلوم طبقات الأرض واللغات والتاريخ والجغرافيا والمنطق والفلسفة والأخلاق، وعلم النفس وعلم الاجتماع وغيرها (٢٠).

وفي أثناء حديثنا عن المدرسة نتحدث عن المؤسسات المساندة لها، وهي: البيت والمسجد
 والنادي بأنواعه والجمعيات المدنية الأهلية، وكل التجمعات والجماعات والأحزاب السياسية.

وسوف يكون حديثنا عن ذلك كله في موضوعين:

الأول: المدرسة الإسلامية الأولى: أنواعها ومراحلها.

والآخر: المؤسسات المعينة للمدرسة.

## الموضوع الأول: المدرسة الإسلامية الأولى.. أنواعها ومراحلها:

المدرسة هي الأم في التربية والتعليم سواء منها ما كان عامًا أو فنيًّا، وأيًّا ما كانت مراحلها من الابتدائية إلى الجامعية، والمدخل إلى الجديث عن المدرسة الإسلامية هو مدرسة كان البدء بها هي ما نسميه الكُتّاب أو المكتب أي المكان الذي يتعلم فيه الصغار القراءة والعلوم الاساسية.

• والمدرسة التي سبقت إنشاء المدارس هي: الكتَّاب من جانب والمسجد من جانب آخر، ولكل منهما حديث.

(١) جاء في سلسلة: ومفردات التربية الإسلامية وهي حلقات عشر صدر في كل حلقة منها كتاب - عن دار
 النشر والتوزيع الإسلامية فيما بين سنتي ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥م، و١٤٤٤هـ - ٢٠٠٣م).

(٢) وهذه الفروع كثيرة تشمل المعرفة الإنسانية كلها، وهي جميعًا تعني بها المدرسة في مراحلها ومستوياتها العديدة.

١ - الكُتَّاب أو المكتب:

الكُتُّاب أو المكتب مصطلح يطلق على المكان الذي يتعلم فيه الصبيان القراءة والكتابة. ويحفظون فيه قدرًا من القرآن الكريم، وقدرًا من الحديث النبوي، ثم الحساب في صورته الأولية.

وللكتَّاب في حياتنا التعليمية تاريخ نرجو أن نشير إليه بإيجاز، كما أن له انتشارًا أوشك أن يساوي انتشار المدارس حديثًا.

أ- تاريخ الكتَّاب:

قبل ظهور الإسلام لم تكن الكتابة والقراءة ذائعة أو شائعة في الجزيرة العربية التي اختار الله آخر أنبيائه منها وجعل لغة آخر كتبه السماوية «القرآن الكريم» هي لغتها العربية.

ولهذا الكتَّاب عند المسلمين تاريخ، ومراحل ومناهج نرجو أن نلقى عليها بعض الأضواء في هذه الكلمات:

أ- الكتَّاب بُعَيْد ظهور الإسلام:

من المعروف لدى الباحثين أن الجزيرة العربية - قبل الإسلام - لم تكن الكتابة شائعة فيها، وإنما كانت قليلة وكان من يعرفون الكتابة يعدون فرداً فرداً.

فقد ذكر أكثر المؤرخين أن الإسلام قد جاء وفي قريش سبعة عشر رجلاً كلهم يكتب، عمر بن الخطاب، وعلى بن أبي طالب، وعشمان بن عفان، وغيرهم. كان هذا في مكة وحدها، أما المدينة عندما جاء الإسلام إليها فقد ذكر المؤرخون أن الأوس والخزرج كان فيهم عدة رجال يكتبون بالإضافة إلى بعض اليهود...

على أن قلة من يعرفون الكتابة في منكة لم تمنع من أن يكون فيها كتَّابٌ تتعلم فيه القراءة والكتابة في صغرهم أو في شبابهم هذا أمر منطقي، وإلا فاين تعلم هؤلاء وغيرهم الكتابة والقراءة؟

وفي الغالب كان في المدينة كُتَّاب كذلك تعلم فيه من عرفوا الكتابة والقراءة.

ولسنا بحاجة إلى أن نؤكد أن أهل مكة كان فيهم كتَّاب، لأن ذلك مشهور، حيث طلب الرسول عَيُّة من بعض أسرى المشركين الذين لا يجدون ما يَفْدون به أنفسهم أن يعلم كل منهم عشرة من صبيان المسلمين الكتابة.

• وقد انتسغل المسلمون في بداية عهدهم بالإسلام بأن ينشروا هذا الدين في الجزيرة

العربية، وسريعًا ما انتشر الإسلام، وبنيت المساجد وجلس الناس فيها يتعلمون القرآن والإسلام، ولا بد أن يكون في كثير من أنحاء الجزيرة من يكتبون ويقرءون وهؤلاء لابد أن يكونوا تعلموا في كتَّاب ونحوه.

- ومن الثابت تاريخيًا أن رقعة العالم الإسلامي قد اتسعت على عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه فاشتملت على فارس والشام والعراق ومصر وما وراءها، حيث لم يبق من هذه البلدان أو الممالك الضخمة بلد إلا أنشئ فيه مسجد أو أكثر، وتعلم الناس القرآن ونسخوا المصاحف رجالاً ونساء وشبابًا، وهذا من شأنه أن يؤدى إلى انتشار الكتاتيب، وبخاصة أن أهل تلك الممالك كانت لديهم مدارس كما ذكرنا ذلك آنفًا -.
- والإسلام قد طالب المسلمين بنشر دين الحق في الناس، وهذا النشر يحتاج من الناشر أن يكون حافظًا لبعض القرآن والحديث النبوى، ومعرفة الحلال والحرام، وذلك لا يتيسر له إلا إن كان يقرأ ويكتب غالبًا ليحسن تفقيه الناس في دينهم، وكذلك من ينتشر فيهم هذا الدين لا يتيسر لهم فهمه إلا إن كانوا في الغالب يقرءون ويكتبون.

أورك المسلمون الأوائل ذلك منذ القرن الأول الهجرى، فكانت حاجة المسلمين في البلدان التي اشتملت عليها دولتهم إلى التعليم ضرورية، فبدأت باتخاذ الكتاتيب أمكنة تعليم للصبيان بالذات لأنهم غير قادرين في سنهم المبكرة على رعاية آداب المسجد أثناء المكث فيه، ثم اتخذوا المدارس في كثير من تلك البلدان والمدن، ثم اتسع شأن التعليم على نحو ما سنتحدث عنه فيما بعد بإذن الله تعالى.

ب المنهج الذي كان التعليم على أساسه في الكتاب:

نستطيع التعرف على منهج الكتاب من خلال ما كتب المهتمون بشئون التعليم من علماء المسلمين وفقهائهم وأدبائهم ومفكريهم، ومن أشهر هؤلاء:

١- عبد السلام بن سعيد بن سحنون المتوفى سنة ٢٤٠ هـ في كتابه: (آداب المعلمين).
 وابنه محمد المتوفى سنة ٢٥٦ هـ.

٢- الجاحظ المتوفي سنة ٢٥٥ هـ في كتابه: «البيان والتبيين».

٣- أبو عباس المبرد المتوفى سنة ٢٨٦ هـ في كتابه: «الكامل في اللغة والأدب».

٤- الجهشياري محمد بن عبدوس المتوفي سنة ٣٣١ هـ في كتابه ١٥ الوزراء والكتاب ١٠.

٥- ابن عبد البر يوسف بن عبد الله المتوفي سنة ٤٦٣ هـ في كتابه: « جامع بيان العلم وفضله ».

٦- الإمام أبو حامد الغزالي المتوفي سنة ٥٠٥ هـ في كتابه: ﴿ إِحياء علوم الدين﴾.

٧- القابسى على بن محمد المتوفى سنة ٥٣٩ هـ فى كتابه: «أحوال المتعلمين وأحكام
 المعلمين والمتعلمين».

٨- الزرنوجي النعمان بن إبراهيم المتوفي سنة ٠٤٠ هـ في كتابه: « تعليم المتعلم طريق التعلم».

٩- ابن العديم عمر بن أحمد المتوفي سنة ٦٦٠ هـ في كتابه: «الدراري في ذكر الذراري».

 ١٠ ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد المتوفى سنة ٨٠٨ هـ فى كتابه: «مقدمة ابن خلدون».

١١ - الأنصارى زكريا بن محمد بن أحمد المتوفى سنة ٩٢٦ هـ فى كتابه: ١ اللؤلؤ النظيم
 فى رُوْم التعلم والتعليم».

على أن البدايات الأولى للمنهج في هذه الكتاتيب ما ذكره الجاحظ قال: 8 كتب عمر ابن الخطاب إلى ساكنى الأمصار: أما بعد، فعلّموا أولادكم السباحة والفروسية وروُّوهم ما سار من المثل وحسن من الشعر».

ونقل الجاحظ عن ابن التوأم كلاما في المنهج هو : « من تمام ما يجب على الآباء من حفظ الابناء أن يعلموهم الكتاب والحساب والسباحة » .

- وللجاحظ رسالة تسمى: ورسالة المعلمين، أو كتاب المعلمين، وضع فيها منهاجًا لتعليم الصبيان يكاد يكون مفصلًا، جاء فيه: «ولا تشغل قلب الصبى بالنحو إلا بقدر ما يؤديه إلى السلامة من فاحش اللحن، ومن مقدار جهل العوام في كتاب إن كتبه وشعر إن أنشده، وشيء إن وصفه، وما زاد على ذلك فهو مشغلة عما هو أولى به، كرواية الخبر الصادق والمثل الشاهد والمعنى البارع.

ويعرف بعض الحساب دون الهندسة والمساحة.

ويعلم كتابة الإنشاء بلفظ سهل وعبارة حلوة ويحذُّر التكلف.

ويحثه في قراءة كتب البلغاء أن يستفيد المعاني لا الألفاظ ١٤٠٠.

وإن من أجمع ما كتب عن منهج التعليم في الكتاتيب والمدارس، ما قاله ابن خلدون في مقدمته، تحت عنوان: « في تعليم الولدان واختلاف مذاهب الأمصار الإسلامية ، قال:

«واعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار من شعا ر الدين أخذ به أهل الملة ودرجوا عليه في

(١) الجاحظ: رسالة العلمين مخطوطة ورقة ١٣، ١٤.

جميع أمصارهم، لما يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده من آيات القرآن وبعض متون الأحاديث، وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل بعْدُ من الملكات، وسبب ذلك أن تعليم الصغر أشد رسوخًا وهو أصل لما بعده، لأن السابق الأول للقلوب كالأساس للملكات، وعلى حسب الأساس وأساليبه يكون حال ما ينبني عليه...،

واختلفت طرقهم في تعليم القرآن...

أما أهل المغرب فمذهبهم...،

وأما أهل الأندلس فمذهبهم...،

وأما أهل أفريقية فيخلطون . . . فطريقهم،

وأما أهل المشرق فيخلطون في التعليم....».

ب- انتشار الكتاتيب:

فى القرن الثانى الهجرى وما بعده من القرون ازداد عدد الكتاتيب زيادة كبيرة تتناسب مع اتساع رقعة الدولة وزيادة عدد المتعلمين، فكان الصبيان أغلبهم يذهبون إلى الكتاتيب لتعلم القراءة والكتابة، ولتعلم القرآن الكريم.

على أن الذى شاع بين المسلمين أن الكُتَّاب البعيد عن المسجد كان هو مقصد الصبيان، وكثيرًا ما كان الكتاب يقتصر على تعليم القراءة والكتابة والحساب، ونزر يسير من القرآن الكريم.

اما المسجد فكان يذهب إليه من تجاوزوا سن الطفولة والصبا لان هذه السن المبكرة تحول بينهم وبين غشيان المساجد، كما هو معروف عند المسلمين.

• وقد أفاد كثير من المؤرخين والأدباء والمشغولين بالتعليم وقضاياه أن عدد الكتاتيب زاد زيادة ملحوظة، حتى قال بعضهم: كان في كل قرية أو مدينة كتَّاب أو أكثر، وأن بعض الكتاتيب أو كثير منها كان فيه أكثر من معلم.

وقد اشتهر بعض الكتاتيب بسعته وبكثرة عدد الصبيان فيه حتى وصلوا إلى ثلاثة آلاف، فقد ذكر ياقوت الحموى في كتابه: ومعجم الأدباء، حديثًا عن كُتاب مشهور بتلك السعة فقال: كان كُتاب أبي القاسم البلخي بعيداً عن المسجد وكان واسعًا، وكان أبو القاسم البلخي يركب حماراً يمر به بين التلاميذ ليشرف عليهم الها.)

(١) ياقوت الحموى: معجم الأدباء: ٢٢٢/٤.

وهذا الكتَّاب لابد أن يكون فيه عدد كبير من المعلمين يكفى لتعليم هؤلاء الشلاثة الآلاف من التلاميذ.

هذا عن الكُتاب وانتشار الكتاتيب، والكُتاب مدرسة من نوع مختلف وإن كانت الوظيفة واحدة أو متقاربة.

وقد كانت المدرسة في قرون الإسلام الأولى إلى جانب المسجد؛ كل منهما يتحمل عبء التعليم للصبيان الذين عَلَتْ سنهم وغادروا الكتّاب ولهم رغبة في مواصلة التعليم.

وظلَتُ المدرسة إلى جوار المسجد تتقاسم معه عملية التعليم، وإن كان المسجد أكثر اهتمامًا بالعلوم الإسلامية كالقرآن الكريم والحديث النبوى والفقه الإسلامي والسيرة النبوية وتاريخ الإسلام، وعلم الكلام أي علم التوحيد.

ومع ذلك لم يخل المسجد من تدريس بعض العلوم الأخرى كالحساب الذي كانت تستدعيه دراسة علم الفرائض - المواريث - ومثل علم الميقات والفلك وغيرهما.

وكانت المدارس المنفصلة عن المسجد محدودة العدد، بل ربما كانت مقصورة على العواصم وكبريات المدن.

غير أنه لم تقم منافسة بين المسجد والمدرسة على الرغم من أن كلا منهما يقوم بمهمة التعليم؛ فقد كان المعروف أن المتجهين إلى المساجد هم أهل الرغبة في التوسع والتعمق في العلوم الدينية والدنيوية، إذ لم تكن مدرسة من مدارس المسلمين تخلو من معلمين يعلمون علوم الدين، كما أنه لم يكن مسجد يخلو من معلمين يعلمون علوم الدنيا.

- وكثير من المدارس في بلاد المسلمين كانت توقف عليها الأوقاف للإنفاق عليها وعلى
   مدرسيها وتلاميذها في كثير من الأحيان.
- ولقد كان من أسباب زيادة عدد المدارس التنافس التقليدي بين مذهب أهل السنة ومذهب الشيعة، لأن تدريس مذهب الشيعة في المسجد لم يكن متيسراً إلا في بعض المساجد، ولم يكن في الاستطاعة تعميم تدريس مذهب الشيعة في كل المساجد، ولا في معظمها، فلم يكن أمام الشيعة لكي يدرسوا مذهبهم إلا أن ينشئوا مدارس تعلم المذهب وأصوله، فانشأوها ووظفوا لها معلمين، وجلبوا لها طلابًا، وأجروا على هؤلاء وأولئك الارزاق والإعاشة، والإسكان في بعض الأحيان.

وهباوا لهم المكتبات والكتب، فكانت معظم المدارس يدرس فيها فقه الشيعة، وكانت

المكتبات زاخرة بكتب فقه الشيعة. وكان الذي أذاع فقه الشيعة وأنشأ من أجله المدارس،

أسرتان معروفتان -وهما من الحكام والوزراء- هما:

- أسرة البويهيين. <sup>(١)</sup>

- وأسرة الفاطميين. <sup>(٢)</sup>

ثم قامت على أثرهما دولتان سُنِّيتان هما:

- دولة السلاجقة<sup>(٣)</sup>.

- والدولة الأيوبية(<sup>1)</sup>.

(١٠) البويهيون: دولة مسلمة (٣٢٠-٤٤٩هـ/٥٤٩ م ١٠٥٥)، ينسبون إلى أبى شجاع ابن بويه الذى علا نجمه فتحكم هو وإنباؤه فى فارس وبغداد، ثم امتد نفوذهم إلى الحلافة والخليفة، وفى عهد خامس أمراثهم عضد الدولة أبى شجاع (٣٦٧-٣٧٧هـ) اتسعت دولتهم.

ومن العلماء الذين عاشوا في كنف الدولة ورعايتها: مسكوّيه والرازى الطبيب الفيلسوف، والمتنبى وأبوعلى الفارسي وجماعة إخوان الصفا

ثم انهارت دولتهم وحل محلهم السلاجقة بقيادة طغرل بك.

(٢) الفاطميون: وولة مسلمة (٢٩٧ – ٢٥٥ه/ ٩٠٩ – ١٩١١م) ينتسبون إلى آل البيت النبوى شريعة وفقهاء علويون نسبًا إسماعيليون مذهبًا، أسسوا دولتهم في تونس على بد المهدى أبى محمد عبيدالله (٢٩٧ علويون نسبًا إسماعيليون مذهبًا، أسسوا دولتهم في تونس على بد المهدى أبى محمد عبيدالله (٢٤٧ – ٢٢٨ ) مجمع (٣٤١) واتخذ مدينة المهدية عاصمة، وفي عهد الحليقة الرابع المعز لدين الله أبى تميم (٣٤١ – ٢٦٥هـ) مجمع قائده جوهر الصقلى في فتح مصر (٣٥٥هـ- ٩٩٩م) وبنى مدينة القاهرة وجعلها عاصمة الحلافق، ثم حكموا مكة والبحن وصورية والموصل، وبنوا الأزهر الذي تحول من مسجد إلى جامعة، كما ينوا دار الحكمة في عهد الحاكم لامر الله المتفلسف (٣٨١ - ٤١١ه) وكان آخر خلفائهم العاضد أبو محمد عبدالله (٥٥٥ – ٤٥٨م).

وفي عهدهم عاش الإمام الغزالي ( ٢٠١ - ٥٠٠هـ) وناصر خسروا (٢٦٪هـ) وظلت هذه الدولة مسيطرة حتى أزالها من فارس جنكيز خان ( ٢٩١هـ)، ثم أزالها من آسيا الصغرى، كلها الاتراك العثمانيون ( ٨٥٨هـ).

(1) الدولة الايوبية (٧١٣-١٤٤٣هـ) تنسب إلى صلاح الدين الايوبى الذى بدا حياته السياسية وزيراً للخليفة الفاطمي الفاطمي العاصلة الذي المنية الفاطمي العاصلة الذي السنية الفاطمي العاصلة الذي السنية الفقه والمذهب، ثم انسعت دولة صلاح الدين لتشمل مصر والمغرب والتوبة وغربى الجزيرة العربية وفلسطين وصوريا والموافى.

فانشات هاتان الدولتان المدارس لتدريس فقه أهل السنة، بل أبطلتا ما كان يدرس في المساجد من فقه الشيعة.

وعلى قدر ما بذل البويهيون والفاطميون من مجهود في نشر الفقه الشيعي، وإنشاء المدارس التي تهتم به وتدرسه؛ قام السلاجقة والايوبيون بجهود ضخمة لنشر مذهب أهل السنة، وتحويل بعض المساجد إلى تدريس فقه أهل السنة، وفي مقدمة هذه المدارس الجامع الازهر.

ولقد بذل السلجوقيون في ذلك الغرض أكثر من غيرهم، وخصوصًا وزيرهم الشهيد نظام الملك، الذي وزر لحاكمين منهم هما: ألب أرسلان، والملك شاه ابنه.

أنشأ نظام الملك أكبر مدرسة في عصره عرفت باسم المدرسة النظامية وأوقف عليها الاوقاف، وأجرى على منتسبيها الارزاق، والمدرسة منسوبة إليه.

- وقد ذكر المؤرخون أكثرهم عددًا من المدارس التي أنشأها نظام الملك وتحدثوا عن ضخامة
   الاوقاف التي أوقفها على تلك المدارس، ومن هؤلاء:
- عماد الدين الأصبهاني ( ١٩ ٥-٩٧٥هـ) في كتابه: «نصرة الفترة، وعصرة الفطرة» المعروف «بتواريخ آل سلجوق» يقول عن نظام الملك: «ومَنْ وَجَد في بلدة قد تميز وتبحر في العلم بني له مدرسة، ووقف عليها وقفا، وجعل فيها دار كتب...».
- وأبوشامة شهاب الدين ( ٥٩٥- ٦٦٥ه) في كتابه: «كتاب الروضتين في تاريخ الدولتين الصلاحية والنورية» يقول عن نظام الملك: «ومدارس نظام الملك في العالم مشهورة، لم تَخْلُ بلد من شيء منها حتى جزيرة ابن عمر - التي هي في زاوية من الارض لا يؤتى لها- بني فيها مدرسة كبيرة حسنة ...».
- و وتاج الدين السبكى ( ٧٢٧-٧٧١هـ) فى كتابه: «طبقات الشافعية الكبرى» يقول عن نظام الملك: ( . . . وقد أنشا نظام الملك مدرسة عظيمة فى: بغداد، وبلّخ، ونيسابور، وهرات، وأصفهان، والبصرة، ومرْو، وآمل، والموصل . . ، ثم يقول: «إِنّ له فى كل مدينة بالعراق وخراسان مدرسة . . . » .
- وقد أخذت الدولة الايوبية على عاتقها تصفية الذهب الشيعى فأغلقت الأزهر خمس سنوات، ثم حولته إلى تدريس مذهب أهل السنة، وقد أقامت مدارس كثيرة وأوقفت عليها الأوقاف.
- وقد حكمت الدولة الايوبية إلى آخر سلطان ايوبى فيسها : ه نوران شناهه ٦٤٨هـ ١٣٥٥م الذى قـَـَـل وتولى بعده الماليك بقيادة شجرة الدر ثم تنابع المعاليك من بعدها .

- ومن العلماء الذين اهتموا بالكتابة عن المدارس:
- النَّعيمي عبدالقادر بن محمد ( ٩٤٥-٩٢٧هـ) له كتاب جيد جمع فيه ما أنشئ من المدارس، سمَّاه: «الدارس فيما في دمشق من المدارس، سمَّاه: «الدارس فيما في دمشق من المدارس» الم
- ومن المدارس المشهورة في دمشق «المدرسة النورية الكبرى» نسبة إلى «العادل نور الدين
   محمود بن زنكي» ( ١١١ ٩٥ هـ) وقد بناها للاحناف ثم اتسعت لغيرهم فيما بعد.
- وقد وصف أكثر من مؤرخ هذه المدرسة فقالوا: كان لها من الأوقاف التي ينفق من ربعها على: العلماء، والمتعلمين، ومرافق المدرسة: الإيوان (قاعة المحاضرات الكبرى)، والمسجد، واستراحة المدرسين، ومساكن الطلاب، ومساكن خدام المدرسة، والماحيض،
  - ولأنها للاحناف فقد تولي التدريس فيها كبار علماء الاحناف.
- وقد اهتم الفاطميون بإنشاء المساجد والمدارس فاكثروا من إنشاء المدارس كثرة لافتة للنظر، وكانت تحركهم إلى ذلك رغبتهم الشديدة في نشر مذهبهم الشيعي، فكانوا يعلمونه ويفقهون به في بعض المساجد وفي كثير من المدارس.
- ولقد ظلت آثار كثير من مدارسهم باقية معروفة حتى بعد زوال دولتهم بزمن طويل في المغرب، ومصر، والشام، وبيت المقدس، واليمن، وكل بلدكانت لهم فيه حكومة تحكم باسمهم.
- وأمًا ما أنشأه الأيوبيون من المدارس فإنه يفوق الحصر، حتى لكان الدولة الايوبية كانت في سباق مع الزمن في إنشاء المدارس وحبس الاوقاف عليها وعلى علمائها وطلابها.
- فما أكثر المدارس التي أنشأوها في : مصر، ودمشق، وبيت المقدس، وعملي سبيل المثال فإن مدينة واحدة كالقاهرة كانت حافلة بعديد من المدارس التي أنشاها الايوبيون.
- وعمن اهتموا بالحديث عن المدارس: بطرس البستاني في دائرة المعارف المسماة باسمه،
   حيث يقول: وفي القرن العاشر<sup>(۲)</sup> وهو من أعصر العلوم المسيحية المظلمة، كان للعرب<sup>(۲)</sup> مدارس زاهرة العلوم منتشرة من بغداد إلى قرطبة -أى من شرق العالم
  - (۱) طبع في دمشق في مجلدين سنة ١٩٤٨م.
    - (٢) يقصد العاشر الميلادي- الرابع الهجري.
  - (٣) يقصد المسلمين بدليل حديثه عن غير العرب من المسلمين.

الإسلامي إلى غربه - ثم يواصل قائلاً: ﴿ وَكَانَ لَهُمْ سَبِعَ عَشَرَةَ مَارَسَةَ كَلِيهُ أَشْهُرُهَا مدرسة قرطبة، ويقال إنه كان فيها مكتبة تحتوى على سنمائة الف مجلد ».

وكانوا يدرسون في هذه المدارس الكلية: الصرف والنحو والشعر، والتاريخ والجغرافية، وعلم الهيئة، وعلم النجوم، والكيمياء الصحيحة والوهمية، والرياضيات، والطب.

وقد أدخل العرب في الرياضيات والطب أموراً كثيرة زيادة على ما أخذوه من معلميهم الدنان.

وكان لهم مدرسة ابتدائية بجانب كل مسجد يعلمون فيها القراءة والكتابة، ويدرسون التلاميذ أشعارًا كثيرة عن ظهر قلبهم.

وأما المدارس الكلية فكانت تعلم على الأكثر الإلهبات والفقه والحكمة النظرية، وكان للعلوم الطبيعية مدارس خاصة.

وكانوا يعلمون الطب في المستشفيات، والفلسفة المدرسية والشعر.

وإنشاء المدارس الكلية والرجوع إلى التعمق في درس تآليف اللاتين واليونان العلمية كانت أعمالاً علمية للقرن الحادي عشر وما بعده، سبقت إحياء العلم في القرنين الرابع عشر والخامس عشر».

# ثم يواصل في : « دائرة معارفه » قائلاً :

«ولابد من مقارنة بين المدرسة المسيحية والكتاتيب الإسلامية لكى لا يُقال - كما يردد بعض المستشرقين- أن الكتاتيب الإسلامية كانت تقليداً للمدارس المسيحية، وهذه المقلونة لا تستهدف التقليل من شان المدارس المسيحية؛ لانها أدّت عملاً تربوياً جيداً في حدود احتياجات الكتيسة، وإنما الهدف منه إيضاح الاسباب التي أدَّت إلى ظهور الكتاتيب في العالم الإسلامي، وتلك المقارنة هي:

. أن المدارس المسيحية الكنسبة كانت ملحقة بالأديرة وجزءًا منها، بينما الكتاب لم ينشأ في المسجد لأن الصبيان الذين يتعلمون فيه لا يُؤمن سكونهم، وتحريهم النظافة وهم في المسجد، فكان الكتاب خارج المسجد، وكان التعليم في المسجد مرحلة بعد الكتاب أي بعد أن يكبر الصبي ويدخل في السن التي تمكنه من الانضباط والسكون.

- وكان التعليم في المدارس المسيحية الملحقة بالأديرة، يشترط فيه إقامة التلميذ وإعاشته في الدير (مدرسة داخلية بلغتنا المعاصرة) بينما لم يكن الكتّاب كذلك؛ فالصبي يذهب إليه ثم يعود إلى ببته في كل يوم، ولم يُعرف في تاريخ الكتاتيب كُتَّابا يضمن للصبيان معيشة في داخله، بل كان التعليم في الكُتَّاب نظير أجر يدفعه والد الصبي.

- وكانت المدرسة المسيحية مقصورة على من يتعلمون الكهنوت ولم تكن لجميع الأفراد الراغبين في التعلم.

بينما كان الكتاب مفتوحًا أمام الجميع يفد إليه الصبي برغبة أبيه ولا يمنع أحد فيه من التعلم (١٠).

## وبعد:

فهذه صورة مجملة عن المدرسة بوصفها أهم مؤسسة تعليمية في العالم الإسلامي، أسهمت في نشر العلم والثقافة والدين الإسلامي نفسه.

غير أن للمدرسة مؤسسات أعانتها على نشر العلم والتعليم، وعلى نشر الثقافة والمعرفة.

هذه المؤسسات المعينة للمدرسة هي:

- المسجد .

- والبيوت بمختلف أنواعها.

- والبوادي.

- وحوانيت الوراقين.

- والمكتبات العامة والخاصة، ولكل منها حديث وجيز.

## الموضوع الثاني: المؤسسات المعينة للمدرسة:

نقصد بهذه المؤسسات تلك الأمكنة التي تسهم في التعليم إلى جانب المدرسة، أياً كان مستوى هذا التعليم، وأياً كان نوعه، وفي مقدمة هذه المؤسسات: المسجد، ثم البيت، ثم البوادي، وهذه الثلاثة تشارك في التعليم مشاركة مباشرة، ثم حوانيت الوراقين، والمكتبات العامة والمخاصة، وهما يسهمان في التعليم بشكل غير مباشر بإشاعة الثقافة والمعرفة، وتنوير الأذهان وتوعية القراء والمطلعين.

ولنتحدث عن هذه المؤسسات المعينة للمدرسة على نحو موجز فيما يلي:

(١) المعلَّم بطرس البستاني (١٣٣٤ -١٣٠٠هـ/١٨١٩ -١٨٨٨م): و دائرة المعارف .

#### 1 - المساجد:

المسجد في الأصل مخصص للعبادة التي أهمها فرائض الصلاة، والاعتكاف، وذكر الله وتلاوة القرآن الكريم.

ثم اتسع المسجد لعبادات أخرى مثل: مدارسة القرآن الكريم وتفسيره، ورواية الحديث النبوى وسيرة الرسول علله و وسير الانبياء والصالحين الذين وردت أخبارهم في القرآن الكريم، وأخبار الأولين في اتباع الانبياء والمرسلين أو معارضتهم وعنادهم، وجزاء هؤلاء وأولئك كما جاء في القرآن الكريم وسنة النبي الله.

والمسجد في تاريخ المسلمين هو المكان الملائم لكل هذه الانواع من العبادات لا تغلق أبوابه أمام أحد من المسلمين، ولا يحال بين مسلم وبين التعبد في المسجد والتعلم لأمور الدين فيه.

كان ذلك شأن المسجد لم يتوقف عن أداء وظائفه تلك إلا في حالة استبداد حاكم يحسب كل صبحة عليه، ويأمر بإغلاق المساجد إلا في أوقات أداء الصلوات، وقد أصبحت هذه سنة الحكام المسلمين المستبدين منذ سيطر أعداء الإسلام على بلاد المسلمين وحكامهم – في أخريات القرن التاسع عشر الميلادي وإلى يومنا هذا إلا قليلاً ممن عصم الله تعالى

والمسجد في الإسلام منذ بني رسول الله على مسجد قُباء ومسجده بالمدينة المنورة هو مكان عبادة ومكان علم ومدارسة، وكان رسول الله على يجلس في مسجده بعد الصلوات يعلم أصحابه شئون دينهم ودنياهم، واستمر المسجد كذلك في عهد الخلفاء الراشدين وضى الله عنهم، وفي العهود التي تلتهم واستمر هذا شأنه إلى أن غُلب المسلمون على أمرهم وأصبح أمرهم في أيدي أعدائهم وحكامهم المستبدين، حيث أصبح الدرس في المسجد يحتاج إلى إذن من أجهزة الأمن الداخلي، وهذه الأجهزة لا تأذن إلا لمن يتحدث باسم الحاكم ويمدحه ويثني عليه، هكذا أصبحت حال المساجد في العالم الإسلامي معظمه، وهي مساجد يصل عددها إلى أكثر من مليون مسجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.

أ-كثرة عدد المساجد:

• وكان الإكثار من إنشاء المساجد سنَّة الحكام المسلمين في كل العصور، فقد روت كتب

التاريخ أن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه لما فتح البلدان كتب إلى أبى موسى رضى الله عنه -وهو على البصرة- يامره أن يتخذ مسجدا للجماعة، ويتخذ للقبائل مساجد، فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى مسجد الجماعة.

وكتب إلى سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه -وهو على الكوفة- بمثل ذلك، وكتب إلى -عمرو بن العاص رضى الله عنه بمثل ذلك (١٠).

وكذلك كان شأن انتشار المساجد في مختلف الأقطار الإسلامية لافتًا للنظر؛ حتى إِن ابن جبير في رحلته قال عن مدينة الإسكندرية بمصر: إِن بها اثني عشر الف مسجد<sup>(٢)</sup>.

ويقول اليعقوبي في كتابه «البلدان »: إن في بغداد ثلاثين ألف مسجد منها عدد كبير من المساجد الجامعة.

وأول المساجد التي بناها النبي عُلِيَّة : مسجد قباء، ثم مسجده عُلِيَّة بالمدينة.

قال الإمام البخاري: ( . . كما كان من عادة الرسول رَهِ أَن يجلس في مسجده بالمدينة ليعلم أصحابه دينهم ودنياهم . . . . .

ومن أشهر المساجد الكبرى في عواصم العالم الإسلامي بعد الحرمين الشريفين في مكة
 والمدينة ، المساجد الجامعة التالية ;

١- مسجد البصرة بالعراق بناه أبو موسى الاشعرى رضى الله عنه في خلافة عمر بن
 الخطاب رضى الله عنه.

٢- ومسجد الكوفة بالعراق بناه سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه في خلافة عمر بن
 الخطاب رضى الله عنه.

٣- ومسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه بالفسطاط بمصر بناه سنة ٢١هـ.

٤ ـ ومسجد عقبة بن نافع بالقيروان بناه سنة ٩ ٤هـ.

ه- ومسجد دمشق في مدينة دمشق ويسمى المسجد الأموى بناه الخليفة عبدالملك بن

(١) من كتب التاريخ التي روت ذلك: والخطط وللمقريزي، ووحسن المحاضرة وللسبوطي، وومعجم البلدان و

(٢) ابن جبير محمد بن احمد (٥٤٠-٢١٤هـ) اندلسي رحُالة زار المشرق ثلاث مرات إحداها سنة ٧٧٥هـ استمرت إلى سنة ٨١هـ وهي المرة التي ألف فيها كتابه: ١ ورحلة ابن جبيره. مروان بعد سنة ٢٥هـ، وأتمه ابنه الوليد بن عبدالملك سنة ٩٠هـقال عنه ابن الفقيه:

من عجائب الدنيا الأربع.

٦- ومسجد الزيتونة بتونس بناه عبدالله بن الحبحاب والي تونس، سنة ١١٤ هـ.

٧- ومسجد المنصور الخليفة العباسي بناه سنة ١٤٥هـ.

٨- ومسجد قرطبة بناه عبدالرحمن الداخل سنة ١٦٩هـ.

٩\_ ومسجد القرويين بالمغرب أنشئ سنة ٢٤٥هـ.

١٠ ــ ومسجد أحمد بن طولون بالقاهرة بناه سنة ٢٦٥هـ.

١١ - ومسجد الأزهر بناه جوهر الصقلي قائد المعز لدين الله الفاطمي بالقاهرة سنة

١٢ - ومسجد الحاكم بأمر الله في القاهرة بناه سنة ٣٨٠هـ.

وغير ذلك من الوف المساجد والمساجد الجامعة في مختلف عصور الإسلام.

ب- أهم ما يُتعلم في المساجد :

كل المساجد كان يتعلم فيها القرآن الكريم والسنة النبوية، وبعض العلوم الأخرى، لكن

المساجد الجامعة ذات الشهرة في التعليم مثل:

- الحرم المدني.

\_\_ \_ الحرم المكي.

- جامع الفسطاط بمصر « جامع عمرو بن العاص » .

- جامع الزيتونة بتونس.

- الجامع الأموى بدمشق.

- جامع المنصور ببغداد.

- جامع القرويين بالمغرب.

- جامع الأزهر بالقاهرة.

في هذه المساجد الجامعة وغيرها كانت بها مدارس كلية، تُعلُّم العلوم المتنوعة، العلوم

الإسلامية كالقرآن الكريم وعلومه، والسنة النبوية وعلومها والسيرة النبوية والفقه الإسلامي، والتاريخ الإسلامي، والتاريخ الإسلامي، والأدب والشعر، وعلوم العربية من نحو وصرف وبلاغة وغيرها، وعلوم أخرى كالفلك والطب والحساب والهندسة وغيرها.

## • وفي جامع الفسطاط بالقاهرة:

كانت تعلم فيه مختلف العلوم، ويقصده العلماء وطلاب العلم للتعليم والتعلم منذ بني سنة 21هـ.

وفي سنة ٣٨ هـ وما بعدها أصبح هذا المسجد مركزًا ثقافيًا هامًا، وكانت به محكمة للقضاء.

قال المقريزي: « كان بهذا الجامع في بداية القرن الثامن الهجري بضع وأربعون حلقة لإقراءِ العلم لاتكاد تبرح منه (١٠).

وكان بجامع عمرو زوايا عديدة:

إحداها: زاوية الشافعي ويقال إنه درَّس فيها فعرفت به، ولها أرض موقوفة عليها بناحية سندبيس بالقليوبية وقفها عليها السلطان العزيز عثمان بن صلاح الدين الايوبي .

والثانية: الزاوية المُجْديَّة بصدر الجامع بناها أبوالاشبال مجد الدين وزير الملك الاشرف، ولها عدة أوقاف بالقاهرة ومصر.

والثالثة: الزاوية الصاحبية رتبها الصاحب محمد بن فخر الدين ولها أوقاف أيضًا(٢).

وفي جامع عمرو كانت تدرس إلى جانب علوم الدين علوم أخرى كعلم الكلام، وعلوم العربية بما فيها علم العروض والقافية.

#### وفي الجامع الأموى بدمشق:

يقول ابن جبير: «وفيه حلقات للتدريس، وللمدرسين والطلبة إجراءٌ واسع -أي راتب ورزق-.

- وللمالكية زاوية للتدريس في الجانب الذي يجتمع فيه طلبة المغاربة ولهم إجراء معلوم.

ومرافق هذا الجامع للغرباء وأهل الطلب كثيرة واسعة .

(۱) المقريزي: الخطط: ۲۰۲/۲.

(٢) السابق: ٢/٦٥٢.

- ـ وعلى يمين الخارج من باب البريد مدرسة للشافعية، في وسطها صهريج يجري الماء فيه.
  - وفي الجانب الغربي بإزالة الجدار مقصورة برسم الحنفية -الأحناف-.
  - وفي الجامع عدة زوايا يتخذها الطلبة للنسخ والدرس والانفراد من زحام الناس
- وكان للخطيب البغدادي العالم المعروف في مسجد دمشق حلقة كبيرة سنة ٤٥٦ هـ وكان الناس يجتمعون إليه بكرة كل يوم فيقرأ لهم الحديث وغيره من العلوم.

#### • وجامع القرويين بالمغرب «بفاس»:

وكان مركزًا للتعليم منذ أنشئ سنة ٥٤٠هـ إلى أن صدر مرسوم ملكي بعد استقلال المغرب عن فرنسا سنة ١٩٥٦م بجعله جامعة ذات كليات ثلاث: الشريعة، والآداب، والعلوم.

وفي عهد ازدهار جامع القرويين درست فيه إلى جانب العلوم الإسلامية وعلوم اللغة العربية، الفلسفة والطب والصيدلة والطبيعة والفلك والهندسة وغيرها.

#### • والجامع الأزهر :

وهو من يوم أنشئ كان ملاذًا للعلم والعلماء وطلاب العلم. وهو أكبر جامع «جامعة» في العالم الإسلامي كله بل أقدم جامعة يقصدها طلاب العلم في العالم الإسلامي من مشرقه إلى غربه.

ولكثير من أهل الأقطار الإسلامية في الأزهر رواق يخصهم ويرعى شئونهم.

وقد شملت الدراسة في الازهر في أحيان كثيرة إلى جوار علوم الدين وعلوم اللغة العربية، علوم الفلسفة والطب والتاريخ والرياضيات، والفلك وغيرها، ذلك ما سجله من كتبوا عن الازهر جامعًا وجامعة من المسلمين وغير المسلمين.

ويؤكد ابن أصيبعة في كتابه: (عيون الإنباء) نقلاً عن عبداللطيف البغدادي (٥٥٧- ١٢٩هـ) آحد فلاسفة المسلمين وعلمائهم المكثرين من التصنيف في الحكمة وعلم النفس والطب والتاريخ والبلدان، والادب حيث يقول البغدادي: (إن درسًا في الطب كان يلقى في الازهر منتصف النهار من كل يوم.

• وكانت العلوم والمعارف الذائعة في كل عصر تدُّرس في المساجد، وعلى سبيل المثال:

- فإن فكر المعتزلة ودفاعهم عن العقل، إنما نبت ونشأ في المسجد عندما كان واصل بن عطاء يجلس في حلقة الحسن البصري التي تتميز بمدارسة علم الكلام التوحيد فقرر هو وأصحابه أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن وليس بكافر، وإنما هو منزلة بين المنزلتين، ومن هنا قال الحسن البصري: اعتزلنا واصل، ثم استقل واصل بحلقة تخصه درس فيها فكر المعتزلة.
- وكذلك كانت الدراسات اللغوية تحظى بقدر كبير من اهتمام العلماء وطلاب العلم، ويكفى للتدليل على ذلك أن مدرستي البصرة والكوفة في النحو نشأت كل منهما في المسحد.
- وكثير من مجالس كبار العلماء في اللغة وغيرها من العلوم كانت تعقد في المسجد كمجلس ونفطويه ا في مسجد الأنباريين، ومجلس الكميت ومجلس حماد الراوية في مسجد الكوفة، ومجلس مسلم بن الوليد ليملي شعره كان في مسجد البصرة.
- وكان علم العروض يدرس في المسجد عمومًا، وفي مسجدي البصرة والكوفة على وجه الخصوص.
- وكان الطب والميقات يدرَّسان في المسجد كما اكد ذلك السيوطي (٩٩ ١-٩٩١هـ) في كتابه: «حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» حيث يقول: «إن دروسا مختلفة رتبت في الجامع الطولوني، وقد شملت النفسير والحديث والفقه على المذاهب الأربعة، والقراءات، والطب، والميقات».

وبعد: فهذا عن المسجد مؤسسة معينة للمدرسة على التعليم والتعلم، وعما كان يدرس في هذه المساجد من علوم.

فماذا عن المؤسسات الاخرى التي أشرنا إليها على أنها تعين المدرسة في أداء وظائفها؟ ذلك ما نرجو أن نوضحه في الصفحات التالية، والله سبحانه الموفق المعين.

#### ۲ - البيوت:

البيوت كلها ساندت المدرسة في أداء وظائفها وأعانتها عليها سواء أكانت هذه البيوت عائلية، أم كانت بيوتًا للخلفاء والأمراء والحكام، أم كانت بيوتًا للعلماء، ولكل نوع من هذه البيوت حديث وجيز.

#### أ- البيت العائلي «الأسرة»:

البيت -على وجه الحقيقة هو أول مدرسة للطفل- يتعلم فيه الكلام والتفكير والتعبير عن نفسه، ويعتاد فيه العادات وأنماط السلوك الاجتماعي، ويتشرب القيم الخلفية التي تناسب عمره، ويشق طريقه في الخطوات الاولى من حياته مزوِّدا بما تعلمه في بيته، يتعلم كل ذلك قبل ذهابه إلى المسجد أو إلى المدرسة.

والبيت يظل ذا تأثير إيجابي في حياة الطفل واليافع والشاب، طوال حياته، وبخاصة إذا كان أبواه من المثقفين الإيجابيين من جانب، وإذا كان بالبيت مكتبة من جانب ثان، وإذا كان تالبيت عندئذ يبنى اللبنات الأولى كانت الاسرة تحبب الطفل في القراءة من جانب ثالث؛ البيت عندئذ يبنى اللبنات الأولى في شخصية الطفل ولداً أو بنتًا، وتترسب فيه هذه القيم وتلك العادات بحيث لا يفارقها إلا بمؤثر أقوى من الاسرة، وأشد فعالية وتأثيراً.

ومن أجل ذلك اهتم الإسلام بالبيت المسلم، ووضع نظامًا وشروطًا لتكوينه من طرفين على خلق ودين، وأوجب على الطرفين -الأب والام- أن يحسن كل منهما اختيار الطرف الآخر، وأن يحسن كل منهما تربية أبنائه، وجعل على ذلك أحسن جزاء.

- إن الإسلام يقيم أكبر وزن للاسرة (البيت) في بناء المجتمع المسلم، ويكفل كل أنواع الرعاية التشريعية من خلال الكتاب والسُّنة، والرعاية الادبية من خلال ما يفرض على الناس من احترام للاسرة وما يفرض عليهم من آداب وقيم، والرعاية المادية من خلال ما يوجب على الحكومة المسلمة من تأمين حياة الناس وحمايتهم وتوفير العمل والاجر، وما يوجب على الاسرة من احترام قوانين المجتمع ورعاية آدابه.
- كما يقيم الإسلام للناشئ المسلم (١) وزنًا كبيرًا ويوليه أقصى درجات الاهتمام، ويعنى بتربية روحه وعقله وخلقه ودينه، وحسه السياسي والاجتماعي والاقتصادى، ويطالبه بالجهاد في سبيل الله إذا وجب، وينمى فيه الحس الجمالي ويشجعه على التعبير عما يحس به من جمال، ويولى أكبر الاهتمام بتربية جسده (٢).

( 1) انظر كشاب: تربيبة الناشئ المسلم – نشر دار الوفاء سنة ١٤١٢هـ -١٩٩٢م في طبعته الاولى. وهو الحلقة الاولى من ثلاث حلقات.

(۲) انظر لنا في ذلك: سلسلة مفردات التربية الإسلامية. عشر حلقات كل منها في كتاب نشر دار التوزيع والنشرالإسلامية من سنة ١٤١٥هـ -١٩٩٥م إلى سنة ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.

- ويرعى الإسلام الإنسان فيوجب على أبويه تعليمه، ويوجب على الدولة أن تفتح المدارس
   وتعنى بها وبما تعلمه، مما يحتاج إليه الإنسان ويحتاج إليه الجتمع(١٠).
  - ويرعى الإسلام الإنسان فيوجب على المجتمع أن يمده بما يصلحه في دنياه وآخرته (٢).
- كل هذه القيم والأخلاق والسلوك والعادات يسهم بها البيت مسانداً المدرسة في وظيفتها التعليمية التربوية إسهاماً نابعًا من صميم الحب والمودة التي فطر الله عليها الابوين في رعاية أبنائهما والتي فرضها الله على الابوين وعلى المدرسة وعلى المجتمع وعلى الحاكم المسلم في حكمه للناس.

غير أن هناك بيونًا غير العائلة تسهم في مساندة المدرسة هي بيوت الحكام والمسئولين أو الاثرياء، وبيوت العلماء والمفكرين والمصلحين الجددين من المسلمين.

ب- بيوت الحكام والمسئولين:

ونعنى بذلك أهل القدرة والكلمة النافذة،وأهل السلطة والحكم وأهل الشراء والقدرة على تعليم أبنائهم في غير المدارس العامة.

إن تاريخنا يحدثنا أن بعض الحكام -خلفاء وأمراء وأصحاب سلطان - دابوا على أن يربوا أبناءهم في بيوتهم، وأن يجعلوا من بيوتهم مدارس ذات مدرسين مخصوصين، وفي تاريخنا ما يشير إلى بَصَر بعض الخلفاء أو الحكام بما ينبغى أن يتجه إليه المعلم في تعليم الابناء من أن يخلفوا الآباء في مهامهم، ومما نحب أن نستشهد به في هذا المجال ما أوصى به هارون الرشيد معلم ولده الأمين ولي عهده -وكان معلمه هو على بن الحسين الاحمر ( ٩٤ هه) وهو شيخ النَّحاة في عصره، قال له: «يا أحمر، إن أمير المؤمنين الدفع إليك مهجة نَفْسه، وثمرة قلبه، فصير يَذك عليه مبسوطة، وطاعته لك واجبة، فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين، أقرئه القرآن، وعرفه الأخبار، وروه الأشعار، وعلمه السنن، ويسمره بمواقع الكلام وبدئه، وامنعه من الضحك إلا في أوقاته، وخذه بتعظيم مشايخ بني هاشم إذا دخلوا عليه، ورفع مجالس القواد إذا حضروا مجلسه، ولا تَمَرَّنُ به ساعة إلا وأنت معتنم فائدة تفيده إياها؛ من غير أن تحزنه فتميت ذهنه، ولا تمرَّنُ عم سامحته فيستحلى الفراغ ويالفه، وقرَّمه ما استطعت بالقُرب والملاينة، فإن أباهما فعليك بالشدة والغظة (٣٠).

( ١) نناقش هذا الموضوع في كتابنا هذا: التربية الإسلامية في الدرسة. وهو الحلقة الثانية من تلك الحلقات الثلاث.
 ( ٢ ) نناقش هذا الموضوع في كتابنا الذي نعده الآن بعنوان: التربية الإسلامية في المجتمع وهو الحلقة الثالثة والاخيرة من هذه الحلقات الثلاث. ونسال الله العون.

(٣) البيهقي: انحاسن والمساوئ: ٦١٧ ط ليبسك ١٣٢٠هـ.

وذكر ابن عبدربه في كتابه: (العقد الفريد (١) كلامًا منسوبًا إلى عمرو بن عقبة يوجهه إلى مؤدب ولده يقول له فيه: (الكيكُن أولَ إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك، فإن عيونهم معقودة بك؛ فالحسّ عندهم ما صنعت، والقبيح عندهم ما تركت. علمهم كتاب الله ولا تملهم فيه فيتركوه، ولا تتركهم منه فيهجروه، روهم من الحديث أشرفه، ومن الشعر أعفّه، ولا تنقلهم من علم إلى علم حتى يحكموه، فإن ازدحام الكلام في القلب مشغلة للفهم، وعلمهم سن الحكماء وجنبهم محادثة السفهاء، ولا تتكل على عدر منى لك، فقد الكلت على عدر منى لك، فقد الكلت على كفاية منك ».

- وببوت هؤلاء الكبراء كانت مدارس ذات معلم ومنهج. بل ذات معلم متميز منتقى،
   ومنهج يتدخل في اختياره هؤلاء الخلفاء والكبراء والحكماء، وهم أهل بصر وبصيرة بما
   يحبون أن يتعلم أبناؤهم ليؤهلوهم ليخلفوهم في مناصبهم؛ فالمعلم مختار والنهج مختار،
   ورعالم تستطح المدرسة أن تختار معلميها بهذه الصفات ولا منهجها بهذا الاهتمام.
- ويذكر المقريزى في « خططه » ما كان يلجأ إليه الخلفاء الفاطميون في تأديب أبنائهم في
  قصورهم، وتأديب الكبراء من رجال دولتهم. فيقول: « كانوا يُنْشئون في قصورهم
  مدارس خاصة يلتحق بها أولاد علبة القوم، ويضعون لهم منهجًا خاصًا يستهدف بعد
  إكماله إلحاقهم بخدمة الخلفاء، وشغل المناصب الرئيسة في دولة الخلافة الفاطمية ».

#### ج- بيوت العلماء:

العلماء في المجتمع المسلم موضع احترام المسلمين، ومقصدهم عند كل هام في حياتهم أو عند كل حاجة إلى فتوى، فالإسلام أوجب على من لم يعرف أن يسأل ويستفتى ولا يظل جاهلاً، وأوجب على العالم أن يجيب وأن يفتى دون مقابل، فإن كتم علمه لمن يحتاج إليه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة.

وفي بعض الأحيان تكون بيوت بعض العلماء حلقات علم ودرس يغشاها طلاب المعرفة الذين يعرفون قدر هذا العالم أو ذلك، وأحيانًا تلجئ الضروة بعض العلماء وبعض الطلاب الاستخفاء كما كان رسول الله عَلَيُهُ مستخفيًا في دار الأرقم بن أبى الأرقم رضى الله عنه بمكة يجتمع إليه من دخلوا في الإسلام ليعلمهم أمور دينهم.

بل كان رسول الله يَؤَكُ يظل بمنزله بمكة ويقصده المسلمون، ويلتفون حوله ليعلمهم أمور دينهم.

(١) كتاب العقد الفريد من أصول كتب الأدب، مطبوع أكثر من مرة بمصر، وهو موسوعة أدبية فاخرة.

 وفي تاريخنا عرفت بيوت بعض العلماء بأنها كانت تعقد فيها حلقات العلم، ومن هذه المنازل:

- منزل الشيخ الرئيس أبو على بن سينا ( ٣٧٠-٢١هـ).

يقول القفطى على بن يوسف ( ٥٦٨ ٥-٣١هـ) في كتابه: (إخبار العلماء باخبار المحكماء، الخكماء، وكنت أقرأ معه: الحكماء، وكان يجتمع كل ليلة في دار ابن سينا طلبة العلم، وكنت أقرأ معه: والشّفاء، وكان يقرئ غيرى من القانون نوبة، وكان التدريس بالليل لعدم الفراغ بالنهار، خدمة للأمير شمس الدولة، وقضينا على ذلك زمنًا».

- ومنزل الإمام الغزالي أبى حامد (٥٠٠-٥٠٥هـ) فقىد كان يستقبل في منزله طلاب العلم، والعلماء، وبخاصة بعد أن اعتزل العمل في المدرسة النظامية بنيسابور، بعد رحلته التي قام بها للحج. فكان منزله كالمدرسة أحيانًا.

كما أن الإمام الغزالي قد اعتكف بالجامع الأموى بدمشق، حيث ألف كتابه الموسوعي الجامع: إحياء علوم الدين.

ومنزل الإمام السُّلفي أحمد بن محمد الأصبهاني ( ٤٧٨ – ٥٧٦ م) حافظ الحديث الشريف، فقد بني له الأمير العادل وزير الخليفة الظافر العبيدى – مدرسة في الإسكندرية فاقام فيها إلى أن توفي.

وقد تزوج السُّلفي امرأة ذات مال، واتخذ من بيته في الإسكندرية مكانًا للتعليم، وكان يعلم ويقرأ من منتخباته من أصول سماعات ابي الحسن على بن المشرف، ويقول السلفي في تلك القراءة: بلغتُ من أوله قراءة وسماعا ومعي إسحق وحمد ابنا موسى المروزاني، وصَحَ لنا ذلك في منزلي بالإسكندرية (١٠).

- ومنزل يعقوب بن كلس (٣١٨-٣٥٨ه) اليهودي الذي أسلم ووزر للخليفة العزيز بالله بن المعز لدين الله الفاطمي، وكان منزله مقصد طلاب الفقه الإسماعيلي، وغيره من العلماء كثير ممن كانت تغشى منازلهم لطلب العلم على اختلاف فروعه وتخصصاته.

وكثير من هؤلاء العلماء كانوا يعدون منازلهم إعداداً خاصًا يناسب اجتماع العلماء. وطلاب العلم، بل إن كثيراً من طلاب العلم كان لهم شغف بمنازل بعض العلماء.

(1) هذه العبارة تعتبر توثيقًا علميًا لقراءته بشهادة الشهود.

وهكذا أسهمت بيوت العلماء في مساندة المدرسة وإعانتها على أداء وظيفتها التعليمية، بما أسهم في نشر العلم والثقافة ويسرِّ ذلك كله لمن يرغب فيه .

والخلاصة أن بيوت الأسر (العائلات) وبيوت الخلفاء والحكام والأثرياء، وبيوت العلماء كانت في المجتمع المسلم مدارس تعلم وتنشر العلم والمعرفة والثقافة.

ومما كان يساند المدرسة في أداء وظيفتها: «البادية» أو البوادي الممتدة في الجزيرة العربية، فقد كانت مدارس كما سنوضح ذلك في الصفحات التالية.

#### ۳- البوادي:

البوادى: جمع بادية وهى مكان متسع من الصحراء، تتوافر فيه أسباب العيش من ماء وزرع وضرع، يعبش فيه البدو. والبادية تقابلها -في المعنى- الحاضرة وهى: القرية الكبيرة أو المدينة، والريف، والذين يعيشون في الحواضر يعيشون نمطًا متطورًا متمدنًا، فيه من مظاهر الرقى العلمي والفني والاجتماعي ما لا يوجد في البادية.

ومن صفات أهل البادية: أنهم أفصح لسانًا، وأكثر حفظًا للشعر وأبلغ بيانًا في الخطابة، وأبعد عن اللحن في اللغة؛ لأنهم لم يخالطوا أهل الحواضر التي يفد إليها من غير أبنائها أعداد كثيرة، وقد كان ذلك عندما دخل غير العرب في الدين الإسلامي، من فرس وروم وأحباش وغيرهم، ولهم السنتهم ولغاتهم، فكان من أثر هذا الاختلاط أن دخلت اللغة العربية الفصحي أخطاء وشوائب مما نسميه لحنًا أو هُجنة، أي بعدًا عن العربية الفصحي.

واللغة العربية عند المسلمين جميعًا هي لغة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أي لغة الدين، لذلك يحرص المسلمون على تعلم العربية الفصحى، لأنه لا يجوز لمسلم أن يصلى إلا بالعربية الفصحى ولا يقرأ القرآن الكريم إلا بها، بل لا ينطقون الاحاديث النبوية إلا بها، والقرآن والسنة في غاية الفصاحة والبلاغة حولله المثل الاعلى...

وكان اتصال العرب في الجاهلية بغير العرب قليلاً، وبالتالي فقد كان أثر ذلك الاتصال والاختلاط محدودًا، فظل اللسان العربي فصيحًا نقبًا من شوائب العجمة ومن اللَّحْن.

واللَّحن عند العرب من أفحش عيوب الكلام، وسببه الاختلاط بغير العرب، ولذلك نجا من اللحن سكان البوادي.

غير أن اللَّحن فشا وانتشر بين العرب، لأن البلدان العربية قد وفد إليها مسلمون غير

عرب وأقاموا فيها مع إخوانهم في الدين من العرب وبخاصة في مدن المسلمين الكبرى مثل: المدينة ومكة وبغداد، ودمشق، والبصرة والكوفة وغيرها.

كما أن كثيراً من المسلمين العرب تزوجوا مسلمات غير عربيات، فتأثر الابتاء بلغات أمهاتهم وأخوالهم، والوافدين عليهم ، مما ساعد على انتشار اللّحن، فبدا أمر القصحى مهدداً بهذه اللغات الاجنبية والاعجمية أى غير العربية، وأصبح اللسان العربى مهدداً بالعجمة، فكان علم النحو ملجاً وعصمة إلى حد كبير، غير أن النحو ومعلميه لم يعصم اللسان العربى فيبنقيه على فصاحته مادام صاحب اللسان يخالط إخوانه المسلمين من غير العرب وخصوصاً في الحواضر، فتأثرت اللغة العربية بالسنة غير العرب ودخلتها كلمات غير عربية، وأهمل ضبط الكلمات وعجز النحو نسبياً عن حفظ اللسان العربى الفصيح ففسد هذا اللسان.

وقد زاد خطر اللحن عندما تطرق إلى ألسنة العرب بل إلى ألسنة كبارهم وصغارهم، وأصبح تعلم النحو بل إجادته لا تعصم من اللحن ولا تمنع ضرره، ففكر الناس في علاج، فكان هذا العلاج هو البحث عن أماكن يقل أو ينعدم فيها اختلاط العرب بغيرهم، فكان المكان الملائم لسماع اللغة العربية الفصحي نقية خالية من شوائب اللحن هو البادية.

من أجل ذلك حرص كبراء الناس وأثرياؤهم والحريصون على سلامة السنة ابنائهم من اللحن؛ حرصوا على دفع ابنائهم إلى البادية يعيشون فيها عدداً من السنين لا يسمعون إلا الفصحى فتحصل لهم ملكة النطق الصحيح الفصيح؛ لان اللغة -كما هو معروف ملكة (١)، ولا تحصل هذه الملكة إلا بالممارسة والاعتباد على سماع اللغة الصحيحة الفصيحة، أكد ذلك علماء المسلمين ومفكروهم وعلماء اللغة وادباؤهم.

ومن هؤلاء العلماء الأجلاء عبدالرحمن بن خلدون، الذي يقول في مقدمته: ( . . . ومن عرف تلك الملكة ( <sup>1</sup> ) من القوانين المسطرة في الكتب، فليس من تحصيل الملكة في شيء، إنما حصل أحكامها . . وإنما تحصل الملكة بالممارسة والاعتباد والنكرر لكلام العرب، فإن عرض لك ما نسمعه من أن: سيبويه والفارسي والزمخشري ( <sup>1 )</sup> وأمثالهم من فرسان الكلام كانوا أعجامًا مع حصول هذه الملكة لهم؛ فاعلم أن أولتك القوم الذين تسمع عنهم إنما كانوا عجمًا في نسبهم فقط، وأما المربى والنشاة فكانت بين أهل هذه الملكة من العرب، ومن عجمًا في نسبهم فقط، وأما المربى والنشاة فكانت بين أهل هذه الملكة من العرب، ومن عرب

(١) يقصد ملكة نطق اللغة سليمة فصيحة.

(٢) هؤلاء الثلاثة من كبار علماء اللغة.

تَعَلَّمها منهم، فاستولوا بذلك من الكلام على غاية لا وراءها، وكانهم في أول نشائهم من العرب الذين نشأوا في أجيالهم حتى أدركوا كُنْه اللغة وصاروا من أهلها، فهم وإن كانوا عجمًا في النسب، فليسوا بأعجام في اللغة والكلام»(١٦).

وبكثرة الداخلين في الإسلام من غير العرب ومرورهم على البلدان العربية أو سكناهم
فيها واختلاطهم بالعرب، أصبح أهل البادية هم الذين تؤخذ عنهم اللغة العربية
الصحيحة النقية من شوائب العجمة، فأخذ الناس الراغبون في اللغة الصحيحة يفدون إلى
البوادي يتعلمون من أهلها، كما أخذ بعض أهل البادية يفدون على الحواضر يعلمون
الناس اللغة الصحيحة.

وقد ذكر ابن النديم (١٥٥-٢٣٥هـ)(٢). في كتابه: «الفهرست» تحت عنوان: أسماء فصحاء العرب المشهورين الذين سمع منهم العلماء، ومنهم:

- أبو البيداء الرياحي واسمه أسعد بن عصمة، أعرابي نزل البصرة، وكان يعلم الصبيان بأجرة، فأقام بالبصرة أيام عمره؛ يؤخذ عنه العلم، وكان شاعرًا.
- وأبومالك عمرو بن كركرة، أعرابي كان يعلِّم في البادية، ويورِّق<sup>(٣)</sup> في الحضر، وكان راوية لأبي البيداء الرياحي، وكان أبوالبيداء زوج أم أبي مالك، وكان أبومالك يحفظ اللغة كلها، وكان بصرى المذهب.
- وأبوزياد الكلابي، واسمه: يزيد بن عبدالله بن الحُرّ، أعرابي يدوى، قال عنه دعبل: قدم بغداد أيام المهدى العباسي، حين أصاب الناس الجاعة، ونزل قطيعة (٤) العباس بن محمد، فأقام بها أربعين سنة، وبها مات.
  - وكان أبوزياد الكلابي شاعرًا من بني عامر بن كلاب.
  - وهكذا كانت البادية أو البوادي تساند المدرسة في تعليم اللغة والشعر والأدب.
- وكان للبادية معلموها الذين يمارسون التعليم لتلاميذهم في البادية، أو الذين يفدون منهم إلى الحواضر ليعلموا الناس اللغة صحيحة فصيحة نقية من الشوائب.
  - (١) ابن خلدون: المقدمة: ٩٧ £ ط المطبعة الأزهرية ١٣٤٨هـ-١٩٣٠م.
    - (٢) ابن النديم نفسه أعجمي كان يجيد العربية أيما إجادة.
  - (٣) يورُق أي يبيع الورق -الكتب- أو كان له حانوت في بعض الحواضر يبيع فيه الكتب.
    - (٤) قطيعة: أي قطعة أرض أو مبنى أو نحوه.

#### ٤- وحوانيت الوراقين:

الورَّاق هو الذي يهيئ ورق الكتابة أو يكتب عليه أو يبيعه، ولم تكن مهنة الوراقة -في عهد الدولة العباسية- تقف عند حد عقد الصفقات التجارية وبيع الكتب، وإنما كانت تتعدى ذلك إلى مهام ثقافية أخرى في ذلك الحين؛ إذ كان الوراقون هم الذين ينسخون الكتب الهامة، ويعرضونها للبيع لمن يرغب فيها من أهل العلم، أو كانوا ينسخون بعض الكتب بالأجر.

ووصف ابن الجوزي ( ٥٠٨-٩٧٥هـ) في كتابه: (مناقب بغداد) وهو رسالة صغيرة، جاء وصف سوق الوراقين فيها بقوله: (إنها سوق كبيرة، وهي مجالس العلماء والشعراء).

ووصف المقريزى سوق الوارقين بالقاهرة في كتابه: «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» المعروف بخطط المقريزى، فقال عن سوق الكتبيين بمصر: «هذا سوق فيما بين الصاغة والمدرسة الصالحية، أُحْدِث فيما أظن سنة ٢٠٠هـ، وكان سوق الكتب قبل ذلك تجاه الجانب الشرقي من جامع عمرو بن العاص، وما برح هذا السوق مجمعًا لاهل العلم يترددون عليه..».

وقد كانت حوانيت الوراقين مقصدًا لطلاب العلم، الاغنياء منهم يشترون الكتب والفقراء يطالعون فيها، منحة من صاحب الحانوت أو لقاء أجر زهيد.

• وقد ظهرت دكاكين الكتب عندنا منذ قيام الدولة العباسية في بغداد، ثم انتشرت في كثير من عواصم العالم الإسلامي، بل حفلت كل مدينة أو قرية أو محلة بعدد غير قليل من هذه الحوانيت، وكان من نتيجة ذلك أن اهتم الناس بالكتاب ورغبوا في اقتنائه، كما سنوضح ذلك عند حديثنا عن المكتبات العامة والخاصة.

وفى كثرة عدد حوانيت الوراقين فى كل ضاحية من ضواحى بغداد، يقول أحمد بن إسحق اليعقوبى (المتوفى بعد سنة ٢٩٢هـ) فى كتابه: البلدان، فى حديثه عن ربّض (ضاحية) من أرباض بغداد اسمه ربض وَضًاح (مولى أمير المؤمنين): ١ وبه أكثر من ماثة حانوت للوراقين ١٠١٩.

وكان في مصر في عهد الطولونيين والإخشيديين سوق ضخمة للكتب تعج بها حوانيت الورافين، كما كانت هذه الحوانيت تدار فيها مناظرات ومناقشات عملية وأدبية، كما تحدث بذلك عدد من المؤرخين.

(١) اليعقوبي :البلدان : ١٧ ط النجف.

- وكان عدد من أصحاب حوانيت الوراقة من مشاهير العلماء والادباء والمؤرخين مثل:
- ابن النديم (٢٩٧-٣٧٨هـ) صاحب كتاب الفهرست أهم كتاب يؤرخ للكتب، فهرسة الكتب « البيبلوجرافيا » .
- وعلى بن عيسى بن على الرماني ( ٢٧٦-٤٨٤هـ) كان ورافًا، وكان أديبًا، كما ذكر عنه ذلك يافوت الحموى في كتابه معجم الأدباء (١) وقال عنه: كان إمامًا في علم العربية علاَّمة في الأدب.
- وياقوت الحموى ( ٥٧٤-٦٢٦هـ) فقد كان وراقًا وأديبًا ومؤرخًا وجغرافيًا، وهو مؤلف أشهر معجميْن: معجم الأدباء ومعجم البلدان. توجه ياقوت إلى دمشق سنة ٦٦٣هـ، و قصد بعض أسواق الكتب في دمشق وناظر فيها وحاور.
- ـ وكان الجاحنل (١٦٣ ـ ٢٥٥هـ) كما حدَّث عنه بعض المؤرخين يكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر<sup>(٢)</sup>.
- وقد ظلت مهنة الوراقة حرفة لبعض أهل العلم إلى وقت قريب من زمننا هذا كما حكى عن
   حانوت بيع الكتب في خان الخليلي بالقاهرة حيث كان يملكه الشيخ عبدالملك الفشني.
- وذكر ياقوت الحموى في كتابه: معجم الأدباء، قال: كان من عادة الإمامين الشهيدين: أبي الفرج الاصفهاني وأبي نصر الزجاج أن يلتقيا في دكان في سوق الوراقين... (٣٠).

#### ٥- المكتبات الخاصة والعامة:

كلما اتسعت دائرة القراءة وانتشرت بين الناس، زادت ثقافة الناس وتمت معارفهم وأقبلوا على العلم، وذلك من صميم ما جاء به الإسلام الدين الخاتم، فقد كانت أول آيات القرآن الكريم نزولاً على النبي الخاتم الله الدين الخاتم، فكان ذلك إشارة مبكرة إلى أهمية القراءة وضرورة الثقافة ووجوب البحث العلمي، إذ كل ذلك نتيجة للقراءة.

والقراءة ذات معنى واسع فهي وإن كان معناها المباشر قراءة المكتوب، إلا أن من معانيها :

- قراءة ما يشاهد أو يحس بإحدى الحواس من بصر وسمع وذوق وشم ولمس، وإدراك ما تدل عليه هذه المادة المحسوسة.

(١) ياقوت الحموى: معجم الأدباء: ١٤/ ٧٣/ ط دار المامون بالقاهرة.

(٢) السابق: ٦/٩٥.

( ٣ ) السابق: ٥ / ٧ ١٥ - ٨٩ ١ .

- ـ وقراءة ما يعقله عقل الإنسان ويتدبره بعد تفكير وتأمل لمعرفة دلالاته وإشاراته.
- والقراءة تعنى مقروءًا مكتوبًا في الغالب وذلك هوالكتاب، ومن هنا أصبح الكتاب في
   المجتمع المسلم ذخرًا بل ثروة يعتز بها صاحبها.
  - ومن يوم كتب القرآن الكريم في حياة رسول الله ﷺ.
  - وجمع على عهد خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
  - ونسخت منه نسخ عممت على الأنصار في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه.
- منذ هذه التواريخ فقد أصبح عند المسلمين أجَل كتاب وأنفعه وأدلُّه على الهدى ودين الحق وهو: القرآن الكريم.
- وفى حياة رسول الله ﷺ أذن لبعض الصحابة أن يكتبوا عنه بعد أن كان يمنع ذلك فى البداية، وإلى أن طلب الخليفة المنصور العباسى من الإمام مالك أن يضع للناس كتابًا يحملهم الخليفة على العمل بما فيه، فصنع كتابه: «الموطأ» أحد كتب السنة الثمانية (١)، بل يكاد كتاب الموطأ يكون أهم كتب السنة من حيث هو أولها، وأهم كتب الفقه وأكثرها دقة وتبسيرًا، وأولها كذلك.
- منذ ذلك الزمان أصبح في أيدى المسلمين مع كتاب الله تعالى كتاب جامع ميسر في
   السنة النبوية هو «الموطأ» أي الميسر، ومن هنا كان الاعتزاز بالكتاب فراءة وانتفاعًا
   واقتناء، وبدأ البحث عنه واستنساخه والإنفاق من أجل الحصول عليه.
- ثم توالت الكتب تاليفًا ثم نَسْخًا، وتعددت العلوم والفنون التى الفت فيها الكتب، ثم ألفت كتب لها صلة بالكتاب والسنة ككتب اللغة نحوها وصرفها وأدبها وشعرها. وكتب السيرة النبوية، ثم كتب السنة المشهورة، واندفع المسلمون في التاليف كما اندفع النساخ في النسخ حتى لكان أهم ما يشغل المسلمين حينئذ كان التاليف ونسخ ما ألف.
- ثم اتجه الناس إلى اقتناء الكتب في بيوتهم وإعداد مكان في البيت خاص بالكتب ( المكتبة ) وبخاصة الكبراء والأثرياء والمثقفون .

( 1 ) هي الكتب الستة المشهورة: البخارى ومسلم والترمذي وأبوداود والنسائي وابن ماجة - والسابع موطا مالك
 والثامن مسند الدارمي .

ثم أخذ بعض الحكام وبعض الأمراء والوزراء، مع انتشار التعليم ينشئون المكتبات العامة، وكثير منها كان ملحقًا بالمساجد أو بالمدارس.

وكانت المكتبات العامة في بدء أمرها عملاً علميًا رائعًا، كان فيما بعد نواة للجامعات الإسلامية المبكرة التي كانت بدايتها وبيت الحكمة ، في بغداد، و«دار الحكمة ، في القاهرة، وقد أودع عدد كبير من هذه الكتب أو المكتبات بالمساجد الجامعة .

- ولم تكن جهود الافراد في تكوين مكتبات تخصهم أقل شأنًا أو أهمية؛ لرغبتهم الدينية في التزود بالكتب التي تمدهم بما شاءوا من معلومات عن الدين؛ شريعته ونظامه وقيمه وآداب، وتمدهم بما شاءوا من المعارف والثقافات التي تسود المجتمع والعصر الذي
- أما المكتبات التي كان ينشئها الخلفاء والامراء والحكام والعلماء والأثرياء، بقصد تيسير القراءة فيها على غير القادرين على اقتنائها؛ فقد كانت كثيرة وضخمة بحيث تغطى حاجة الراغبين في القراءة والمعرفة والعلم في مجالات عديدة.

وتاريخ المسلمين حافل بعشرات المكتبات بل مئاتها.

 ومن باب إسناد الفضل لاهله -في مجال الكتّاب- لابد أن نذكر أن الجاحظ كان من أوائل من أشادوا بالكتاب، حيث قال في كتابه العلمي الموسوعي: « الحيوان ».

« والكتاب هو الذي يؤدي إلى الناس كتب الديّن وحساب الدواوين، مع خفة نقله وصغر حجمه، صامت ما أَسْكَتُه، وبليغ ما استنطقته، ومن لك بمسامر لا يستديك في حال شغلك، ويدعوك في أوقات نشاطك، ولا يحوجك إلى التحمّل له والتذيم منه؟

ومن لك بزائر إن شعت جعل زيارته غِبًا، وورده خِمْسًا، وإن شعت لزمك لزوم ظلك وكان منك وكان بعضك؟

والكتباب هو الجليس الذي لا يطريك، والصنديق الذي لا يغريك، والرفيق الذي لا ... ملك..

والكتاب هو الذي إذا نظرت إليه أطال إمتاعك، وشحد طباعك، وبسط لسانك، وجدُّد بيانك وفخم الفاظك. والكتاب هو الذى يطيعك بالليل كطاعته بالنهار.. وهو المعلم الذى إن افتقرت إليه لم يخفرك، وإن قطعت عنه المادة لم يقطع عنك الفائدة.. (١٠).

وسوف نتحدث بإيجاز عن نقطتين في المكتبات:

إحداهما عن المكتبات الخاصة، والأخرى عن المكتبات العامة. والله ولي التوفيق.

أ-المكتبات الخاصَّة:

هى المكتبات المنسوبة إلى أفراد، ولكنها على الرغم من تلك الخصوصية ذائعة الشهرة، ومن هذه المكتبات:

- دار العلم بالموصل في العراق:

وهي مكتبة أنشأها أبوالقاسم جعفر بن محمد الموصلي، وجعل فيها خزانة كتب من جميع العلوم، وجعلها وقفًا على كل طالب للعلم، لا يُمنع أحدُّ من دخولها، وإذا جاءها غريب يطلب الادب وكان معسرًا أعطاه ورَفًا وورَفًا (٢٠).....»

- ودارا العلم بمدينة (رام هرمز) اللتان انشأهما ابن سوار، وجعل فيها إجراءً (أي تبرعًا ماليًا) على كل من قصد هذين الدارين ولزمهما للقراءة أو للنسخ.

- وخزانة الكتب بالبصرة :

وكانت يضرب بها المثل في الاتساع وفي كثرة الكتب الموجودة فيها، وكانت لا ترى خالية لكثرة ما يتردد عليها الناس فهي عامرة أبداً. وكان فيها بصفة دائمة شيخ يعلم علم الكلام على مذهب المعتزلة.

\_ وخزانة كتب « سابور » ببغداد:

انشأها «سابور بن اردْشير» المتوفى ٢٦٤هـ، وكانت مكانًا له أهميته ومكانته يقصده العلماء وطلاب العلم، والباحثون، والقراء.

وكثيرًا ما كانت تعقد فيها المحاورات والمناظرات.

وكانت مقر إقامة لبعض العلماء والأدباء، حيث كان لهم فيها مأوي ومرتزق.

وعندما كان أبوالعلاء المعرى ببغداد كان يؤثر الإقامة فيها.

(١) الجاحظ: الحيوان: ١/٥٠-٥٥ ط الحلبي القاهرة دون ناريخ تحقيق المرحوم عبدالسلام هارون.

(٢) الورَق معروف، والورق: المال من الغضة.

وبعد، فلا أستطيع إحصاء المكتبات الخاصة في عصور المسلمين العديدة، وحسبك مثلاً في الصعوبة أن تحصى المكتبات الخاصة في عاصمة كالفاهرة أو دمشق أو بغداد أو قرطبة أو غرناطة.

#### ب- المكتبات العامة:

المكتبات العامة هي التي كانت تنشئها الحكومة أو الخليفة أو الوزير، وكانت هذه المكتبات كثيرة أيضًا بحيث لا تخلو عواصم العالم الإسلامي من مكتبة أو اكثر، وكانت مقصد العلماء وطلاب العلم، والباحثين ومحبى القراءة والمعرفة. وسوف نذكر منها بعضها أو بعض ما اشتهر منها، ومن ذلك:

#### - بيت الحكمة:

كانت ببغداد أنشاها هارون الرشيد -على أوجع الأقوال- وجمع فيها ما كان قد ترجم إلى العربية من كتب العلم، والطب وكثيرًا من كتب العلوم الإسلامية، وما وقع لهارون الرشيد من كتب الروم في أنقرة وغيرها، وما أضافه خالد البرمكي وجمعه من كتب الهند.

- وفي خلافة المأمون بن هارون الرشيد أنشأ مجالس للترجمة فاجتمع في بيت الحكمة من كتب العلم في لغاتها ما ترجم من اليونانية والسريانية والفارسية والهندية.

بخلاف الكم الهائل من الكتب العربية.

وكان ببيت الحكمة نساخ، ومدرسون، ومؤلفون يطيلون البقاء فيها حتى يحققوا بغينهم.

وكانت المطالعة في بيت الحكمة لا تتوقف.

وكان يتردد عليها من مشاهير العلماء والأدباء:

- محمد بن موسى الخوارزمي عالم الفلك والرياضيات والتاريخ.
  - ويحيى بن منصور الموصلي.
    - والفضل بن نوبخت.
  - وأولاد شاكر الثلاثة، وغير أولئك كثير.
- وكان للمكتبة قيم يدير شئونها وكان يسمى: صاحب بيت الحكمة.

#### - ومكتبة دار الحكمة بالقاهرة:

وتسمى دار العلم وقد أنشأها الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي سنة ٣٩٥هـ بجوار القصرالغربي بالقاهرة، وحمل إليها الكتب من خزائن القصور، ووقف لها الأوقاف.

وكانت مقصدًا للعلماء والمؤلفيين ومحبى المطالعة والدرس.

وقد أقام الحاكم بأمر الله بدار الحكمة القراءَ والمنجمين، وعلماء اللغة والنحو، والاطباء، وأجرى على هؤلاء المقيمين بدار الحكمة الارزاق.

وكان الناس يترددون عليها للقراءة والنسخ ما شاءوا، و قد توافر في دار الحكمة لهؤلاء الناسخين، الاقلام والحبر والورق.

وعقدت فيها المناظرات العلمية على قدم وساق بأمر الحاكم بأمر الله نفسه.

وكان لدار الحكمة قيم يدير شئونها وموظفون نُسَّاخًا وغير نساخ.

#### - مكتبة قرطبة بالأندلس:

وكانت مقامة في قصر الحكم المستنصرين الناصر الذي تولى الحلافة سنة · ٣٥هـ، وجمع فيها من الكتب على عادة مسلمي الأندلس ما ينافس به بيت الحكمة ببغداد.

وقد زاد عدد الكتب في هذه المكتبة، حتى إن بها فهارس الدواوين وحدها بلغت أربعة وأربعين فهرسًا في كل فهرس عشرون ورقة!!! لكنها كانت مقصورة بحكم وجودها في قصرالخليفة على العلماء والأدباء والشعراء.

 على أن المكتبات العامة في الأندلس كانت كثيرة حتى ليقال: إن غرناطة وحدها كان فيها سبعون مكتبة عامة!!!

والخلاصة التي أريد أن أنتهي إليها هي أن المكتبات الخاصة والعامة في العالم الإسلامي كله كانت مؤسسات تعليمية ساندت المدرسة في نشر التعليم والثقافة، وانضمت إلى المؤسسات التي ساندت المدرسة الإسلامية كالمسجد والبيت والبوادي وحوانيت الوراقين.

\*\*\*

# العلب الأول المدرسة الإسلامية والمجتمع

ويتناول:

- التقديم.
- الفصل الأول المدرسة الإسلامية عريقة في تاريخ المسلمين.
- ١ في النشأة؛ أسبابها وأشهر المنشئين والمهتمين بالمدرسة.
  - ٧- أهداف المدرسة الإسلامية القديمة.
    - ٣- المنهج فيها ومفرداته.
  - والفصل الثاني: المدرسة الإسلامية الحديثة.
    - ١ شخصية المدرسة الإسلامية الحديثة.
    - ٧ المشكلات والمعوقات أمام المدرسة.
    - ٣- ماذا يرجى من المدرسة الإسلامية؟
      - أ- التربية الإسلامية.
      - ب- التزكية الإسلامية.
      - ج- التعليم الإسلامي.

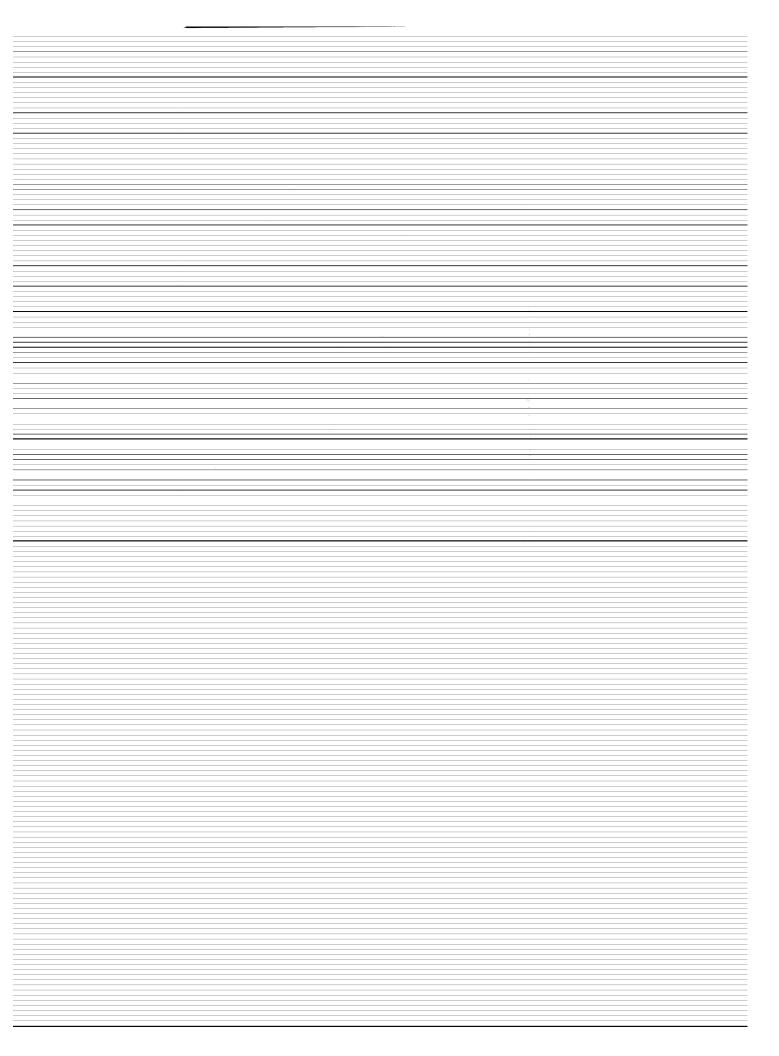

#### التقديم لهذا الباب:

هذا الباب الأول الذي يحمل عنوان «المدرسة الإسلامية والمجتمع» يقوم على إيضاح حقيقتين، إحداهما: أن المدرسة الإسلامية عريقة في تاريخ المسلمين، والأخرى أن المدرسة الإسلامية الحديثة تناط بها آمال عراض على الرغم مما في طريقها من معوقات.

وفي التقديم لهذا الباب أود التأكيد على أن المدرسة لا توصف بأنها إسلامية إلا أن كانت تربّي، وتُزكي، وتُعلم وَفُق قيم الإسلام ومعاييره.

والتربية والتعليم كما أوضحنا - آنفًا - إنضاج لشخصية الإنسان وتنمية لها في كل جوانبها: الروحية والحلقية والعقلية والدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والجهادية والجمالية والجمالية والجسدية، إذ لا يكون الإنسان مسلمًا حقًا وصدقًا، علمًا، وعملاً، عبادة ومعاملة، قلبًا وقالبًا إلا إذا حدث له النضج والنماء في كل هذه الجوانب من شخصيته، وعندئذ يصبح مسلمًا متكاملاً - لا كاملاً لان الكمال الله وحده قادرًا على التعاون مع المؤمنين على البر والتقوى، والتعاون مع على المسلمية، والتعاون مع عبر المسلمين على ما يجلب المصالح ويرد المفاسد عن الناس.

- والمدرسة لا يجوز أن تسمى إسلامية إلا أن استطاعت من خلال معطياتها، مبنى ومعنى
  وإدارة ومدرسًا ومنهجًا وكتاباً، ومرافق ومعامل ومناشط، أن تكون الإنسان المسلم من
  جميع جوانب شخصيته، لكى يعيش حياته الإنسانية الكريمة التى أرادها الله تعالى له إذ
  فضله على كثير بمن خلق.
- وعلى المدرسة الإسلامية أن تبذل أقصى ما في وسعها لتصل بالإنسان إلى هذا المستوى، أو لا يجوز أن توصف بأنها إسلامية .
- ومن أجل الوصول إلى تربية المسلم وتزكيته وتعليمه لابد لها من العمل وفق القيم
   والمبادئ الإسلامية.
  - فما تلك القيم والمبادئ الإسلامية التي ثلزم في تربية المسلمُ وتزكيته وتعليمه؟
    - ومن أين يمكن الحصول على هذه القيم وتطبيقها؟
    - وما أقرب الطرق وأيسرها لتحقيق هذه القيم والمبادئ وتطبيقها؟
      - وما نتائج تطبيق هذه القيم والمبادئ في الحياة الإنسانية؟

ذلك ما نحاول أن نجيب عنه في هذه الصفحات بإيجاز في التقديم تاركين الشرح والتفصيل لهذه القضايا لأبواب الكتاب كلها، والله المستعان.

• ما القيم والمبادئ الإسلامية التي تُلْتَزم في تربية المسلم وتزكيته وتعليمه؟

القيم عمومًا هي: كل ما كان جديرًا بالاحترام والاهتمام والعناية، وما ينبغي للإنسان المسلم نشدانه لاعتبارات اجتماعية أو سياسية أو نفسية، والقيم دائمًا قادرة على تحديد فكر الإنسان وتوجيه عمله وسلوكه.

#### - وللقيم معنيان:

أحدهما: موضوعي وهو: أن تكون القيمة من صميم ما يكون جديرًا باحترام الإنسان والرغبة فيه.

والآخير: ذاتي وهو: ما يكون جديرًا باحترام شخص معين ورغبته فيه.

## • والقيم أنواع منها:

- قيّم خلقية ؛ ترسم للإنسان معايير الخير والشر.
- وقيم منطقية أو عقلية؛ تبين للإنسان الصواب والخطأ.
- وقيم جمالية؛ توضح للإنسان الجميل والقبيح، وتحدد معايير الجمال والقبح.
- أما المبادئ فهي القواعد أو المعايير، وهي أنواع؛ دينية، وعلمية ومنطقية أو عقلية.
- ويقال المبادئ الكلية أو العامة وهي التي يفسِّر بها؛ التفاعل الإنساني، والثقافة، والنظريات العامة.
  - والقيم الإسلامية هي كل ما أمر الإسلام به أن يفعل من خير أو يجتنب من شر.
- والمبدأ العام في ذلك هو أن كل ما أمر الإسلام به هو خير، وأن كل ما نهي عنه فهو شر.

وما من خير إلا وهو جدير بأن يرغب فيه الإنسان؛ إذا كان صاحب فطرة طبيعية لم يلونها الشيطان بوسوساته، وما من شر إلا كان الإنسان صاحب الفطرة التي فطره الله عليها، نافراً منه كارهًا له، إلا أن تزينه الشياطين.

 وكل القيم الخلقية والعقلية والجمالية جاء بها الإسلام وحسن إلى الناس الخير والصواب والجمال فيها. لان المبدأ العام الحاكم في ذلك هو: أن كل أنواع الخير، وكل ضروب الصواب -أى الحق-وكل أنواع الجمال من المبادئ الإسلامية. وهي في الوقت نفسه قيم إسلامية.

• ومن أين نحصل على القيم والمبادئ الإسلامية؟

لان هذه القيم والمبادئ ثوابت لا تتغير بتغير الزمان والمكان فإن البحث عنها إنما يكون في المصادر الثابتة الدائمة التي لا تفارق الإسلام ولا يفارقها الإسلام؛ طالما كانت على الارض حياة إنسانية.

وأثبت المصادر الإسلامية وأدومها وأبعدها عن التغيير أو التبديل منحصرة في الوحى الذي أوحاه الله تعالى إلى خاتم رسله وأنبيائه محمد يَّكُ وذاك الوحى شيئان:

القرآن الكريم الذى تكفل الله بحفظه، بينما استحفظ بعض خلقه على كتبه التى سبقت القرآن فى النزول، فقال تعالى: ﴿إِنَّا نَعْنُ نَزُلْنَا الذَّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾
 الحجر: ٩]

- والسنة النبوية المطهرة من أقوال الرسول عَلَى وأفعاله وتقريراته، لانه عَلَى كما وصفه الله تعلى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عُنِ اللهَ وَى آ إِنْ هُو إِلاَّ وَحَى يُوحَىٰ آ عَلَمَهُ شَدِيدُ القُوىٰ ﴾ [النجم:٣-٥]، وسيرة النبي تلك جزء من سنته.

من هذه المصادر الكتاب والسُّنة والسيرة النبوية نحصل على القيم والمبادئ الإسلامية التي نلتزم بها ما حيينا لكي نوصف بأننا مسلمون.

• وما أقرب الطرق للحصول على هذه القيم والمبادئ؟

هى القراءة الواعية المتدبرة لهذه المصادر، قراءة عمل وتطبيق لا لمجرد المعر فة والاطلاع، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون، لان العبرة في هذه القيم والمبادئ بالتطبيق والعمل لا بالتنظير والهرطقة.

وقد روى عن أكثر من واحد من الصحابة رضى الله عنهم أنه كان يحفظ الآية فيعمَل بها قبل أن ينتقل إلى سواها.

وأفضل الطرق وأيسرها في وقتنا هذا أن يجتمع بعض المسلمين الصالحين على بعض آيات القرآن يتدارسونها مستهدين في ذلك باحد كتب تفسير القرآن الكريم المعتمدة، ثم يتحاورون ويتساءلون فيما بينهم عن كيفية تطبيق الآيات التي تدارسوها، ثم يطبقونها، وكذلك يفعلون مع الحديث النبوى وسيرة النبي ﷺ، على أن يعين بعضهم بعضًا على الطاعة والتطبيق كما أمر الله به.

وما أجمل أن يحاسب كل امرئ نفسه على ما طبق من آيات كريمة وأحاديث نبوية في ورد الخاسبة اليومي، على أن يتخذ الصالحون من المسلمين رسول الله عَنَّ قدوة لهم.

• وما نتائج تطبيق القيم والمبادئ الإسلامية في الحياة الإنسانية؟

إن هذه النتائج لانباع قيم الإسلام ومبادئه قد أشار إليها رسول الله عَلَيْ في إجمال فيما رواه البخاري ومسلم بسنديه ما عن أبي موسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ: 
«إن مَثْل ما بعثني الله عز وجل من الهدى والعلم كَمَل غيث أصاب أرضًا، فكانت منها؛ 
طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكاؤ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء 
فنفع الله به الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا 
مسك ماء ولا تنبت كاؤ؛ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، 
ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به».

أما النتائج التفصيلية للتمسك بالقيم والمبادئ الإسلامية في عصرنا هذا فهي كثيرة وطيبة وقادرة بفضل الله على أن تخرج المسلمين مما هم فيه اليوم من ضعف وتخاذل، مع كثرة الاعداء وتكالبهم، بل إن هذا التمسك بقيم الإسلام ومبادئه لهو أقوى الاسباب في أن يمتلك المسلمون اليوم القوة بأنواعها العديدة، وأن يكونوا كما وصفهم الله تعالى خير أمة أخرجت للناس، لأن من تمسك بقيم الإسلام ومبادئه آمن بالله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ومن آمن بالله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر عاش دنياه عزيزاً قوياً وعاش آخرته راضيًا مرضياً.

وفي هذا الباب نتحدث في فصلين:

الأول منهما: عن أن المدرسة الإسلامية عريقة في تاريخ المسلمين.

والآخر: عن المدرسة الإسلامية الحديثة وماذا يرجى منها اليوم للمسلمين.

# الفصلالأول

## المدرسة الإسلامية عريقة في تاريخ المسلمين

وتحت هذا العنوان نتحدث عن المدرسة الإسلامية قديمًا، عن نشأتها وأسباب هذه النشأة وأشهر المنشئين لها والمهتمين بأمرها، وعن أهداف المدرسة في ذلك الوقت ومنهجها ومفردات هذا المنهج.

وفى بداية كلامنا هذا نحب أن ندفع وَهْمًا قد يقع فيه بعض المتحمسين، وهو قولهم: إن هناك مدرسة إسلامية هى الأنموذج والمثال الذى يحتذى، وذلك وهم لأن تلك المدرسة الإسلامية الانموذج لم يكن لها وجود قديمًا أو حديثًا، لأن المثال خيال لا تستطيعه طبيعة البشر، وإنما يتخيل هذا المثال ليحتذى فى حدود طبيعة البشر وطاقتهم.

- كما نحب أن ندفع وهمًا آخر قد يترتب على الوهم الأول، وهو قول بعضهم: مادام الأغوذج والمثال غير مستطاع، فلماذا يحرص الإسلام على رسم حدوده وتوضيح أبعاده؟ والجواب على ذلك: أن الكمال بالنسبة للإنسان مستحيل التحقق، ولكن الإنسان مطالب دائمًا بأن يقترب من الكمال ما استطاع، وهو في ذلك غير مخطئ ولا مقصر، لأن الله تعالى يقول: ﴿لا يُكلِفُ اللهُ نَفُسًا إلا وسُعها ... ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. وروى البخارى بسنده عن أبي هزيرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنها : و... فسدوا وقاربوا... ه

و بعد هذا الدفع لهذين الوهمين نقول:

إن المدرسة الإسلامية قديمًا لم تكن انموذجًا ولا كانت مثالية وإنما كانت أقرب إلى قيم الإسلام ومبادئه، من مدرستنا اليوم، ولهذا التميز أسباب عديدة لا سبيل لنا إلى تفصيلها الآن

وكل الذين يدعون أن بعض المؤسسات الإسلامية التربوية قديمًا؛ كانت انموذجًا ومثالاً، فليست دعواهم هذه صحيحة، وإنما ساقهم إليها حُسْن ظنهم من جانب، وعدم تحرى الدقة في معرفة ما يستطيعه الإنسان من جانب آخر.

والمدرسة الإسلامية بكل تأكيد عريقة في تاريخ المسلمين، كما نوضح ذلك فيما يلي:

## أولاً: نشأة المدرسة الإسلامية قديمًا:

أمضى المسلمون ما يقرب من ثلاثة قرون من الزمان بعد أن ظهر الإسلام وهم يعتمدون في التربية والتعليم على الكتَّاب للصبيان، وعلى المسجد لمن تجاوز سن الصِبّا، وعلى البيوت للنات.

وهذه القرون الثلاثة الأولى في تاريخ الإسلام هي خير القرون كما أخبر بذلك النبي على الله عنها عن النبي على الفرون الله عنها عن النبي على قال: وخير القرون الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث، لذلك كان أهل هذه القرون أكثر المسلمين تمسكًا بقيم الاسلام ومادئه.

وكان التعليم في الكتاب عندهم أقرب ما يكون إلى التمسك بالقيم والمبادئ الإسلامية، كما كان التعليم في المسجد أكثر تمسكًا بالقيم والمبادئ الإسلامية .

- ثم توالت الآيام والأحداث واتسعت رقعة العالم الإسلامي بدخول الناس في دين الله أفواجًا، ومع التوسع لابد أن يزيد عدد المتمسكين بقيم الإسلام ومبادئه.

ومع هذا الاتساع وتلك الكثرة، ومع تنوع الاحتياجات التعليمية لابد أن يصبح المسجد والكتَّاب والبيوت وقصور الخلفاء والبوادي وحوانيت الوراقين والمكتبات غير قادرة على استيعاب هذه الاعداد الكبيرة من المتعلمين، وهذه التنوعات في التعليم اقتضاها الاتساع والكثرة العددية، لان نسبة الراغبين في التعليم قد زادت زيادة كبيرة.

ولا سبيل إلى مواجهة هذا الواقع إلا بإنشاء المدرسة المعروفة لدى بلاد أخرى غير إسلامية، فانشفت المدارس بلاشك، ولكن متى كان البدء في إنشائها؟

ليست هناك إجابة قاطعة بابتداء النشأة في سنة بعينها، لكن تعددت أقوال المؤرخين في ذلك، ومنها:

ان أول مدرسة أنشأها المأمون العباسي قبل أن يكون خليفة أثناء كان والياً على خراسان،
 حيث أنشأ أول مدرسة في نيسابور عاصمة خراسان، وكان ذلك قبل سنة ١٩٨هـ تلك
 السنة التي تولى فيها الخلافة بعد مقتل أخيه الأمين.

ــ وهذه المدرسة تكون قد أنشئت قبل مدرسة نظام الملك باكثر من مائتين وخمسين عامًا.

ثم توالي إنشاء المدارس.

- ويقول ابن خلكان في كتابه وفيات الاعيان (١٠): أنشئت مدرسة ابن فُورك محمد بن الحسن الانصاري الاصبهاني (٢) الفقيه الشافعي الذي حدَّث بنيسابور، وبني بها مدرسة سميت باسمه ولما مات نقل ودفن قريبًا من مدرسته.
- ويقول السيوطي في كتابه: حسن المحاضرة (٣): أنشئت المدرسة البيهقية، نسبة إلى البيهقي أحمد بن الحسين (٤) بنيسابور أيضًا.
- ثم بنى نصر بن سبكتكين المتوفى سنة ٢١٤هـ وهو أصغر أبناء السلطان الغزنوى محمود بن سبكتكين، بنى المدرسة «السعيدية» قبل عام ٢١١هـعام وفاته.
  - ومدرسة بناها إسماعيل الاستراباذي الصوفي المرابط.
- ومدرسة بُنيتُ للاستاذ أبي إسحق الشيرازي (٣٩٣–٤٧٦هـ) والشيرازي علاَّمة مناظر، مفتى الأمة في عصره.
- والذي بني له المدرسة هو نظام الملك وسميت «المدرسة النظامية» على شاطئ دجلة سغداد.
- ومدرسة سابعة بناها نظام الملك في نيسابور قبل أن يبنى مدرسته المشهورة في بغداد، وقبل مدارسه العديدة، ولو كنا نملك وثائق لقلنا: إنها أول مدرسة بناها نظام الملك.
  - وأشهر مدارسه؛ المدرسة النظامية:

وهى منسوبة إليه، وقد بناها نظام الملك الذى وزر للسلطان محمد بن ملكشاه السلجوقى ثم للسلطان محمود ملكشاه، وعاش نظام الملك من سنة (٤٠٨-٤٥٥هـ)، وكانت وزارته جديرة بأن تسمى وزارة العلم لكثرة ما بنى فيها من مدارس ومساجد، وريط.

وكان نظام الملك أول من أنشأ المدارس، فاقتدى به الناس كما قال بذلك المؤرخون(٥).

- (١) ابن خلكان: وفيات الأعيان: ١/٤٨٢.
- (٢) توفي ابن فورك سنة ٤٠٦هـ ١٠١٥م، ولا تعرف سنة ميلاده
- (٣) السيوطي: حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: ٢/١٨٥-
- ر ؛ ) ولد البيهقي سنة ٣٨٤هـ ونومي سنة ٥٨ \$هـ وهو من أئمة الخديث ولد في قريه تابعة لبيهق ونشأ في بيهق ثم انتقل إلى بغداد، فالكوفة فمكة.
- (٥) ابن خلكان: وفيات الاعيان: ١/٣٩٥ ط النهضة المصرية تتحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد ١٩٤٨م.

وكانت المدرسة النظامية ببغداد أكبر المدارس وأحفلها بالعلماء والمتعلمين، وأغنى المدارس بالاوقاف والاموال والكتب، والاروقة التي كانت سكنًا وإيواء لطلاب العلم. وكان نظام الملك ينفق على المدارس وطلاب العلم ستمائة الف دينار سنويًا وكان مقتنعًا بذلك.

### ثانيًا: أسباب إنشاء المدارس:

نحاول هنا أن نذكر بعض الأسباب التي جعلت هؤلاء الوزراء وأولئك الأمراء والسلاطين ينشئون هذه المدارس أو يكثرون منها كما يرى بعض الباحثين، وكما أتصور من خلال ما قرأت عنهم وعن مدارسهم.

كان من أبرز هذه الأسباب:

أ- تأييد المذهب الذي ينتمى إليه الحاكم سواء أكان سُنيًا أم شيعيًا كما اتضح ذلك في بناء
 نظام الملك الذي وزر لسلطان شيعى فأكثر من المدارس التي يدرس فيها فكر الشيعة

وكما ذكرنا ذلك عن الدولة الأيوبية التي جاءت على أنقاض الدولة الفاطمية، حيث أكثر صلاح الدين والسلاطين الايوبيون من المدارس التي تدرس فقه أهل السُّنَّة ومذهبهم.

ب. وبعض هؤلاء الوزراء كانوا موالى أو أرقاء للسلاطين أوالخلفاء وكثيراً ما كان السلاطين أو الخلفاء يداه لسيده، فيترتب أو الخلفاء يستولون على أموالهم بعد موتهم لأن العبد وما ملكت يداه لسيده، فيترتب على ذلك حرمان أبناء هؤلاء الوزراء الموالى أو الارقاء من ميراثهم عن آبائهم؛ فمن أجل ذلك اتجه كثير من الوزراء إلى بناء المساجد والمدارس ووقفوا عليها أموالهم، وشرطوا في الوقف أن يتولاه بعض أبنائهم ويكون لهم من هذه الأموال نصيب، فضمنوا بذلك بقاء أموالهم وانتفاع أبنائهم بها.

جـ والرغبة في نشر العلم والمعرفة، وبخاصة علوم الدين؛ لأن عدداً كبيراً من الخلفاء والسلاطين كانوا يتصفون بصفات العلم والمعرفة والحكمة، وكثيراً ما يشاركون العلماء مجالس العلم، بل إن عدداً منهم كان يعقد مجالس العلم في بيته أو قصره، على نحو دورى أسبوعي أو شهرى، وكل ذلك ادى إلى اهتمام هؤلاء الخلفاء أو السلاطين بإنشاء المدارس وما يلحق بها من مرافق.

د ولعل من أبرز الأسباب في بناء المدارس تقرب القادرين من المسلمين إلى الله تعالى بالعمل الصالح الجارى ثوابه، وهو بناء المدارس والزوايا والربط ونحوها، ووقف الأوقاف عليها، لأن كل ذلك في سبيل الله تعالى، وكله قد أكدت نصوص الدين أن أجره عند الله تعالى عظيم، ولذلك تنافس القادرون في بناء المدارس.

ه- فإذا أضيف إلى ذلك سبب جوهري يعود إلى أن الإنسان قند فطره الله تعالى على أنه يحب ويرغب في أن يذكر بعد موته ذكرًا حسناً، وبناء مدرسة أو مسجد أو زاوية أو رباط سبب عظيم في حسن ذكر من بناه أو أوقف عليه ماله.

# ثالثًا: أشهر مُنشئ المدارس دولاً وأفرادًا:

هناك عدد من الحقائق نريد أن نسجلها بين يدى هذا العنوان وذلك مما يزيد الأسر وضوحًا، وتلك الحقائق تُرُدُّ على كثير من التساؤلات وعلى كثير من المفتريات والمغالطات حول المدرسة الإسلامية وهذه الحقائق هي:

- أن إنشاء المدارس كان له أثر كبير في نشر العلوم الإسلامية والمعرفة والثقافة، وكان له تأثير
   كبير على نشر التربية والتعليم في أوساط الناس على مستوى العالم الإسلامي كله
   آنذاك
- وأن هذه المدارس كانت من الكثرة والتنوع بحيث استجابت لمطالب التعليم والتعلم في العالم الإسلامي الذي يزداد اتساعًا وتترامي أطرافه ويكثر عدد الداخلين فيه، بحيث نستطيع أن نقول: إنه مامن مدينة أو قرية دخلها الإسلام ودخل أهلها في الإسلام إلا أنشئت فيها مدارس تستوعب عدد الراغبين في التعلم، إلى جانب المساجد والربَّط التي كانت تؤدى مهمة تعليمية إلى جوار مهامها الأصلية.
- وان هذه المدارس أسهمت مع المساجد في نشر العلوم الإسلامية وعلوم اللغة العربية، وكثير من العلوم الكونية التي كانت معروفة في العصور التي أنشئت فيها مما يحتاج الإنسان إليها، ليعيش حياة أكثر تقدمًا وراحة ورفاهية، ومما يسهم في بناء حضارة إنسانية جيدة تلائم طموح الإنسان وتطلعه إلى حياة أفضل.
- وإن هذه المدارس كان إنشاؤها موضع تنافس بين دول العالم الإسلامي، شرقه وغربه حتى الاندلس، وأن هذا التنافس قد انتقل من الدول الخلفاء إلى الوزراء، الأغنياء والعلماء، وأهل الخير والإحسان.

### ومن هذه الدول التي كان لها شهرة في بناء المدارس:

- الدولة العباسية.
- الدولة الفاطمية.
- دولة الأندلس ثم دول الأندلس؛ المرابطون والموحدون وغيرهما.
  - الدولة الأيوبية.
  - الدولة العثمانية في تركيا .
  - ومن الحكام والوزراء الذين اشتهروا ببناء المدارس:
    - نظام الملك وزير إلب أرسلان ثم ولده توران شاه.
      - ونور الدين محمود بن عماد الدين زنكي.
        - وصلاح الدين الأيوبي.
- وكثير من الحكام المماليك الذين تأثروا بأعمال صلاح الدين الأيوبي.
- وقدا كشر نظام الملك من إنشاء المدارس إكثاراً يلفت النظر كما فعل ذلك نور الدين
   محمود في دمشق وحلب وحماة وحمص وبعلبك ومنبج والرحبة، وكما فعل صلاح
   الدين في القاهرة والإسكندرية وكثير من مدن مصر، والقدس وغيرها.
- وقد أبلي في بناء المدارس بلاء حسنًا الملك المظفر قطز، الذي بني مع المدارس، دور الايتام، ودور الأرامل، ودوراً للقطاء.
- أما في الدولة العثمانية فقد اشتهر السلطان أورخان المتوفى سنة ٧٦١ هـ بانه أول من
   توسع في إنشاء المدارس في الدولة.
- ثم السلطان سليمان الذي ارتبط اسمه بشماني مدارس أنشاها كما ذكر ذلك بعض المؤرخين(١).
- وقد ذكر ابن جبير<sup>(۲)</sup> في رحلته التي طاف فيها الشرق الإسلامي في القرن السادس الهجري أنه شاهد عشرين مدرسة في دمشق وثلاثين في بغداد.

(١) طاش كبرى زاده في كتابه: الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية.

( ٢ ) ابن جبير: رحلة ابن جبير تحقيق حسين نصار - القاهرة: ١٩٥٧م.

• ونستطيع أن نعتبر الجوامع والرُّبط والزوايا ونحوها مدارس يؤمها من رغب من المتعلمين.

وإلى جوار ذلك المدارس العامة الجانية التي يقصدها الراغبون في التعلم، يتعلمون فيها ما شاءوا من العلوم الإسلامية وغيرها من العلوم - كما أوضحنا أنواعها فيما سلف.

وعلى سبيل الذكر لهذه العلوم، كان الطب يتعلم في المارستانات (المشافي) في كثير من بلدان العالم الإسلامي.

## رابعًا: أشهر من اهتموا بالتعليم من علماء المسلمين:

كان المهتمون بالتعليم من العلماء يركزون على الاهتمام بتعليم الصغار - الصبيان - في الكتاتيب أو في المدارس، ومن أبرز هؤلاء :

- أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (١٦٣ – ٢٥٥هـ).

له كتاب صغير الحجم اسمه: « كتاب المعلمين » وجه فيه نصائحه وإرشاداته لمن يمارسون -التعليم.

كما تعرض الجاحظ للحديث عن المعلم والمتعلم في كثير من كتبه المشهورة مثل: البيان والتبيين، والحيوان، والتاج في أخلاق الملوك، وغيرها من كتبه العديدة.

- وسحنون عبد السلام بن سعيد التنوخي ( ١٦٠ - ٢٤٠ هـ) وهو فقيه انتهت إليه رياسة العلم في المغرب وعاش في قيروان.

له كتاب: «آداب المتعلمين» وقد دوَّنه عنه ولده محمد.

- وابن سحنون محمد بن عبد السلام بن سعيد التنوخي ( ٢٠٢ ٢٥٦ هـ) وهو فقيه كابيه مناظر له باع واسع في العلم، نقل عن أبيه كتابه: «آداب المتعلمين».
- وابن القابسي على بن محمد بن خلف المعافري القيرواني ( ٣٢٤ ٣٠٤ هـ) كان حافظًا للحديث فقيهًا أصوليًا.

له في التعليم كتاب يعد من أهم كتب التعليم في عصره هو:

« الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين والمتعلمين ».

- ومسكويه أحمد بن محمد (المتوفى ٢١١ هـ) في كتابه: « تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق ». - والماوردى على بن محمد بن حبيب ( ٣٦٤ - ٤٥٠ هـ) وهو فقيه له في مجال العلم والتعليم كتابان:

أدب الدنيا والدين.

والأحكام السلطانية.

- وابن عبد البريوسف بن عبد الله ( ٣٦٨ - ٤٦٣ هـ) وهو فقيه الف في الفقه موسوعته: «التمهيد لما في الموطّأ من المعاني والاسانيد».

وله في العلم والتعليم كتابه: ﴿ جامع بيان العلم وفضله ﴾ .

- والخطيب البغدادي أحمد بن على ( ٣٩٢ - ٣٦٤ هـ) صاحب الكتاب التاريخي الشهير: ٥ تاريخ بغداد ٤

وله عن المعلم والتعلم كتابه: « تقييد العلم ».

- والزرنوجي برهان الدين أو برهان الإسلام ( ٤١٠ - ٩٨ ؛ هـ) وله في التعليم أهم كتاب في عصره، وأجمع كتاب في موضوعه وهو كتاب: «تعليم المتعلم طريق التعلم» وهو دراسة علمية خاصة بالتعليم والتعلم ظل متصدراً كتب التعليم نحو ثلاثة قرون.

وقد ترجم كتابه إلى اللاتينية في زمن الحروب الصليبية، ثم ترجم إلى التركية والفارسية(١).

ـ والإمام الغزالي أبو حامد؛ محمد بن محمد ( ٥٠٠ = ٥٠٥ هـ) في كتابيه: (إحياء علوم الدين» ـ وهو كتاب موسوعي.

«وأيها الولد» وهو رسالة صغيرة ركزت على المتعلم.

\_ والزمخشرى جار الله محمود بن عمر (٤٦٧ - ٥٣٨ هـ) عالم له تفسير للقرآن الكريم يعرف وبالكشاف ..... ٥.

وله في التعليم كتاب هو : ( تعليم المبتدى وإرشاد المقتدى ) ترجم إلى الفارسية ، ولا يزال الكتاب مخطوطًا بدار الكتب المصرية .

ـ وابن العديم عمر بن أحمد ( ٥٨٨ – ٦٦٠ هـ) وله كتاب: « الدراري في الذراري».

(١) نشر هذا الكتاب مكتب التربية بدول الخليج بتحقيق د. سيد أحمد عثمان.

- والنصير الطوسي محمد بن محمد بن الحسين (٩٩٧ ٦٧٢ هـ) وله كتاب: «آداب التعلمة: 6.
  - وابن جماعة أبو إسحق محمد بن إبراهيم ( ٦٣٩ ٧٣٣ هـ)
  - في كتابه: « تذكرة السامع والمتعلم في أدب العالم والمتعلم ».
- جاء في مقدمته بقلم مؤلفه: وقد رتبته على خمسة أبواب.. الباب الأول: في فضل العلم وأهله وشرف العلم ونُبِله.
  - والباب الثاني في آداب العالم في نفسه ودرسه مع طلبته.
  - والباب الثالث ني أدب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته.
    - والباب الرابع في أدب مصاحبة الكتب وما يتعلق بها.
  - والباب الخامس في آداب سكني المدارس وما يتعلق بها من النفائس(١).
    - وابن خلدون عبد الرحمن بن محمد ( ٧٣٢ ٨٠٨ هـ)
- في: ﴿مقدمته ﴾ الشهيرة. وهي مقدمة لتاريخه الجامع، حيث جاء في هذه المقدمة فصول عديدة عن العلم والتعلم والتعليم.
  - وزين الدين العاملي على بن أحمد (الشهيد الثاني) ( ٩١١ ٩٦٦هـ)
    - في كتابه: «منية المريد في أدب المفيد والمستفيد».
    - وزكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري ( ٨٢٣ ٩٢٦ هـ)
      - في رسالته: «اللؤلؤ النظيم في روم التعلم والتعليم».
- وبعد: فهذه نبذة موجزة عن عدد من علماء المسلمين الذين اشتغلوا بمؤلفات عن العلم والتعلم والتعليم، وما تتضمنه كتبهم من قضايا تربوية.
- وغير أولئك من علماء المسلمين الذين انشغلوا بالعلم والتعلم والتعليم كثيرون، أمسكنا عن الحديث عنهم محافظة على حجم هذا الكتاب.
- وليس اهتمام علماء المسلمين بقضايا العلم والتعلم والتعليم إلا استجابة لاهتمام الإسلام نفسه بالعلم والتعلم والتعليم عند التدبر في مئات الآيات القرآنية ومئات الاحاديث النبوية.

(١) طبع الكتاب في حيدر أباد الدكن ١٣٥٣ هـ ١٩٣٤م وفي بيروت ١٣٨٦ هـ ١٩٦٧م.

# خامسًا: كلمة عن منهج المدرسة الإسلامية القديمة:

كان المنهج أو المنهاج في مجال التعليم هو الخطة المرسومة بأيدي خبراء في التعليم علماء بالإسلام، لتسير عليه العملية التعليمية .

وكلمة المنهج قديمًا وحديثًا تتناول مفردات عديدة منها:

- ـ المواد أو المقررات الدراسية التي يتعلمها الطلاب، وعدد ساعات تدريسها كل أسبوع.
  - والكتاب الذي يشتمل على هذه المقررات أو الكتب.
  - ـ والطريقة التي يتبعها المعلم في التعامل مع المقررات ومع تلاميذه.
  - والمعلم الذي يقوم بالتعليم وماذا يشترط أن يتحقق فيه من صفات.
    - والإدارة المدرسية ومدير المدرسة أو شيخها أو ناظرها .
    - والبناء المدرسي ومدي ملاءمته لعدد المتعلمين ولما يتعلمون.
      - ـ واليوم المدرسي عدد ساعاته وما يتخلله من فرص وراحة.
        - ـ وفترات التوقف عن التعلم للاسترواح.
          - ونظم الامتحان وتوقيته.
  - والأنشطة التي تمارس في المدرسة؛ الأنشطة الرياضية والثقافية ونحوها.
    - والمرافق المدرسية التي تلبي احتياجات المتعلمين والمعلمين.
      - ومقاعد الدراسة وأدواتها. . إلخ
- وربما كان هذا التفصيل بتلك التسميات التي ذكرنا لم يكن معروفًا في المدرسة الإسلامية القديمة باسمائه، ولكن كان معروفا بمحتواه، ومطلوبًا لذاته ومن أجل التعليم.
- والمدرسة الإسلامية القديمة كانت مرحلة تعليمية تلى مرحلة التعلم في الكتاب،
   وكانت تستوعب المتعلمين من سن العاشرة غالبًا إلى سن الثامنة عشرة، وهي مرحلة لها متطلبات في منهجها.
- ومن أجل معرفة هذه المدرسة الإسلامية القديمة نتساءل عن أهداف هذه المدرسة في تلك الحقية من تاريخنا، فهذه المعرفة تبسر لنا معرفة المنهج الذي يحقق هذه الأهداف.

- وأهداف المدرسة في تلك الحقبة من تاريخنا يمكن أن نشير إلى كثير منها فيما يلي:
- تعلم القرآن الكريم تلاوة وتجويداً واستظهار قدر منه، مع ضرورة التخلق بخلقه، والامتثال لاوامره والاجتناب لنواهيه.
- وتعلم الاحاديث النبوية الشريفة، واتخاذ الرسول ﷺ قدوة في القول والصمت والفعل. والترك.
  - وإجادة القراءة والكتابة وتحسين الخط.
- وتعلم العربية نحوها وصرفها وبلاغتها، وبخاصة بعد اختلاط الألسنة ودخول غير العرب في الإسلام.
  - وتعلم الحساب.
  - وتعلم بعض الأحكام الفقهية.
- وتعلم مغازي رسول الله عَلِيُّ وسيرته، وسيرة أصحابه وتاريخ الإسلام، وتقويم البلدان.
  - وتعلم الفلك والميقات وما هو مطلوب من العلوم الكونية.
  - وتعلم العلوم التي تحفظ صحة الإنسان كالأمراض والطب والعلاج والأدوية ونحوها .
    - وتعلم الفيزياء والكيمياء ونحوهما من علوم ضرورية للحياة .
- ومن خلال معرفة هذه الأهداف والتدبر فيها، يمكن أن نعرف ما هو المنهج الذي يستطيع
   أن يحقق تلك الأهداف.
- ولابد أن نقول عن هذا المنهج ما يقال عن أى منهج من أنه قد ينجح في تحقيق كل الأهداف أو معظمها، وقد يعجز عن تحقيق بعضها لانه في النهاية عمل إنساني ليس له الكمال بحال من الاحوال.
- وهذا المنهج كان محتواه العلمي مستجيبًا لكل مرحلة من مراحل التعليم، وبعد قراءة وتتبع للتعليم في بلاد المسلمين الشاسعة في كثير من الكتب المهتمة بالتعليم، وكتب التاريخ، وكتب الأدب، وما كتب في حضارة المسلمين باقلام المسلمين وغيرهم من المنصفين حينًا والمتحاملين على الإسلام والمسلمين، من خلال قراءة ذلك كله يتبين أن التعليم عند المسلمين كان مراحل منذ تلك القرون البعيدة التي يفصلنا عنها اليوم أكثر من ألف عام.
- ولنلق ضوءًا يكشف عن تلك المراحل التي نعتبرها ثلاثًا، هي مرحلة الكتاب، ومرحلة المسجد، ومرحلة المدرسة. والله الموفق.

# • مرحلة الكُتَّاب:

وهى أول مرحلة يتجه إليها المتعلم بعد أن يعى ويعقل ويبلغ الخامسة من عمره أو يجاوزها بقليل.

- والكتّاب قد يكون صغيراً أو كبيراً يقوم عليه معلم أو شيخ أو أكثر ويعينه عريف أو أكثر، لكن لا تخلو قرية فضلا عن مدينة من كتّاب أو أكثر.
- والكتَّاب لاتنشئه الحكومة ولا تنفق عليه، والتعليم فيه باجر -غالبًا ما يكون زهيداً-والمعلمون في الكتاب يتقاضون أجراً زهيداً أيضا من أولياء الأمور أحيانا ومن صاحب الكتّاب أحيانا. وهذا الأجر قد يكون عينيات من المحاصيل الزراعية أو الطيور أو نحو ذلك، في مواقيت معينة قد تكون أسبوعية أو شهرية أو موسمية.
  - واليوم التعليمي في الكتَّاب ينقسم غالبًا إلى قسمين أو فترتين:

الفترة الاولى صباحية تخصص في الغالب لحفظ القرآن الكريم، تعقبها راحة وفترة غداء للمتعلمين لكن في بيوتهم.

- والفترة الثانية مسائية تمتد من بعد صلاة الظهر إلى قبيل المغرب.
- والراحة أسبوعية مقدارها في الغالب يوم ونصف يوم أي بعد الفترة الصباحية يوم الخميس، ويوم الجمعة كاملا.
- ومدة البقاء في الكتاب غالبا هي ست سنوات أو أكثر قليلا، وربما كانت أقل من ذلك، - وكثيراً ما كان يعقب الانتهاء منها الانتقال إلى المسجد أو المدرسة، لمن أراد مواصلة التعلم.

### منهج التعليم في الكُتاب:

- حفظ قدر من القرآن الكريم، أو حفظه كله.
- إجادة تلاوة القرآن الكريم، مع معرفة أحكام التجويد.
  - وتعلم القراءة والكتابة وإجادتهما .
  - وتعلم بعض علوم اللغة العربية المبسطة.
    - وتعلم الحساب.

- وتعلم بعض الأحكام الفقهية الأساسية كالطهارة والصلاة والصيام ونحو ذلك.
  - وتعلم سيرة النبي ﷺ، وبعض الأحاديث النبوية الشريفة.
- وعند الانتهاء من مرحلة التعلم في الكتاب بختبر المتعلم، فإذا نجح شهد له المعلم أو شيخ الكتاب بهذا النجاح.

### • ومرحلة المسجد:

وهي مرحلة تلى مرحلة الكتّاب يتوجه إليها البالغون، أو من جاوزوا سن البلوغ أو الكبار عمومًا، يجمعهم جميعًا رغبة في الاستزادة من العلوم.

- والتعلم في المسجد لا يتقاضى عليه أحد أجرًا، وإنما تحدوه رغبة المعلمين في نشر العلم، وحرص المتعلمين على التزود من العلم، فالمعلم يزكى عن علمه بنشره في الناس، والمتعلم يتقرب إلى الله بطلب العلم، وكلاهما خلق إسلامي أصيل في المسلمين.

- ومرحلة التعلم في المسجد قد تكون نهائية يتجه بعدها من أنهاها إلى ممارسته حياته العملية التي يتعيش منها ويكسب رزقه. وبعض الذين يتعلمون في المسجد قد يواصلون التعلم فيه، والنزام بعض شبوخ الحلقات العلمية فيه، حتى يصبحوا بعد زمن أصحاب حلقات يقصدهم طلاب العلم لتميزهم، ولطول ما يقوا في المسجد من زمن.

### • منهج التعليم في المسجد:

تنوع المحتوى العلمي لمنهج التعليم في المسجد تنوعًا كبيرًا، وعَبَّرتْ عن هذا التنوع كثرة الحلقات التي كان يعقدها المشايخ، وتنوع العلوم التي تدرس في هذه الحلقات، بل إن بعض الشيوخ كان له أكثر من حلقة يدرس في كل منها علما يختلف عن العلم الذي يدرسه في حلقة أخرى.

فالمنهج في المسجد مكون من عدة حلقات منها:

- حلقة للقرآن الكريم؛ تفسيره، وعلومه.
  - وحلقة في علم القراءات القرآنية.
- وحلقة للحديث النبوي الشريف؛ روايته وإملائه وتفسيره.
  - وحلقة في السيرة النبوية المطهرة.

- وحلقة للفقه الإسلامي، عبادات ومعاملات على مذهب معين من المذاهب الاربعة،
  - وتختلف فيها الاقاليم بعضها عن بعض حيث يشيع مذهب بعينه في إقليم بعينه.
    - وحلقة لدراسة الفقه على المذاهب الأربعة.
- وحلقات في علوم اللغة العربية كل منها في فرع من فروع اللغة، فالنحو والصرف لهما حلقة، وعلوم البلاغة لها حلقة، وهكذا.
  - ـ وحلقة لعلمي العروض والقافية.
    - وحلقة للشعر والأدب.
    - وحلقة للتاريخ الإسلامي .
      - وحلقة للتاريخ العام.
  - وحلقة لتقويم البلدان الجغرافية-.

وهذه الحلقات الاثنتا عشرة تعرض فيها العلوم عرضًا مستمرًا لمن أراد من المتعلمين الذين يؤمون المسجد للتعلم.

- أما الذين يرغبون في التعمق العلمي فلهم حلقات منها:
- حلقة في علم الكلام «التوحيد» الإلهيات، والنبوات والسمعيات.
  - وحلقة في تاريخ الفكر « الفلسفة ».
  - وحلقة في أصول تفسير القرآن الكريم.
  - وحلقة في أصول الحديث النبوي «علم الحديث دراية».
    - وحلقة في أصول الفقه.
    - وحلقة في علم الفلك والميقات.
- وحلقة في السحر والتنجيم وحكم تعلم السحر وحكم العمل به.

وغير ذلك من الحلقات التي تقتضيها ظروف الناس واختلاطهم باهل الحضارات الاخرى، وما يحملون من علوم وفنون.

ولم تكن جميع المساجد فيها كل هذه الحلقات، وإنما كانت المساجد الجامعة هي المحتفلة
 بهذه الحلقات.

- على أن بعض المساجد الكبرى في العالم الإسلامي قد اشتهرت بذلك فقصدها طلاب
   العلم ورحلوا إليها من بلادهم مهما كانت بلادهم نائية عن هذه المساجد، ومن تلك
   المساحد:
  - الجامع الأموى بدمشق.
  - وجامع عمرو بن العاص بالفسطاط بمصر.
    - وجامع المنصور ببغداد.

ثم تعددت المساجد الجامعة ذات الشهرة في حلقاتها العلمية التي كانت مقصدا لطلاب العلم، ومن تلك:

- بعض المساجد في إفريقية « تونس».
  - وبعض المساجد في المغرب.
- وكثير من المساجد في الأندلس في عواصمها المعروفة: قرطبة وغرناطة وأشبيلية وغيرها من المدن ذات المساجد التي لها شهرة علمية وهي كثيرة.
- وقد تصدر الجامع الازهر بالقاهرة سائر مساجد البلدان الإسلامية وأصبح مقصد طلاب العلم في العالم الإسلامي، فتعددت فيه الحلقات، وتنوعت فيها الدراسات، وتعمق فيها البحث، وعرفت بعض الحلقات بكبار العلماء، حتى أصبح الجامع الازهر -بلغتنا اليوم-جامعة، ثم حَذًا حذو الازهر كبار المساجد الجامعة في العواصم العربية والإسلامية.

### • ومرحلة المدرسة:

وهى مرحلة تلى مرحلة الكتَّاب بالنسبة لبعض المتعلمين، إذ هم قد حصلوا فى الكتاب ما لابد للمسلم من تحصيله من حفظ قدر من القرآن الكريم، ومن تعلم للقراءة والكتابة وإجادة تلاوة القرآن الكريم، وتعلم مبادئ الحساب، وبعض المعارف البسيطة، وكثير من القيم الإسلامية فى مجال الاخلاق والتعامل مع الله ومع الناس.

- ومرحلة المدرسة اتجه إليها المسلمون بصغارهم ممن بلغوا الحُلُم تخفيفًا عن المسجد وتجنبًا لكثرة حلقات العلم ولخوف ارتفاع أصوات المدرسين في هذه الحلقات كلما زاد عدد المتحلقين حولها، لأن تلك الاصوات وهذا الضجيع يحول بين المتعبدين في المساجد وبين الهدوء الذي تتطلبه العبادة، فكان لابد من إنشاء المدارس. لهذه الاسباب الخاصة بالمسجد، ولكثرة الراغبين في التعلم استجابة لحث المسلمين على طلب العلم، ولان بعض العلوم يقوم فيها التدريس على الجدل والنقاش الحادُّ أحيانا، كعلم الجدل، وعلم المناظرة، وعلم الخلاف وغيرها..

هذه الأسباب مجتمعة أو متفرقة جعلت المسلمين ينشئون المدارس ويكثرون منها، ويوجهون إليها أبناءهم، وبخاصة الذي أنهوا مرحلة الكتّاب ولديهم رغبة في مواصلة التعليم.

- وكان المسلمون قد عرفوا المدارس حينما فتح الله عليهم بلاد فارس، وبلاد الروم وهي بلاد ذات حضارة قديمة وتقدم علمي، ولديهم مدارس معروفة ولها مناهج وبها مدرسون.

منذ ذلك التاريخ -وهو تاريخ مبكر في الإسلام- أنشأ المسلمون المدارس وعُنوا بها، وأوقفوا عليها الأوقاف، وجعلوا للمدرسين والطلاب أرزاقا تجرى عليهم، بل ألحقوا بكثير من المدارس أبنية لإيواء المدرسين والطلاب، وأصبح الإنفاق على هذه المدارس وعلى العاملين فيها وعلى مرافقها مسئولية الحكومة وواجبها.

ومن ملحقات المدرسة -وبخاصة في المدن الكبري-:

- مساكن للعلماء وللطلاب.
- ومكتبات عامرة بالكتب وللمكتبة خازن، ولها من يقوم على نظافتها ورعايتها.
- وفي بعض المدارس مطابخ لطهي الطعام وتقديمه في أوانيه وأدواته؛ في قاعات خاصة بتناول الطعام.
- وبعض المدارس تميزت بأن فيها (إيوانا) قاعة كبرى لإلقاء المحاضرات، إلى جانب
   حجرات الدراسة، وحجرات المدرسين.
- وكان المدرسون والعاملون في المدرسة يعينون من قبل الحكومة أو صاحب المدرسة،
   ولهم رواتب ومخصصات، وقد اتسع إنشاء المدارس حتى كثرت أعدادها، بحيث أصبح في كل مدينة أكثر من مدرسة، وفي كل قرية مدرسة.
  - منهج المدرسة

كان المنهج في المدرسة محتويًا على عناصر أساسية هي:

- العلوم الإسلامية؛ وأهمها لدى المسلمين:
  - تفسير القرآن الكريم.

- ودراسة الاحاديث النبوية، وسيرة النبي عَلِيُّهُ.
  - والفقه الإسلامي.
- وعلوم اللغة العربية؛ لغة القرآن الكريم والسنة النبوية.
  - والتاريخ وتقويم البلدان.
    - والأدب والشعر.
    - والحساب والميقات.
- وبعض العلوم المرغوب فيها لفائدتها الدنيوية كالكيمياء، والفيزياء، والطب، وعلم
   العلاج، ونحوها.
- على أن بعض الخلفاء أولى تدريس الطب عناية خاصة وهو: المستنصر بالله، حيث أمر بأن يعين طبيب خاص بالمدرسة المستنصرية، وأن يثبت عند الطبيب عشرة طلاب يشتغلون عليه في علم الطب وما يتصل به، على أن تجرى على هذا الطبيب وطلابه الجرايات والأجور، كما يجرى على سائر المدرسين.
- وكانت الطفرة في إنشاء المدارس والعناية بها على يد الوزير نظام الملك<sup>(١)</sup> الذي شغل بإنشاء المدارس بل الإكثار من إنشائها بحيث نسبت كل المدارس إليه فقيل: نظامية بغداد ونظامية دمشق، وغيرهما.
- ـ ثم كان لنور الدين محمود بن عماد الدين زنكي يَدٌ طُولى في إنشاء المدارس والإنفاق عليها في كثير من البلدان الإسلامية التي كانت في حكمه مثل: سورية، وفلسطين ومصر، وكل بلدكان يتبع دولته.
- ثم كان الايوبيون وبخاصة صلاح الدين الذين توسعوا في إنشاء المدارس وتعددها في كل بلد حكموه مثل: مصر وسوريا، وفلسطين، واليمن، وغيرها من البلدان.
- وبعد؛ فتلك مرحلة المدرسة، وهي تعد مكملة لمرحلة الكتّاب حينًا، ولمرحلة بعض المساجد حينًا، ومستقلة بذاتها في أحيان كثيرة، يبدأ فيها بعض التلاميذ دون أن يذهبوا إلى الكتّاب أو الجوامع.

(١) وزر للأمير إلب ارسلان عشرة أعوام وعلم ولده توران شاه ثم وزر له مدة عشرين سنة.

هذه صورة المدرسة الإسلامية القديمة وصورة التعلم والتعليم فيها، نرجو أن نكون قد أوضحنا أبعادها بفضل من الله ومعونة .

ومن إتمام الصورة للمدرسة الإسلامية القديمة نتحدث عن مبدأ العقاب الذي قد يقع
 على بعض المتعلمين في المدرسة إن هم استوجبوا هذا العقاب.

والعقاب جزء من العملية التعليمية في نظر كثير من المربين قدامي ومحدثين، لا تقم العملية التعليمية إلا بإيقاعه على من قصر تقصيراً يستوجب العقاب.

بينما ترى طائفة من المشتغلين بالتربية منع هذا العقاب وخطره نهائيًا، وبخاصة إذا كان عقابًا بدنيًا

### سادسًا: العقاب في المدرسة الإسلامية القديمة:

العقاب، والعقوبة، والمعاقبة عمل يلحق الأذى بالمعاقب، سواء أكان هذا الأذى نفسيًا أم اجتماعًا أم بدنيًا.

والعقاب من المبادئ والنظم التي شرعها الله تعالى لعقوبة المذنب، وعمم هذا المبدأ في كل الأديان السماوية، وللعقاب مبررات عديدة كضرورة القصاص من المجرم أو ردعه، وردع من تحدثه نفسه بارتكاب جريمة ضد غيره من الناس، وقد يكون العقاب لوعظه ونصيحته حتى لا يعود لارتكاب مثل هذا العمل مرة أخرى.

وكما شرع الله تعالى العقاب لكل من خالف أمره أو نهيه، فإنه شرع الإثابة لمن أطاعه في أمره ونهيه، والعقاب والثواب يمثلان معًا العدل الذي تنصف به جميع الشرائع السماوية وجميع أحكامها الشرعية.

والعقوبة في الإسلام خاتم الأدبان السماوية، إنما شرعها الله لصالح الفرد، وصالح المجتمع، وصالح الإنسانية كلها.

أما أنها لصالح الفرد فلان العقاب يمنع القوى أن يعتدي على الضعيف ويحول بين الغني وأن يظلم الفقير.

وأما أن العقوبة لصالح المجتمع؛ فلأن الله تعالى يقرر ذلك في قوله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٩]. والقصاص أن يُوفّع على الجاني عـقوبة بمثل مـا جني، النفس بالنفس، والعبـد بالعبـد، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجرح بالجرح.

وعند القصاص من القاتل بقتله، فإن فى قتله حياة للمجتمع كله، لأن حياة المجتمع قد تكون وقفًا على قتل هذا القاتل والتضحية به، لأنه لو ترك دون عقاب لعاث فسادا، واستهان بحياة الناس، ولقد يستمرئ القوى قتل الضعيف، وصاحب الجاه والنفوذ قتل من لا جاه له ولا نفوذ.

- ومبدأ العقاب يشمل الرجال والنساء والصبيان، وإن كان الصبيان لا يقتلون إذا قتلوا، ولا تقطع أيديهم إذا سرقوا، وإنما يوقع عليهم العقاب المناسب لأعمارهم كما يراه القاضى من ضرب أو حبس أو نحوه مع إلزام وليه بالأرش (١) الملائم لجنايته، ومن هنا تكون عقوبة الصبيان البدنية جائزة شرعًا لكل من ارتكب جريمة تستحق عقابًا.
- ولأن الأخطاء تتدرج من الصغائر إلى الكبائر، فلذلك تتدرج العقوبة من التعزير إلى القتل.
- ولا بد أن نشير هنا إلى أن قانون العقوبات الإسلامي حين كان مطبقًا، كانت العدالة ماثلة في كل موقف، وكانت الزواجر والروادع أفعل وأشد تأثيرا في إبعاد من تحدثه نفسه بالخطأ عن الخطأ، وكان الجمتمع في عمومه آمنا مستقرًا بنعمة العدالة، وبكل تأكيد كانت الأخطاء أو الجرائم أقل، لأنه لا يردع المجرم شيء إذا لم يطبق قانون العقوبات.
- ومهما تكن العقوبة مشددة حتى تبلغ حد القتل أحيانًا أو حدّ قطع يد السارق -في ظل ظروف وشروط لابد من توافرها- فإن النظر إلى الجريمة يقنع بوجوب تطبيق العقوبة ليشعر المجتمع بالامن.
- وقد يقول بعض الغافلين، أو غير المسلمين: إن الإسلام فيه عقوبات مشددة أو مغلظة كالقطع والقتل، وهو قول جاهل أو معاند لاحكام الله تعالى ونظمه، فلابد أن تكون هذه العقوبات عادلة، ولابد أن تكون رحيمة.

ئم نقول لهؤلاء الغافلين أو المضللين: إنكم تمارسون عقوبة القتل في قوانينكم الوضعية، فلماذا تنكرونها إذا جاء بها الإسلام؟

(١) الارش: الدية أو التعويض.

بل نقول لكثير منهم: إن التعذيب الذي تعرضون له من يخالفونكم في الرأى السياسي أنسى وأشد من كل العقوبات التي جاء بها الإسلام ليواجه الجريمة، فما لكم لا تعقلون؟

- وليس في قانون العقوبات الإسلامية بالنسبة لجريمة دون القتل، أن تخلع اظافر المتهم، أو ينفخ بطنه من دبره، أو يضرب على خصيتيه وذكره، أو يعلق من رجليه ورأسه إلى اسفل، أو يربط رأسه بجنزير من الحديد ويزم على رأسه حتى يسمع قرقعة عظام رأسه، أو يضرب حتى يموت أثناء التحقيق معه، أو يعتدى عليه جنسيا أو على زوجه أو إحدى محارمه أمام عينيه، أو يؤمر المعذّب بأن يضرب أباه أو أخاه، أو تغمى عيناه، أو يحقن بما يفقده صوابه وتوازنه (١).
- إن العقوبة في الإسلام شرعها الله الذي يحب الناس ويريد لهم الخير، بل أمرهم به، وهو سبحانه الذي سخر لهم ما في السماوات والأرض جميعا، وكرمهم جميعا دون تفرقة بينهم من أجل لون أو جنس، كما يفعل هؤلاء المضللون، أو أولئك الغافلون.
- وفى مجال التعليم نجد عقاب الصبيان موكولا بمعلميهم، وأن هؤلاء المعلمين منزلة
   الوالد من الولد، فهم مطالبون بالرفق بهم مع الحسم، وحسن التوجيه، وتأنيبهم على
   الخطأ والتقصير، بل عقابهم على ذلك، غير أن ذلك كله يجب أن يكون في ضوء ماطالبت به الشريعة الإسلامية من مبادئ وقيم.
- وهناك إجماع بين فقهاء المسلمين وعلمائهم والمنشغلين بالتربية منهم، إجماع على أن العقاب بعد الخطأ أو التقصير واجب شرعى، لكنه عقاب مُقنن لا تُترك فيه الحرية للمعلم فيقسو أو يشتط أو يتسامح إلى حد الإفساد وسوء التصرف.
  - وهذا التقنين للعقاب نابع من وظيفة المعلم وواجباته نحو من يعلمهم.

ووظيفة المعلم وواجباته التربوية يمكن أن نلخصها في كلمات:

- رعاية تلاميذه تعليميًا بحيث يعطيهم من نفسه القدوة في الإخلاص في العمل وإجادته، مع المساواة بينهم في كل ما من شانهم أن يتساووا فيه دون أي تفرقة لأي سبب.
- وتاديبهم دينيًا واخلاقيًا في تعاملهم وانواع سلوكهم، واولى الخطوات في هذا التاديب - هو إعطاؤهم أنموذجًا للدين وللخلق القويم، من نفسه ومن سلوكه.

 <sup>(1)</sup> كل هذا وأكثر منه حدث فعلا في حكم جمال عبد الناصر، وصدام حسين، وحافظ الاسد، وفي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، وفي تركيا من يوم حكمها اللادينيون بدءاً بمصطفى كمال.

- والتأديب عند الخطأ أو التقصير، له بداية هي:
- النصح والوعظ بالكلمة الطيبة والعظة الحسنة.
- ثم يتصاعد العقاب فيصل إلى درجة الزجر والتوبيخ.
  - ثم التهديد بالعقاب.
- ثم العقاب المعنوي كالحرمان من فرصة الراحة يومًا أو يومين.
- ثم العقاب المادي بضربه ضربًا موجعًا غير فاحش ولا مبالغ فيه.
- وفي رأى قدامي المربين المسلمين (¹) أنهم شرطوا أن يكون في العقوبة مصلحة للمعاقب أو ردع له.
  - وكلهم يرفضون عقوبة الانتقام من المخطئ أو المقصر.
    - وجميعهم يشترطون الرفق من المعلم بالمتعلم.
- وعندما سمحوا بالضرب إذا كان واجبا شرطوا أن يكون على القدمين، وألا يزيد على
   عشد ضربات.
- وكلهم يحظرون الضرب على الوجه والراس، وكل مكان في الجسد يتضرر إذا وقع الضدب عليه.
- وشرطوا ألا يعاقب المدرس أو يضرب وهو غضبان، وليس للمعلم أن يوكل الضرب لزميل للتلميذ في الدراسة.
  - وكلهم حظر الشتائم والسِّباب والفحش في القول؛ لأن هذا ليس من خلق المسلم.
- وهذه الصفات الخلفية التي شرطوها في المعلم هي صفات يجب أن تتوافر في كل مسلم معلمًا أو غير معلم.

وتلك الصفات مما طلب الرسول عَلَيْكُ من المسلمين أن يجتنبوها، فقد روى أحمد بسنده عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُ: وليس المؤمن. بطعان ولا لعان، ولا الفاحش البذىء.

وبعد: فهذا إجمال ما أردنا أن نذكره في حديثنا عن المدرسة الإسلامية قديمًا، في هذا الفصل الأول من هذا الباب.

(۱) ومنهم: الجاحظ، وابن سحنوث، والقابسي، والماوردي، وابن عبيد البر، والخطيب البغدادي، والزرنوجي
 ومسكويه، والإعام أبو حامد الغزالي، وابن العذي، وابن جماعة، وغيرهم.

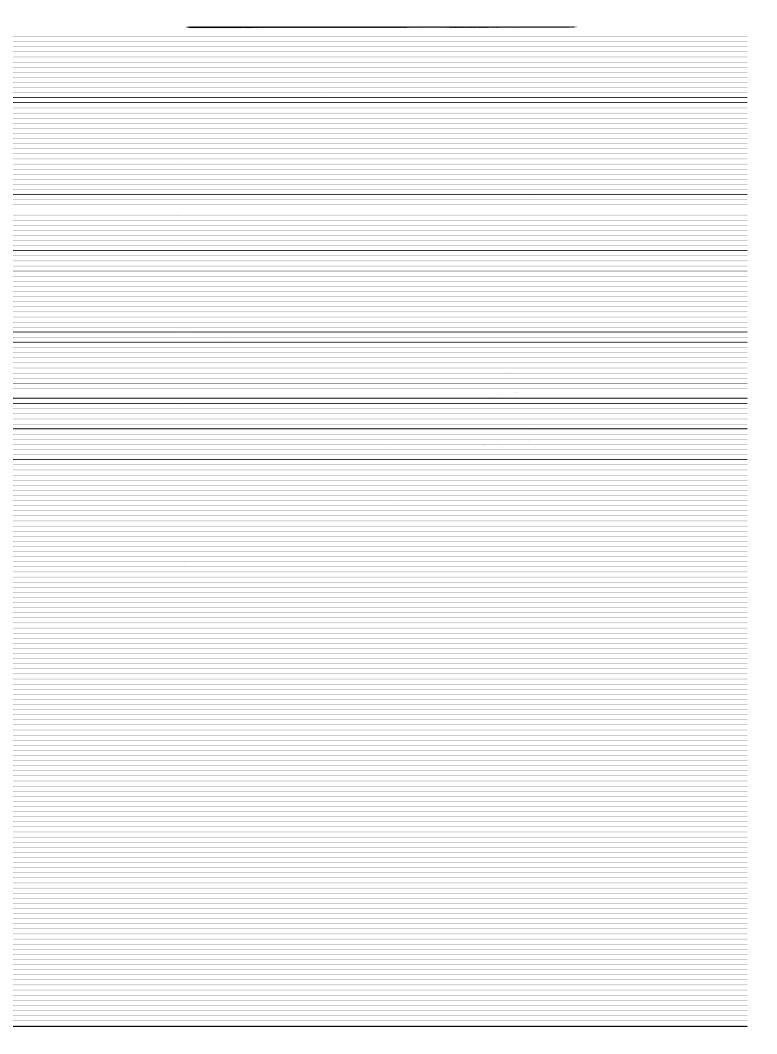

## الفصلالثاني

## المدرسة الإسلامية حديثا

نعنى بالمدرسة الإسلامية حديثًا هذا القرن الأخير الذى عاشه المسلمون القرن الرابع عشر الهجرى - قرن التحدى الغربى السافر للإسلام والمسلمين حيث قامت في بداياته الحركة الشيوعية الإلحادية فالتهمت عديدًا من الدول الإسلامية في آسيا والجمهوريات الإسلامية الست واجمعته الإسلامية الست واجمعته التهدادات الإسلامية، وحيث تحالف الغرب وما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي على إسقاط دولة الخلافة الإسلامية في تركبا وتقسيم البلدان التي كانت تضمها فيما بين الدول المستوطنة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وألمانيا وبلجيكا وغيرها، وفي مقدمة ذلك كله الولايات المتحدة الأمريكية، وحيث تحالف الغرب والشرق على إنشاء دولة لليهود في فلسطين وتعهدت أمريكابان تجعل إسرائيل أقوى تسلحًا من جميع الدول العربية.

والمسلمون قد تراجعوا حضاريًا قبل ذلك القرن الأخير بما يقرب من قرنين من الزمان بسبب بعدهم عن دينهم واستجابتهم لوسوسة شياطين الجن وشياطين الغرب المستوطنين الذين استغلوا تقدمهم العلمي في احتلال بلاد المسلمين والاستيلاء على خيراتها.

ولم يكن أمام هؤلاء الاعداء سلاح يضربون به المسلمين في صميم وجودهم أفتك من ضرب التعليم في هذه الفترة، حتى تراجع التعليم عن وظيفته العلمية التقدمية النهضوية، وتراجعت المدرسة عن وظيفتها في تربية الإنسان الصالح إلى الاكتفاء بأن تخرج موظفين وكتبة للعدو المستوطن المسيطر على كل مرافق البلاد.

ولقد حاول محمد على في مصر وحاول غيره من المصلحين الطامحين في عدد من بلدان العالم الإسلامي والعالم العربي أن ينهضوا ببلدانهم فحاربتهم الدول المستوطنة المحتلة حروبا ضارية عسكرية وسياسية واقتصادية. وجعلت من مجمد على وأسرته هدفًا، حتى استطاعت أن تجعل من أبنائه ابتداء من إسماعيل إلى آخرهم فاروق دُمي يحركونها كما يشاءون لصالحهم وصالح بقائهم وسيطرتهم على الحكم.

ولقى المصلحون في تركيا وسوريا وفلسطين والعراق ومصر وتونس والمغرب العربي من التضييق والعنف ما حال بينهم وبين برامجهم الإصلاحية. وكذلك كان شان الأعداء مع المصلحين المسلمين في الشرق الأقصى، اندونيسيا وماليزيا والهند المسلمة ثم باكستان وإيران وأفغانستان .

وكذلك كان شأن الأعداء مع المصلحين المسلمين في السودان والصومال والحبشة، وغرب إفريقية ونيجيريا ومالي وتشاد والكاميرون، وغيرها.

### أولا: الغرب المستوطن للعالم الإسلامي يفسد التعليم:

لقد وضعت الدول الاستيطانية الغربية نظم تعليم في بلدان العالم الإسلامي التي تسيطر عليها اقتصاديا وسياسيا وتحتل معظمها عسكريا نظم تعليم تستهدف هدفين كبيرين قامت عليهما الأدلة والبراهين:

أولهما: ألا يؤدى التعليم إلى نهضة اجتماعية عن طريق التقدم العلمي في أى بلد إسلامي، حيث جعلت التعليم قسريا سطحيا أبعد ما يكون عن البحث العلمي والتعمق، يستحيل عليه أن يؤدي إلى اكتشاف أو اختراع، لكى تظل هذه البلدان في حاجة إلى مصنوعات هذه الدول المستوطنة التي تأخذ مادتها الأولية من بلدان العالم الإسلامي.

والهدف الآخر: إهمال التعليم الإسلامي في البلدان الإسلامية جميعا، وخطتهم في ذلك ذات شعبتين:

إحداهما: التقتير في الإنفاق على التعليم الإسلامي، إذ الاموال كلها في أيديهم ينفقونها على ما يشاءون مما يحقق مصالحهم لا مصالح البلاد التي يحتلون.

والأخرى: تهميش المتخرجين من معاهد التعليم الإسلامي ومنعهم من تولى المناصب أو الوظائف المهمة، مع التضييق عليهم في أرزاقهم وأوضاعهم الاجتماعية.

ولقد اتخذ الاعداء لتحقيق خطتهم لإفساد التعليم في العالم الإسلامي وسائل عديدة
 يسرها لهم سيطرتهم على الاموال والمقدرات الاقتصادية في بلدان العالم الإسلامي.

#### ومن تلك الوسائل:

- سيطرتهم على التعليم؛ سياسته ونظمه ومناهجه ومؤسساته ومدارسه ومدرسيه.
- وتدخلهم في إعداد المعلمين عن طريق ابتعاث بعض الدارسين إلى البلاد الغربية، وشحنهم بما يجعلهم أكثر ولاء لحضارة الغرب، وأكثر ازدراء لثقافتهم الاصلية ورمي الناس بالتخلف والرجعية في بلدان العالم الإسلامي، ولقد عاد كثير من هؤلاء المبتعثين

أكثر ولاء للغرب من الغربيين أنفسهم، وتولوا كبار المناصب التعليمية وفعلوا في التعليم كل ما يزيل عنه سماته الإسلامية وقلصوا التعليم الإسلامي وحصروه وحاصروه، ولقد انعكس ابتعاث بعض الدارسين عليهم سلوكًا غربيًا وقيمًا خلقية غربية لا تعبأ بموضوع الحلال والحرام في القول والعمل.

- وتقليصهم للمقررات الدراسية الإسلامية في المدارس العامة وبخاصة فيما يتصل بعدد الحصص الاسبوعية، وفيما يتصل بمقررات القرآن الكريم والحديث النبوي والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، والإصرار على تجاهل حياة المجددين المصلحين من المسلمين.
- وتجاهلهم تمامًا للراسة السيرة النبوية إلا في أضيق الحدود وأكثرها سطحية، وأبعدها عن بث روح القدوة بالنبي ﷺ في علمه وجهاده.
- وإلغاؤهم تمامًا للمقررات الدراسية التي تحمل اسم الفقه الإسلامي، والاكتفاء بدراسة بعض العبادات دراسة قشرية هامشية .
- وإنشاء مدارس أجنبية في كل بلد مسلم يحتلونه وسريعًا ما تتحول هذه المدارس إلى مراكز للتنصير، وتحويل من استطاعوا من المسلمين إلى النصرانية، وقد لا يكون ذلك حبًا منهم في النصرانية وإنما هو حقدهم على الإسلام.
- وفرض لغة المستعمر على التعليم في البلد الذي يسيطر عليه، والاهتمام بمن تعلموا لغات أجنبية ودفعهم إلى تولى المناصب والقيادات، وفي هذا ما فيه من إخمال اللغة العربية لغة الكتاب والسنة!!
- وتكبيل جميع البلدان التي احتلوها بمعاهدات ثقافية قبل أن يجبروا على مغادرة البلاد، وهذه المعاهدات تضمن لهم السيطرة على التعليم؛ خططه وسياسته ومناهجه ومعلميه وإدارته.
- وتشجيعهم باسم الثقافة على نشر المذاهب الهدامة التي تناوئ الإسلام وتغرى الناس بمصطلحات جديدة جوفاء يتعلق بها الغافلون من الناس كالاشتراكية والشيوعية والفوضوية والوجودية وغيرها.
  - وكل تعلق بمذهب من هذه المذاهب إنما هو تُخَلُّ عن القيم والمبادئ الإسلامية.
- وحشو المقررات الدراسية بموضوعات عن الحرية الشخصية والحريات العامة والديمقراطية والتعددية الحزبية في الوقت الذي ينكلون فيه بالأحرار إن عملوا على

تحرير أوطانهم، وفي ذات الوقت يشجعون أنظمة الحكم المستبدة ويساندونها في قهر الناس حتى الموت أي إما أن تكون منافقاً للرئيس المستبد أو سجينًا أو معتقلاً أو شهيدًا.

وعلى الرغم من دعاواهم الجوفاء في مجال الحريات السياسية والتعددية الحزبية نجدهم يساندون نظام الحكم الذي يقوم عي الحزب الواحد وقمع الآخر، وحرمان الناس من تشكيل الاحزاب أو إصدار الصحف أو المجلات، ويصطنعون للحكومات المستبدة تبريرات لقمع الرأى الآخر وإبادة المعارض ومن يمتون إليه بصلة حتى الدرجة الثانية في القرابة، وسجون عبد الناصر والأسد وصدام وغيرهم من المستبدين خير شاهد على ذلك.

- وعملهم على إبعاد المقررات الدراسية عن القيم الخلقية الإسلامية، ليحل محلها التحلل باسم التحرر، والانحراف باسم الحرية الشخصية، والخمور والمخدرات والدخان باسم المتعة والراحة النفسية والعصبية.

وسوف نتحدث في هذا الفصل عن ثلاثة موضوعات هي:

- المشكلات والمعوقات أمام المدرسة الإسلامية .
- وشخصية المدرسة الإسلامية ومكانها في البناء الاجتماعي.
  - وما يرجى من المدرسة الإسلامية أن تحققه.

ونسأل الله التوفيق.

# ثانيًا: المشكلات والمعوقات أمام المدرسة الإسلامية:

نعنى بتعبير «المدرسة الإسلامية»: المدرسة في العالم الإسلامي؛ لأن ظروفها متشابهة تقريبًا، ولأن الذين تسببوا في وضع العراقيل والمشكلات أمامها هم الأعداء التقليديون للعالم الإسلامي، وهم اللول المستوطنة المسيطرة على بلاد المسلمين، والمشكلات والمعوقات أمام المدرسة الإسلامية في أقصى شرقى العالم الإسلامي متشابهة مع المعوقات والمشكلات في أقصى غربيه،

وهذا العدو التقليدي في هذا القرن الذي نتحدث عنه هو: بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والمانيا وهولندا، والولايات المتحدة الامريكية، وهي دول غير أخلاقية ولا إنسانية في عدائها للمسلمين، كما تشهد بذلك اعمالها والغامها وأسلحة الدمار الشامل لديها، ولتتمرغ ديمقراطيتهم في الوحل إن تعارضت مع أدنى مصلحة لهم، أو تعاطفت مع أبسط حقوق المسلمين.

فما هذه المشكلات والمعوقات أمام المدرسة الإسلامية؟ إنها كل مشكلة أو معوق يحول بين المدرسة الإسلامية وأداء وظائفها في تكوين الإنسان المسلم الصالح القادر على نفع نفسه وغيره من خلال ما أنعم الله عليه من نعم، ومن خلال ما منحه، وما قد يمنحه من العلم والكشف والاختراع ليجعل حياته الدنيا مزرعة صالحة ناجحة لحياته الاخرى.

- ولقد كان من نصيب مصر قدر كبير من هذه المشكلات والمعوقات، بسبب كونها قلب
   العالم العربي ورأسه، وبوصفها أهم عواصم العالم الإسلامي لوجود الأزهر فيها حصنًا حصنًا
   حصينًا لعلوم الإسلام وعلوم لغة القرآن.
- وقبل أن يظهر النفط في العالم العربي، وقبل أن تزرع في قلبه الدولة اللا إنسانية إسرائيل،
   كان العدو لا يستهدف في حربه للإسلام ما هو أهم من مصر، وما هو أهم من الازهر،
   ودع وثائقهم تنبيك عن هذا في غير مواربة، إنهم يعرفون أثر مصر وأثر الازهر في العالم
   الإسلامي كما يعرفون أبناءهم.
  - وهذه المشكلات والمعوقات أنواع:

منها ما هو مالي.

ومنها ما هو فني.

ومنها ما هو عام.

وسوف نوضح ذلك بعون من الله وتوفيق.

أ- المشكلات والمعوقات المالية:

الإنفاق على التعليم عند الدول التى تعرف أصول النهضة وأسبابها، يقفز إلى الدرجات العليا في سلم النمو والترقى، لأن التعليم يوظف طاقات المجتمع ويوجهها أحسن توجيه، وبالتعليم يوظف طاقات المجتمع ويوجهها أحسن توجيه، وبالتعليم تختصر المالنات وتزال العقبات، ويحترم الوقت فيصبح الجزء من الثانية لا من الساعة شيعًا خطيرًا تجرى حوله البحوث العلمية والدراسات المتخصصة المتعمقة، كما تم على يد وأحمد زويل اختراع والفيمتوثانية وما يحتمل أن يظهر من علم في عالم العلم أبعد من كل تخيل.

إن الدولة التي لاتمطى الإنفاق على التعليم أولوية دولة جاهلة غافلة بعيدة عن المعطيات الحقيقية للحياة الإنسانية الراشدة.

وكثير من الدول الإسلامية لا تنفق على التعليم فيها كما يجب أن ينفق عليه، فهي بذلك جاهلة غافلة.

وكثير من الدول الإسلامية قد وضعت سُلّم أولوياتها في الإنفاق بايدى خبراء أجانب عن الإسلام من أهل الغرب أو الشرق وهؤلاء عبثوا في سُلّم الأولويات فجعلوا كرة القدم مثلا أولى بالإنفاق عليها وعلى لاعبيها من التعليم!!!

بل إن الملاهي والمراقص ودور السينما تضمها وزارة للثقافة تنفق عليها من موازنة الدولة أكثر مما ينفق على التعليم أو على الجامعات!!

ورعاية لاعب الكرة أو الممثل في العالم الإسلامي، وكلاهما يقدم للناس ما يرفه عنهم، أهم من رعاية عالم والإنفاق على بحوثه وتجاربه مع أنه يقدم للناس ما ينفعهم بل ما هو ضروري لهم.

إن الإنفاق على التعليم ظل سنين طويلة في يد المحتلين الغاصبين، وقتروا عليه حشية أن تنهض البلاد وتقاوم احتلالهم واستيطانهم، ووضعوا سياسة للإنفاق على التعليم لازالت موضع احترام وتقدير لكثير من حكام العالم الإسلامي حتى يومنا هذا!!

 لينظر المسلمون إلى ما تنفقه إسرائيل عدوهم الألد على التعليم وليتدبروا وليفكروا بعمق.

## ب- المشكلات والمعوقات الفنية:

لم يتوقف العدو عن بن المشكلات والمعوقات أمام التعليم فاضاف إلى المعوقات المالية معوقات فنية كبّلت التعليم وانحرفت به عن وظيفته، وجعلته في خدمة أعداء الإسلام، وأبعد ما يكون عن خدمة المسلمين والنهوض بهم، ولم يختلف الأعداء من المستوطنين الفرنسيين في الإصرار على ضرب التعليم في العالم الإسلامي في مقتل، مستعينين في ذلك ببعض الحكام المسلمين حينًا، وبمن أعدوهم من أبناء العالم الإسلامي ليكونوا أكثر ولاء للغرب منهم إلى ثقافتهم الإسلامية، وبما فرضوه من نظم تعليمية تقضى على مستقبل التعليم أي مستقبل الامة الإسلامية.

وسوف نذكر من ذلك نُتُفًا فيها دلالة على ما نقول، أما استيعاب ذلك فلا يتسع له هذا الحيز من هذا الكتاب.

#### • ومن تلك المعوقات والمشكلات الفنية:

- ما أصدره السلطان عبد المجيد الأول (١٨٢٣ ١٨٦١م) من قوانين بإصلاحات كان قصده منها التقرب إلى الغرب الذي كان قد أحكم قبضته عليه، ومن هذه القوانين، قانون بإنشاء إدارة لتاليف الكتب المدرسية على نحو غير إسلامي يرضى الغرب عمومًا وبريطانيا خصوصًا.
- وما أصدره السلطان عبد العزيز ( ١٨٣٠ ١٨٧٦م) الذي خلف أخاه عبد المجيد في السلطنة من قوانين تلغى الحريم وتطلق للمرأة الحرية في السفور ومخالفة نظام الإسلام في الحجاب.
- وما اتخذته فرنسا من إجراءات ضد التعليم في الجزائر حيث أعلنت أن التعليم في الجزائر حيث أعلنت أن التعليم في الجزائر يجب أن يكون هدفه إعداد مواطنين لخدمة المستوطنين الفرنسيين، وألا يؤهل الجزائر لما يرفع شأنها أو يعينها على التحرر والتقدم والنهوض.
- وما اتفق عليه المستوطنون المستعمرون جميعًا في كل بلدان العالم الإسلامي التي يحتلونها من توجيه التعليم؛ مناهجه ونظمه لتخريج موظفين يخدمون المستوطنين في حكمهم أو تحكمهم في بلدان العالم الإسلامي .
- وما شنه الاعداء من حرب على العالم الإسلامي استهدفت كل مدرسة إسلامية لضرب كل أثر للتربية الإسلامية، حتى بلغ الحقد ببعض المستوطنين إلى حد هدم بعض المدارس الإسلامية وسجن من يدرسون فيها، أو نفيهم خارج بلدانهم، وبخاصة إذا كان هؤلاء الاساتذة ممن يعنون بالإصلاح والتجديد، ومثال ذلك ما حدث لجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وعبد القادر الجزائري وأمثالهم.
  - إن الهدف هو إقفار وإفقار المدرسة الإسلامية.
- وما قام به المستوطنون من إفساد مناهج المدرسة الإسلامية بإبعادها عن الإسلام باسم الإصلاح والتحديث ومواكبة الغرب، وتغيير هذه المناهج قد يكون بايدى الاعداء أو بايدى من لقنهم الاعداء الولاء لثقافة الغرب وكراهية ثقافة الإسلام ولغته من ابناء بعض البلدان الإسلامية، وأوضح مثال على ذلك ما جرى في مصر والهند على أيدى بعض المصريين المسلمين وبعض الهنود المسلمين، واسماء هؤلاء معروفة لكل من يقرأ عن تاريخ التعليم ومناهجه ونظمه في تلك البلدان الإسلامية.

- وإصرار المستوطنين على أن يكون التعليم في مجال الدراسات العليا في بلاد الغرب وأن يكون المبتعثون من اختيار هؤلاء الأعداء ليكونوا أولياء نعمتهم وخدام أغراضهم.
- وفرض لغة المستوطن على المدارس في العالم الإسلامي، وبناء المدارس الأجنبية ومنحها الامتيازات، وقد حدث ذلك في معظم بلدان العالم الإسلامي، كما حدث أن سيطرت اللغة الإنجليزية على الهند ثم باكستان ثم بنجلاديش، والأردن والعراق ومصر والسودان ونيجيريا وكثير من بلدان إفريقية التي استوطنها الإنجليز، كما سيطرت اللغة الفرنسية على سوريا ولبنان وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وكثير من بلدان إفريقية التي استوطنها الفرنسيون.
  - وكل ذلك على حساب اللغة العربية لغة الكتاب والسنة بإخمالها وإهمالها.
- والمزج بين المدرسة الاجنبية في البلدان الإسلامية وبين أعمال التنصير التي يسمونها التبشير من جانب وبين العلمانية وإهمال الدين من جانب آخر.
  - ومن تلك المعوقات الفنية أمام المدرسة ما يتصل بإعداد المعلم.
- إذ الأصل أن يعد العلم أحسن إعداد ليفوم بعملية التربية وعملية التعليم على أحسن وجه تستهدفه المدرسة.
- غير أن المستوطنين للبلدان الإسلامية قاموا بعملين خطيرين أديا إلى إهمال الإعداد للمعلم أو إلى إعداده بحيث يحقق مصالحهم الاستيطانية .
- أهملوا إعداد المعلم، حتى أصبح يمارس التعليم غير المؤهلين له بأكثر من إجادة القراءة والكتابة!! ففسد التعليم وضعف مسوى الطلاب وغابت القيم التربوية غيابًا يكاد يكون مطلقا وهذا هدفهم.
- أو أعدوا المعلمين إعدادًا بلائم أهدافهم في إقصاء بلدان العالم الإسلامي عن الإسلام وقيمه التربوية والتعليمية حتى وإن تخرج هؤلاء المعلمون في كليات التربية، إذ هم الذين وضعوا مناهج هذه الكليات بايديهم أو بابدي أوليائهم وأولياء ثقافتهم.
- ولا تزال آثار إفساد هذا الإعداد للمعلم قائمة حتى يومنا هذا في كثير من بلدان العالم الإسلامي.
- ولا نستطيع في هذه المساحة من الكتاب أن نحصى المعوقات والمشكلات الفنية التي
   وضعوها في طريق المدرسة الإسلامية ولكننا ذكرنا بعض الشواهد فقط.

## ثالثًا: المعوقات والمشكلات العامة أمام المدرسة:

هدف المدرسة الإسلامية الذي لا خلاف عليه هو أن تربى وتعلم الإنسان المسلم المخلص لدينه ولوطنه ولامته العربية وأمته الإسلامية، في الحاضر والمستقبل.

والزاد الحقيقي الذي ينزود منه المسلم ليكون كذلك هو: القرآن الكريم، وأحاديث النبي قائه، وسيرته وسير صحابته رضوان الله عليهم، وتاريخ المصلحين المجددين من المسلمين خلال القرون، هذه هي الاصول في تكوين الإنسان المسلم وتتعاون مع هذه الاصول فروع علمية عديدة وثقافات إنسانية متعددة بشرط آلا تكون مناقضة لقيم الإسلام ومبادئه.

أدرك ذلك الأعداء المستوطنون للعالم الإسلامي، فعملوا على تشويه تلك الأصول ومسخ تلك الفروع وتسميم هذه الثقافات فكان لهم عمل خبيث ومُعادٍ في مجالات؛ العقيدة، والأخلاق والثقافة، والقيم الاجتماعية عمومًا.

فماذا فعلوا لإفساد تلك الجوانب في حياة المسلمين من خلال سيطرتهم على المدرسة والتعليم؟

#### في جوانب العقيدة:

عملوا على زعزعتها في عقول المسلمين وتشويهها بأمور منها:

- أشاعوا وأشادوا بمذاهب الإلحاد وجحود الخالق سبحانه وتعالى، والزعم بأن الكون لا خالق له.
- وإذاعوا ونشروا وكتبوا عن مشاهير الملحدين، ومنكري الأديان كلها، وأعداء الدين الإسلامي على وجه الخصوص.
- وسخروا بل أزْرُوا بمن يؤمنون بالغيب واتهموهم بالرجعية والتخلف وإهمال العقل والإيمان بغير المحسوسات، وزادت سخريتهم من مفردات عالم الغيب كالجنة والنار والحشر والنشر والحساب وسائر مفردات الغيب.

وفى سبيل وصولهم إلى هذا الإفسياد والتصليل أعدوا من يرددون هذا الهذيان في مقالات صحفية وكتب ودراسات يعدها حمع بالغ الأسف والعجب مسلمون، يزعمون في كتبهم ودراساتهم مناقضة الإسلام للعقل حينًا وللحرية حينًا، وللتسامح حينًا، ولحقوق المرأة حينًا وهكذا، وكل هذا هدفه زعزعة العقيدة وضرب الإيمان في مقتل. وهم بذلك يعوقون العمل الأساسي للمدرسة وهو تكوين العقيدة الصحيحة في نفوس المتعلمين وعقولهم.

وكل كاتب انزلق إلى كتابة ما يزعزع العقيدة الإسلامية كوفئ بالجاه والوظيفة المرموقة والمال والنفوذ.

# • وفي جانب الأخلاق:

جلبوا إلى العالم الإسلامي أسباب فسناد الخلق والانحلال واستمراء ما حرم الله من زنا ولواط وشرب خمر ولعب ميسر ونحو ذلك من الموبقات، كما أشاعوا اختلاط النساء بالرجال، ومراقصة الرجال للنساء وعرى النساء وتبذلهن باسم التمدن والتحضر.

وجلبوا للعالم الإسلامي الحمور والمخدرات والمفتّرات، وأشاعوا شرب الحمر، وجعلوا لها أماكن خاصة وسمّوا كل ذلك حرية شخصية.

والأصل في المدرسة أن تبنى القيم الخلقية في نفوس المتعلمين لأن الإسلام يربط بين التعلم والعمل، لكن كيف تمارس المدرسة علمها وسط هذه الموجات من فساد الخلق. وتعطيل القيم والمبادئ التي جاء بها الإسلام؟

# • وفي جانب الثقافة:

اعتبروا القصص الجنسية التي تثير الغرائز ثقافة وشجعوا على كتابتها، كما أشاعوا قصص الجريمة والعنف وسطو اللصوص على المصارف، وانتشرت مسلسلات تحمل أسماء مثل: واللص الظريف، ونحوها؛ ومن أجل أن إفسادهم للتعليم وتقتيرهم في الإنفاق عليه جعل عدد الأميين كبيرًا، فجاءوا إليهم بالسينما ليروا فيها قصص الرذيلة والجريمة والعنف وإثارة الغرائز وزعموا أن إشاعة الفاحشة في الناس واقعية فنية، كان الناس ليس فيهم إلا الرذائل والانحرافات لتمثل وتعرض في دور السينما والمسارح، وكثرت الأفلام والمسرحيات التندر بالقيم الإسلامية، وتهزأ بالمتمسكين بها.

ومع هذه الموجة العاتبة من إشاعة الباطل والهوى اشاعوا في العالم الإسلامي ثقافتهم المعادية للدين التي تحمل من الحقد على الدين كله وعلى الإسلام على وجه الخصوص ما ينفر من كل دين وما يبغض إلى الناس الإسلام وقيمه وينفرهم من ثقافته، وإذا أضيف إلى ذلك إشاعة ثقافة الإلحاد التي صدرها ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي، أو الثقافة الغربية التي تسخر من الروح وتنادى بالمادية والعلمانية وغيرهما من تبارات الفساد.

وكل ذلك ضرب للمدرسة الإسلامية وتعجيز لها عن أداء وظيفتها بعزلها عن مصادر ثقافتها وإبعادها عن كل ما هو إسلامي .

### • وفي مجال القيم الاجتماعية :

جاء المحتلون لبلدان العالم الإسلامي بما عندهم من عادات وتقاليد ونظم اجتماعية . معادية لما ألفه المسلمون من عادات ونظم وقيم اجتماعية .

وجاءوا بعاداتهم وقيمهم الاجتماعية بوصفهم محتلين مستوطنين- سيلاً جارفًا يكتسح أمامه ما تعارف عليه المسلمون من قيم وأخلاق، وكان هذا التيار المعادى للقيم الاجتماعية الإسلامية من الدهاء والخبث بحيث يصد المسلمين عن التمسك بقيمهم وتجاهلها.

ومما جاءوا به من عادات اجتماعية مخالفة لقيم الإسلام ما نشير إلى بعضه فيما يلي:

- سفور المرأة بكشفها لما أمر الله بستره من جسدها، مع اعتبار ذلك من التحضر والتمدن!!
  - وتزين المرأة وتعطرها خارج بيتها، في عملها أو تسوقها أو زياراتها لصديقاتها.
- واختلاطها بالرجال في التعليم الجامعي أولا، ثم في سائر مراحل التعليم بعد ذلك، وما ترتب على هذا الاختلاط من أعمال ينهي عنها الإسلام، وكثيرا ما تبدأ هذه الاعمال بالنظر وعدم غض البصر، ثم الكلام فالصداقة والإعجاب، ثم ما أطلقوا عيه زواجا عرفيا، وهو باطل لانه بدون إذن ولى .
- وموجة تخنث الرجال بارتدائهم ملابس تشبه ملابس النساء وترجل النساء بارتدائهن ملابس تشبه ملابس الرجال، وأخذ كل من الجنسين بعض صفات الجنس الآخر.
- وموجة تمرد الابناء بنين وبنات على سلطة الابوين وعلى قيم الاسرة، مع الزراية بالآباء والامهات في التمسك بالدين وقيمه، واتهامهم بالرجعية والتشدد، وقهر الابناء وحبس البنات في بيوتهن.
- مع الإشادة ببعض القوانين الغربية الشاذة التي تعاقب الأبوين إذا ضربا أو ضرب أحد منهما ابنه أو ابنته للتأديب أو نحوه.
- وموجة عاتية عالية من إشاعة وسائل اللهو من خلال الكمبيوتر، واالفيديو جيم، وغيرهما من الالعاب المضيعة للوقت في غير طائل، وزادوا في جرعة الترويح والترفيه

والسهر حتى أهمل العامل في عمله بعد أن بدد السهر جهده وأصابه بالخمول والكسل والإهمال، وتبديد ثروة بلاده.

ـ ثم جاءت موجة شغل الناس بالتعصب للاندية الرياضية لصرف الناس عن الانتماء السياسي، وهذا يرضى العدو ويرضى الحاكم المستبد الذي يكمم الافواه ويحكم الناس بالاحكام العرفية ويحاكمهم أمام المحاكم الاستثنائية.

ومن المسلّم به المشاهد لكل ذي بصر فضلا عن بصيرة أن الحكام الشموليين المستبدين يلقون أشد التأييد من القوى المسيطرة المعادية للإسلام.

كل تلك الموجات وغيرها مما لا يتسع المجال لتفصيل القول فيها سهام حادة مصوبة إلى المدرسة الإسلامية، لانها هي المسئولة عن تربية المتعلمين تربية إسلامية تلتزم بقيم الإسلام ومبادئه، فماذا تفعل المدرسة إزاء كل ذلك؟

ماذا تفعل المدرسة وهي يُقتَّر عليها في الإنفاق، وتبث أمامها العقبات، وتشوه مناهجها، وتجرد من المرافق اللازمة لها، بل تجرد من حرية اختيار كتابٍ ليوضع في مكتباتها العامة؟

ماذا تفعل المدرسة إذا فرض عليها المنهج والكتاب والمعلم وتعاونوا جميعًا على إقصاء المدرسة من كل ما هو إسلامي؟

إن تضافر الجهود والإصرار على التمسك بكل ما هو إسلامي من قيمة ومبدأ هو الإنقاذ للمدرسة مما تتردي فيه بفعل أعداء الإسلام.

# رابعًا شخصية المدرسة الإسلامية ومكانها من البناء الاجتماعي:

تستطيع المدرسة الإسلامية ذات الشخصية الاجتماعية الفاعلة أن تصوغ الإنسان المسلم الفاعل المتطيع المدرسة الإنسان المسلم الفاعل المؤتم المؤتم الذي يعبش بكل القيم الإسلامية التي تعلمها في المدرسة، فيسهم بذلك في بناء المجتمع، كما تستطيع المدرسة أن تصوغ الإنسان المسلم ذا الحس الرقيق الذي يتأثر بما في مجتمعه من قيم إسلامية يمتصها ثم يصوغها سلوكًا وأعمالاً.

إن المدرسة الإسلامية تربى إنسانًا مسلمًا بعطى وياخذ، يفعل الخير ويتفاعل مع الخير الذى في مجتمعه، إنه بذلك يترجم ما تعلمه في المدرسة، وعندئذ تكون المدرسة ذات تأثير وفاعلية وقدرة على الإسهام في بناء الفرد والمجتمع، وتلك مكانتها في البناء الاجتماعي الإنساني. ومن الصحيح الذى لا ينازع فيه أهل الخبرة في التربية أن المدرسة يمكن أن تقاس نجاح شخصيتها في بناء المجتمع بقدرتها على تربية ذلك الإنسان الملتزم بقيم الإسلام في ذاته، الحريص على أن يراها مطبقة في المجتمع الذي يعيش فيه، محليًا كان ذلك المجتمع أو عربيًا أو إسلاميًا.

• ماذا تستطيع المدرسة الإسلامية ذات الشخصية المؤثرة في المجتمع؟

إنها تستطيع الكثير، وعلى سبيل المثال:

أ- تستطيع المدرسة الإسلامية أن تربى المؤمن؟ الذي يعمر الإيمان بالله وملائكته وكتبه
ورسوله واليوم الآخر والقضاء والقدر قلبه ثم ينعكس إيمانه على جوارحه عملاً صالحًا
سعبًا وراء الحق والخير والجمال حتى يثبت هذه القيم في المجتمع. فتلك هي المدرسة ذات
الشخصية وذات المكانة في بناء المجتمع.

ب- وتستطيع المدرسة الإسلامية أن تغرس في أبنائها حب الإسلام بوصفه الدين الحق الذي يجب أن يصل إلى البشرية كلها من خلال الشرح والتفسير وبيان أسلوب التطبيق، المسلم الحب للإسلام الذي يعرف كيف ومتى وأين يضحى من أجله بكل شيء، وفي الوقت نفسه يكره أن تنتهك حرمة من حرمه، فإن عجزت عن ذلك فليست مدرسة إسلامية.

ج- وتستطيع المدرسة الإسلامية ان تربى أبناءها على الإخلاص الله ولكتابه ومنهجه وخاتم رسله تلت إخلاصاً يعمر القلب ليخرج إلى الجوارح، عبادة الله تعالى وفق ما شرع ومعاملة للناس على نحو ما جاء بها الإسلام أى معاملة تقوم على العدل والإحسان، والإخلاص مخ العبادة، وبغير الإخلاص تبوء أعمال الناس جميعًا بالخيبة والفشل وإغضاب الله تبارك وتعالى.

د- وتستطيع المدرسة الإسلامية أن تربى أبناءها على القيم الإسلامية وأخلاق القرآن الكريم، والاقتداء بالرسول الخاتم ﷺ، وما لم تفسر المدرسة تلك القيم وتشرحها وتشجع على الالتزام بها فليست مؤسسة تربوية، بل ليست مدرسة إسلامية.

ه وتستطيع المدرسة أن تربى أبناءها على حب العمل والجدية في أدائه، إذ الإسلام قد قدر العمل حق قدره وجعله ترجمانًا للإيمان ودليلاً عليه، واقتران الإيمان بالعمل الصالح في القرآن الكريم مئات المرات يؤكد اعتبار الإسلام للعمل واحترامه والجزاء عليه إن خيراً فخير وإن شراً فشر. والجدية صفة ملازمة لكل عمل في الإسلام، إذ الجدية يقظة وتنبه وإجادة للعمل وإتقان، ومن المقرر في الإسلام أن الله تعالى يحب إذا عمل الإنسان عملا أن يتقنه، وهل يكون هناك إتقان دون جدية وحماس وتنبه؟

و وتستطيع المدرسة الإسلامية أن تربى أبناءها على حب الخير لأنفسهم وللناس جميعًا مسلمين وغير مسلمين، إذ العمل على هداية غير المسلمين إلى الدين الحق هو أكبر خير لهم وأعظم تأمين لحاضرهم ومستقبلهم، وأنفع عمل لصاحبه، وحسبه أن يهدى الله به رجلا إلى الدين الحق.

ز و وتستطيع المدرسة أن تربى أبناءها على حب التضحية بالجهد والوقت والمال في سبيل الله تعالى، وسبيل الله هو كل واجب أوجب الله على المسلمين فعله، التضحية في سبيل الحق وفي سبيل العرض والأهل والمال والولد، والتضحية في سبيل الوطن المحلى والوطن العربي والوطن الإسلامي، وكل ذلك في سبيل الله تعالى.

- وتستطيع المدرسة الإسلامية أن تربى المجاهد في سبيل الله الذي كلما سمع هيعة طار لها، حيث تعلم أن يحتبس نفسه وماله وجهده ووقته لساعة النفير العام، لسان حاله \_ كما كان أسلافنا يفعلون وعجلت إليك رب لترضى، إن المدرسة الإسلامية تجيد تربية الجاهد الذي يصر على أن ينال إحدى الحسنيين النصر على أعدائه أو الشهادة في سبيل الثا

ط- والمدرسة الإسلامية تربى أبناءها على احترام الرأى وإحسان الاستماع إليه ومناقشته حتى يتبين الحق فُينَّع أو يتبين الباطل فيُجتنب، واحترام الرأى الآخر خلق إسلامي أصيل ومناقشته خلق نبوى كريم دلت عليه عشرات المواقف في سيرته ﷺ .

بل إن الإسلام قد شرع طلب الرأى الآخر حينما شرع الاستشارة وأوجب الأخذ بالشوري.

ى والمدرسة الإسلامية تربى المتعلمين فيها على الإيجابية والمشاركة في كل عمل نافع، اجتماعيًا كان ذلك العمل أو سياسيًا أو اقتصاديًا أو ثقافيًا، مادام بعود على المجتمع بخير في الدنيا أو في الآخرة، أو يعود عليهم بدفع ضر في الدنيا والآخرة، لأن الإسلام يرفض أن يعيش الإنسان سلبيًا عاجزًا، أو إمْعةً تابعًا إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء.

## خامسًا: المدرسة الإسلامية والتيارات المعادية لها:

تلك هي المدرسة الإسلامية ذات الشخصية الفاعلة في بناء المجتمع المسلم، وتلك هي مكانتها من اليناء الاجتماعي، فإن عجزت عن ذلك أو قصرت، فقد وضع أعداؤها في طريقها المعوقات والمشكلات على نحو ما أشرنا آنفاً.

ولم يكتف اعداء المدرسة الإسلامية بما وضعوا في طريقها من عقبات ومشكلات تحدثنا عنها آنفًا، وإنما زادوا على ذلك شغل المدرسة والمعلمين والمناهج والكتب والطلاب بالحديث عن تيارات من شأن الانشغال بها فضلاً عن تبنيها أن يصرف المدرسة عن أهدافها الاساسية، وبشغلها بهذه التيارات التي فرضوها على المدرسة فرضًا، يصعب الفكاك منه إلا من عصم الد

وتلك التيارات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب والضياع والضلال والحيرة والتخبط والانصراف عن الهدف، وهذه التيارات أبرزها ثلاثة:

- التيار القومي.
- والتيار الإقليمي.
- وتيار المذاهب الهدامة.

ولكل من هذه التيارات الثلاثة حديث وجيز يكشف عن أبعاده ويوضح أهدافه، والله. ستعان:

### أ-تيار القوميات:

النزعة القومية والعمل على إحيائها في العالم الإسلامي، سلاح ذو حدَّين، إذ قد تكون النزعة القومية نافعة إذا أدت إلى تجميع المتفرقين وتوحيد صفهم لمواجهة خطر يهددهم، أو للتعاون فيما بينهم حول مصلحة من المصالح.

وقد تكون النزعة القومية والعمل على إحيائها لتفريق وحدة أكبر كوحدة العالم العربي أو وحدة العالم الإسلامي، عندئذ تؤدى النزعة القومية إلى إضعاف القوى والتصدع والثفتيت.

 والأصل في المسلمين أنهم أمة واحدة من دون الأم، يجمعها الإسلام ويجعل منها قوة موحدة متماسكة قادرة على مواجهة أى تُخدُّ موجه إليها. والأمة الإسلامية بوصفها أمة موحدة أراد الله تعالى أن يجعلها خير أمة أخرجت للناس بما يتوافر فيها وما تحرص عليه من إيمان بالله تعالى وبمارسة للامر بالمعروف والنهى عن المنكر، وما يترتب على ذلك من سيادة الامن والسلام والرخاء.

وقد أشاد الله تعالى بوحدة الامة المؤمنة الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر، وذلك في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمُةً وَاحِدةً وَأَنَا رَبُكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴾ [الانبياء: ٩٢].

وحدة الأمة الإسلامية والعمل على تقويتها واستمراريتها واجب إسلامي، شرعه الله تعالى ورسوله الحاتم على ، وعلى المسلمين في كل زمان ومكان أن يكونوا أمة واحدة، وأن ينبذوا الفرقة والتمزق والتحزب، لأنهم لاحياة كريمة عزيزة لهم إلا بأن يكونوا أمة

ويوم كانت الأمة الإسلامية أمة واحدة كانت قوة خير وإحسان وبرَ في كل مكان تذهب إليه، تملؤه عدلاً وخيراً وأمانًا، وحرية واحترامًا للناس عمومًا، ولاهل الاديان الاخرى على وجه الحصوص، ويكفى للتدليل على صدق هذا التسامح مع غير المسلمين أن نتدبر قول الله تعالى: ﴿ وَقُلِ الْحَقَّ مِن رَبِّكُمْ فَهَن شَاءَ فَلْيُرْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُورْ... ﴾ [الكهف: ٢٩].

تلك هي شخصية الأمة الإسلامية، وذلك بناؤها الإنساني؛ لا فضل فيها لعربي على عجمي إلا بالتقوى، فلا عرقية ولا عنصرية ولا قومية تصرفها عن العدل والإحسان الله ما ق

إن التيار القومى استعمل هذا القرن الأخير ونُفخ فيه ليحيا، من أجل أن يفرق المسلمين
 ويشق وحدتهم، فالقومية في هذا القرن صدرها لنا مفكرو الغرب - ومن ورائهم اليهود وسيلة من وسائل تمزيق وحدة المسلمين، وهي تعنى عندهم: رفع شعار قومي وطني
 يتوحد الناس حوله بدل أن يتوحدوا بالإسلام.

-وقد مارس و نابليون و ذلك فاستحدث القومية الإيطالية والقومية الألمانية، وهو أمر أدًى في نظر المفكرين إلى تفكيك الوحدة الأوروبية الموروثة من الإمبراطورية الرومانية.

وأول ما غزت هذه الفكرة القومية العالم الإسلامي في العصر الحديث كان في عهد «نابليون» كذلك، حيث عاني جيشه في مصر من حرب ترفع شعار: «الله أكبر والعزة للمسلمين» فلم يجد ما يناوئ به ذلك الشعار إلا الخروج بفكرة القومية، وأشاعوا أن العثمانيين ليسوا إلا شعبًا تركبًا غير مصري لا يربطه بمصر إلا الدين، والدين -كما قالوا- ما ينبغي أن يتعدى الطقوس إلى النواحي السياسية، وأخذوا يذيعون أن دولة الخلافة العثمانية دولة استعمارية!!!

ويؤكد: (فيليب حتى) اللبناني المسيحى الموالي لحضارة الغرب المعادى في كثير من كتاباته للإسلام وأهله، يؤكد أن القوميات وافدة علينا من الخارج حيث يقول: (كان من نتيجة الاحتكاك بين العقلية السورية والنتاج الفكرى الغربي أن تولدت مبادئ القومية العربية الشاملة، واستمدت وحيها بالأكثر من النظريات السياسية الأمريكية، بخلاف القومية التركية التي جاءت متأخرة عن العربية واستمدت إلهامها من مبادئ الثورة. الفرسة.

ولقد كان ظهور مبادئ القومية العربية في العقد السابع من القرن الفائت (العقد التاسع من القرن الثالث عشر الهجرى) على يد رجال الفكر السوريين وغالبهم من اللبنانيين المسيحيين الذين تثقفوا في المدارس الأمريكية في بلادهم... ومما لا ريب فيه أن القومية إنما هي بضاعة غربية استوردها العالم بما فيه الشرق العربي من أوربا الها.

ونعود فنقول: كان مولد النيار القومي على يد جمعية الاتحاد والترقى التركية، وهي جمعية وراءها يهود الدونمة الذين تنسب إليهم والدة مصطفى كمال الذي قضى على دولة الخلافة العثمانية مستجيبًا لرغبة الغرب واليهود في ذلك.

وأول تيار قومي برز في تركيا على يد مصطفى كمال هو تيار الطورانية في مواجهة الإسلام ووحدة المسلمين.

وقد زحف الاتحاديون على استانبول وأجبروا السلطان عبدالحميد على إقرار دستورهم وتسليم الوزارة إليهم وإلغاء ما سموه الامتيازات الدينية، فثار الناس، فتراجع السلطان وكلف توفيق باشا بإعادة تنفيذ الشريعة الإسلامية، وعندئذ تقدم جيش الاتحاديين واحتل العاصمة وخلع السلطان عبدالحميد...

وعندئذ انتهز الطليان الفرصة فطلبوا من حزب تركيا الفتاة بقيادة مصطفى كمال بأن يسمحوا لهم بالاستيلاء على طرابلس الغرب، ثم قامت حرب بينهم تخلى في نهايتها مصطفى كمال عن طرابلس الغرب وبنغازي للطليان.

وأصبحت الطورانية في تركبا بديلاً عن الإسلام أو عن وحدة المسلمين.

(١) ڤيليب حتى: «العرب، تاريخ موجز: ٢٥٦-٢٥٧.

- ثم امتدت النزعات القومية في العالم العربي لتحل محل الوحدة الإسلامية فظهر منها:
  - التيار القومي العربي ضد تركيا الفتاة.
    - والتيار الكردي فيد تركيا الفتاة.
      - والتيار الفنينيقي في سورية.
  - والتيار الآشوري والتيار البابلي في العراق.
    - وتيار القومية الفرعونية في مصر.
  - وتيار البربر في المغرب العربي- الجزائر والمغرب-.
- وكل هذه التيارات إنما أيقظها من سباتها وبعثها من مرقدها الذين لهم مصلحة في القضاء على الوحدة الإسلامية سواء أكانوا من الغرب أم من أوليائهم من العرب والمسلمين.
- ولا شك أن الغرب واليهود كانوا وراء انتشار هذه النيارات المعادية لوحدة المسلمين، ومن الاسف الشديد أن بعض الكتاب من العرب والمسلمين الموالين للغرب وثقافته كتبوا في التشجيع على نشر هذه النيارات، واشتط بعضهم فادعى أن الوحدة الإسلامية من الامور الصعبة التحقيق.
- ولقد انحسرت الوحدة بين المسلمين بفعل هذه التيارات وأصبح المنادون بها أعداء للحكام الذين يدورون في فلك الغرب، فاضطهدوهم بل نفوا بعضهم من بلده.
- لكن -على الرغم من ذلك كله- فإن وحدة العالم الإسلامي أمل كل مسلم يفهم دينه ويتمسك بقيمه، وهي أمل المسلمين جميعًا في مواجهة أعدائهم.
- وهذه التيارات القومية ضربة موجهة إلى التربية الإسلامية و إلى المدرسة الإسلامية، وبالتالي إلى مستقبل الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها.
  - ب- تيارات الإقليميات:
- الإقليمية تعنى إثارة النزعات والتعصب في أهل إقليم جغرافي ليصبحوا متعصبين (قليمهم دون غيره.
- وهذا التعصب الإقليمي يحول بين المتعصبين لأقاليمهم الصغري وبين العمل من أجل

الوطن الكبير عربيًا كان أو إسلاميًا، لأنهم يبحثون عن مصالحهم ومصالح أقاليمهم ولو كان ذلك على حبياب الوطن الكبير.

ولقد خطط الاعداء المحتلون للبلدان العربية والإسلامية، لإحياء هذه النزعة الإقليمية في مواجهة وحدة العرب أو المسلمين، واتخذوا من التنقيب عن الآثار والحفائر في المناطق الاثرية في بلدان المسلمين والعالم العربي قبل أن يدخل الإسلام تلك البلاد، فعثروا على بعض الآثار، ثم أعطوا مبرراً لهذه الإقليمية لتكون بديلاً عن الإسلام.

ومن هنا نشأ الحديث عن الطورانية والفينيقية والأشورية والبابلية، والقحطانية، والفرعونية والبربرية وغيرها مما يصعب إحصاؤه ومما لا يخلو منه بلد عربي أو بلد إسلامي، فدعوا الناس إلى الانتماء لهذه الحضارات الإقليمية التي كانت قبل الإسلام، بدل انتمائهم للإسلام وحضارته.

ثم قام أولياؤهم الذين تربوا على أيديهم وفي مدارسهم بتعزيز هذه الإقليمية، بأن أشادوا بها وصاغوا في أمجادها أناشيد يرددها الناس كبارا في أغانيهم وصغارًا في مدارسهم، ولايزال بعضها باقيًا حتى يومنا هذا.

وحديثنا هذا لا يقلل من شأن الإقليمية في ذاتها، وإنما يحذر من أن تكون بديلاً عن الإسلام؛ ثقافته وحضارته.

ولقد ترتب على حرب الانتماء إلى الإسلام حرب أخرى هي حرب لغة الإسلام وهي: «العربية» لغة الكتاب والسنة.

وكانت حربهم للغة العربية ذات أشكال عديدة:

فمرة يشجعون اللهجات العامية في الاقطار العربية، حتى اتخذوا من كبار الكتاب والمفكرين العرب الذين يوالونهم ويوالون ثقافتهم دعاة إلى العامية، حتى نادى بعضهم بأن تؤلف الكتب العلمية والادبية بالعامية، ومرة ينادون بأن تصبح أحرف اللغة العربية أحرفًا لاتينية، كما فعلت تركيا التي كانت أحرف لغتها هي الحروف العربية، ومرة ينادون بصعوبة العربية وصعوبة نحوها وصرفها.

ولم يفترُوا في حرب لغة القرآن في الاقطار العربية كلها، وحربُ العربية حرب للإسلام وتهديد للكتاب والسنة.

ولتلك الحرب قصة ليس هنا مجال الحديث عنها.

ونعود إلى النزعات الإقليمية التي شجعوها لكي يخلعوا من المسلمين انتماءهم إلى الإسلام واعتزازهم به .

ولقد تعددت الدعوات إلى الإقليميات بأكثر مما تعددت النزعات القومية، فلقد ظهر ننها:

- إقليمية طورانية لعزل تركيا عن الإسلام.
- وإقليمية فينيقية لتغرق سوريا في مياهها الآسنة.
- وإقليمية آشورية أو بابلية لتمزيق العراق وإغراقه في خلافات شرسة.
- وإقليمية كردية لتنزع من العراق جزءًا ومن سوريا جزءًا ومن تركيا جزءًا.
- وإقليمية فرعونية لتفرغ مصر من محتواها الإسلامي وحرصها على العربية الفصحي وبراعة علمائها وأدبائها في فنون اللغة العربية شعرها ونثرها..
  - وإقليمية هاشمية في الأردن.
  - وإقليميات عائلية في مختلف دول الخليج.
  - وإقليمية نجدية أو محجازية في المملكة العربية السعودية.
    - وإقليمية قحطانية في اليمن.
    - وإقليمية بربرية في المغرب والجزائر.
- وإقليمية جنوبية وإقليمية غربية في السودان هدفها فصل جنوب السودان عن شماله، وغربه ددارفور 4 عن الوطن الأم.
  - وإقليمية عائلية في الصومال حولته فعلا إلى ثلاثة أقاليم.
    - وإقليميات مجمعة لعائلات أو دويلات مثل:
      - إقليمية دول الخليج.
      - وإقليمية دول المغارب.
- وإقليمية جمعت مصر وسوريا دون سائر البلدان العربية، حينًا من الزمان، ثم تآمر الأعداء على فك هذه الوحدة خوفا على إسرائيل من وحدة قطرين عربيين فضلا عن أكثر من ذلك.

- وإقليمية بنغالية فصلت البنغال عن باكستان.

- وإقليمية كشميرية في باكستان لتظل في صراع عليها مع الهند، وتباعد بين المسلمين ووحدتهم.

• وهذه الإقليميات جميعًا تعنى أولا إخمال الانتماء إلى الإسلام، كما تعنى تفكيك العالم الإسلامي إلى أجزاء.

وكل ذلك من التحدي السافر للتربية الإسلامية عمومًا وللمدرسة الإسلامية على وجه الخصوص.

#### ثالثًا: تيار المذاهب الفاسدة الهدامة:

هذه المذاهب الفاسدة الهدامة جاءت إلى العالم الإسلامي من الغرب حينًا ومن الاتحاد السوفيتي السابق حينًا، وهذه المذاهب الفاسدة الهدامة حلت محل ما كان يضيق به المسيحيون من نظم الكنيسة وتحكم رجال الدين في الناس باسم الدين، إذ رحبوا بها ليحررهم الآخذ بها من تشدد الكنيسة ورجالها، ثم أصبحت هذه المذاهب من الشيوع والانتشار بحيث أرضت غرور بعض الغربيين وحققت لهم بعض المطامح المادية.

ولما وردت إلى العالم الإسلامي هذه المذاهب كان هدفها وهدف مورديها مقاومة التمسك بالإسلام لتحل هذه المذاهب محله، والابتعاد عن القيم الإسلامية، لتحل محلها قيم هذه المذاهب الفاسدة الهدامة.

ومن أبرز هذه المذاهب الفاسدة الهدامة.

#### أ- الوجودية :

وهى مذهب ملىء بالتناقض والمعارضة لفطرة الإنسان، إذ الوجوديون على اختلاف مدارسهم يتفقون على مبدأ واحد، هو تقديس حرية الفرد، وحمايته من طغيان الجماعة، وبخاصة بعد ظهور الديموقراطية الحديثة، ثم ظهور الشيوعية والفاشية.

وهم يبنون مذهبهم هذا على اعتبار أن الفرد هو الموجود الحقيقي في الخارج، وأن النوع الإنساني لا وجود له إلا في عالم التصور والفروض الذهنية.

و وتقديس حق الفرد هو الجانب السليم في الوجودية . . وأما السخف والمرض فإنما يظهر

عند الانتقال من تقرير وجود الفرد إلى النتائج التي ترتبت على هذا في اعتقادهم، ثم يبلغ السخف غايته حين يخلطون بين وجود الفرد وغاية الوجود كله.

ومنهم من يقول: إن الوجود كله عبث لا معنى له على الإطلاق ولا غاية من ورائه لمخلوق ولا لخلاق.

فاليهودي « دوركاييم» وراء علم الاجتماع الذي يلحق نظام الاسرة بالاوضاع المصطنعة، ويحاول أن يبطل آثارها في تطور الفضائل والآداب.

واليهودي أو نصف اليهودي « سارتر » وراء الوجودية التي نشأت معزِّزة لكرامة الفرد ؛ تجنح بها إلى إباحية حيوانية تصيب الفرد والجماعة معًا بآفات القنوط والانحلال ،( ١ ).

وبما قاله العقاد عن الوجودية نستطيع أن نؤكد أنها مذهب معاد للتربية الإسلامية التي ترعى الفرد والمجتمع. وللمدرسة الإسلامية التي تربى الفرد ليعيش منتجًا في المجتمع متعاونًا محبًا للخير يعرف ما عليه وياخذ ما له.

# ب- والفوضوية :

وهي من المذاهب أو الفلسفات الهدامة المعادية بذاتها ومبادئها لكل نظام ولكل قانون، وبوصفها فوضوية فإنها تقف من الإسلام موقف العداء والتحدي، لأن الإسلام دين النظام والالتزام والدقة والتوقيت.

والفوضوية ترى الدولة أداةً للاستبداد بالافراد في أى نظام اجتماعى؛ لذلك تنادى بضرورة مقاومة الدولة ومقاومة الانظمة التي تنبثق عنها.

ولقد يتصور بعض الناس أن الفوضوية - وهي تقوض الدولة وتلغى أنظمتها - إنما تفعل ذلك محافظة على الفرد وعلى حقوقه، غير أن هذا التصور يذهب هباء حينما نرى الفوضوية تقوض الملكية الفردية، إذ تراها مبعثًا للظلم فتنادى بإلغائها.

كما أن الفوضوية وهي تلغى الدولة وأنظمتها؛ تستبد بالفرد إذ تجعله يعيش في غير نظام، وتطالبه بان يثور على كل سلطة منظمة وأن يتحدى كل قانون.

ومع ذلك فإن الفوضويين ينادون بأنه لا وجود للحرية الكاملة، ويقولون: إن العدالة المطلقة لا يمكن أن تتوافر في ظل نظام يقوم على فكرة الدولة والملكية الفردية.

(١) عباس محمود العقاد: بين الكتب والناس: ٢٦ ط بيروت: ١٩٦٦م.

وعند التامل نجد أن كل ما نادت به الفوضوية هو فوضى حقيقية، وعلى الرغم من أن بعض الباحثين يعتبرون الفوضوية مذهبًا سياسيًا واقتصاديًا متطرفًا؛ فإنها فوضى لا يقبل بها عقل إنسان سُوىً.

ومما هو قريب من الفوضوية في جوهرها وأهدافها ما يدعو إليه بعض العابثين بالشباب
 وبخلقه ومستقبله من:

مذهب العرى المطلق لجسم الإنسان رجلا أو امرأة.

ومذهب المثلية الجنسية أي أن يتزوج الرجل رجلا وأن تتزوج المرأة امرأة مثلها.

ولقد أقرت بعض المجالس النيابية هذا الشذوذ الجنسي وأصدرت بجوازه قوانين.

وبعد؛ فالفوضوية وأمثالها من تلك المذاهب المنحرفة عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها هي حرب ضارية للتربية الإسلامية وللمدرسة التي تطبق عمليا مبادئ التربية الإسلامية في أبنائها، أي أنها حرب على القيم الخلقية الفاضلة، وحرب على ممارسة الحقوق الإنسانية وحرب على أداء الإنسان لواجباته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها.

#### ج- والشيوعية:

وهى أمٌّ لكثير من المذاهب الفاسدة الهدامة، وقد تبنت مذهبًا اقتصاديًا سياسيًا يقوم على عدد من الدعاوى التي ما صدقت يوم نودى بها ولا صدقت وهى تعيش بين المعذبين بها سبعين عاما تبطش بالناس ليعتنقوها وتلقى بمعارضيها فى مجاهل اسببيريا ، وجحيمها.

وقد شاء الله أن تنهار الشيوعية انهيارًا ضخمًا مدويًا في العقد الأخير من القرن العشرين.

- والشيوعية مذهب ينادى بحتمية الإطاحة بالنظام الرأسمالي يزعم إقامة مجتمع المساواة والعدل.

ويرى أن تملك الدولة كل وسائل الإنتاج، مع إلغاء ملكية الفرد عموما فلا يملك أحد المررعة ولا المصنع ولا البيت الذي يسكن فيه، ولا يملك أحد الحق في أن يبيع أو يشتري شيئًا من الطعام إلى الملابس إلى أثاث البيت إلى جميع ما يرغب الإنسان في امتلاكه!!

- والذي نتحدث عنه هنا هو الشيوعية التي نادي بها ٥ كارل ماركس٠٠

- أما ما سبقها من الشيوعيات، فلا تعنينا، حيث زعموا أن الشيوعية عريقة النشأة منذ زمن بعيد، فقالوا:

- إن افلاطون دعا إلى جمهورية شيوعية ارستقراطية في جمهوريته اي مدينته
   الفاضلة.
  - وإن هناك شيوعية دينية طالب بها عدد من مفكري بوهيميا سنة ١٤٢٠م.
  - وإن هناك شيوعية الفلاحين الألمان بقيادة وتوماس مونزر «عام ١٣٥٩م.
- وإن هناك حركة المساواة الكاملة التي كانت ضد النظام الملكي، وضد طبقة الاشراف،
   وضد «الإكليروس» وقد نودي بها سنة ١٦٤٦م.
- وإن حركة اليعاقبة في فرنسا بقيادة (بابوف) الذي نادي بمواجهة البربرية الرأسمالية)
   وقد حكم اليعاقبة فرنسا حكمًا دكتاتوريًا ١٧٩٠م.
  - وإن و شارل فوربيه ، وولويس بلان ، ناديا بالشيوعية في القرن التاسع عشر الميلادي.

هذه الشيوعيات قمعت في حينها ولم يكتب لها النجاح أو الاستمرار، كما حدث للشيوعية التي نادي بها اليهودي «كارل ماركس» الذي أصدر بها بيانا سنة ١٨٤٨م، وللشيوعية التي نادي بها لنين سنة ١٩٠٣م.

ثم كانت الشيوعية التي نجحت في روسيا سنة ١٩١٧م وعاني منها المجتمع الإنساني الذي خضع لانظمتها وفقد ملكيته لاي شيء، وفقد حريته وفقد كل حقوقه الإنسانية، وعاني من القهر والتعذيب البدني والنفسي الذي برع فيه الشيوعيون أيام ستالين ومن جاءوا بعده إلى أن سقطت الشيوعية ذلك السقوط المدوى.

هذه الشيوعية الأخيرة هي ألد أعداء الأديان كلها، إذ هي إلحادية تنفي وجود الخالق وتستهزئ بالأديان وبعالم الغيب، وقد وجهت لأهل الأديان - فيما عدا اليهود - ضربات قاسية وخصت المسلمين في أواسط آسيا والشيشان وغيرها من البلدان التي يعيش فيها المسلمون.

وللشيوعية مع الإسلام عداء تقليدى دموى رهيب، أدخل المسلمين في جحيم من الاضطهاد المعنوى والمادي، حتى حرموا عليهم الصلاة والصيام وراقبوهم خشية أن يصلوا أو يصوموا، ومنعوا تماما حجهم إلى بيت الله الحرام، وأبادوا منهم أعدادا كبيرة، ومن لم يمت منهم بالتعذيب في التحقيقات مات في السجن أو في مجاهل سيبيريا.

والشيوعية بصفاتها هذه هي الد أعداء التربية الإسلامية وأشد أعداء المدرسة الإسلامية التي تربي أبناءها على القيم الإسلامية، وهذه القيم جراثم كلها عند الشيوعيين. • والخلاصة، أن ما رآه الهيجل الهوما تابعه عليه أو خالفه فيه الكارل ماركس البس فيه غناء أو نفع للإنسان، فليسست الجدلية عند الهيجل الآلا المادية التاريخية عند المركس الا المادية التاريخية عند المركس الا مؤدية إلى إحدى نتيجتين كلتاهما سيئة وملحق ضرراً أي ضرر بالإنسان. وإحدى هاتين النتيجتين هي: أن الدين والاخلاق والفضائل والعلم والفلسفة مظاهر

وإحدى هاتين النتيجنين هي: أن الدين والأخلاق والفضائل والعلم والملسفة مطاهر للروح العالمية السائدة في عصر من العصور؛ فلا إله ولا خالق ولا أنبياء ولا رسل ولا مناهج ولا كتب مع المرسلين عليهم السلام، وبالتالي فلا قيم خلقية ولا فضائل.

والنتيجة الأخرى هى: أن أى مدنية عندما تنضج وتبلغ رشدها يتولد عنها طائفة ذات ميول وأفكار جديدة، فتصارع القديم حتى تبيده وتأتى بالجديد، وبالتالى فلا ثبات ولا استقرار، ولا تلقى لمنهج عن رسول، أى لا اعتراف بخالق أو رب أو أنبياء أو مرسلين، ولا قيم ولا فضائل..

فهل هناك مذهب أشد فسادا وأكثر ضررا بالإنسان من هذه الشيوعية، أو الاشتراكية التي تلتها أو واكبتها وأصَّلت البشرية من نيرانها، وغذتهم بأكاذيبها، وخدعتهم شعراء وكتابًا حتى الفوا فيها الأغاني!!

ثم شاء الله تعالى أن يفني الشيوعية والاشتراكية بأيدي أبنائها وحكامها «ولو شاء ربك ما فعلوه....»

# د- والماسونية:

وهي جمعية يهودية قديمة النشأة خبيثة الأهداف سيئة الوسائل، تقوم على العداء للمسيحية والإسلام معًا، وإن كانت تخص الإسلام بمزيد من الحقد والعداء.

وفي تاريخ نشاتها اختلاف بين من كتبوا عنها، على نحو يثير كثيرًا من التعجب والدهشة.

- فمنهم من يرجع نشأتها إلى زمن الكهانة في عهود الفراعنة بعد موسى عليه السلام.
  - ومنهم من يقول: إنها نشأت في عهد سليمان عليه السلام وفي هيكله.
    - ومنهم من يربط نشأتها بزمن الحروب الصليبية.
- ومنهم من يربطها بجمعية الصليب الوردي، ويحدد لها القرن الثامن عشر الميلادي.
  - وأما أهداف الماسونية، فيقول عنها بعض الباحثين:

و واهداف الماسونية في الظاهر تختلف اختلافًا كبيرًا عن أهدافها في الباطن؛ فهي في الباطن وفي عن الباطن وفي عن الباطن وفي حقيقة الأمر - كما يقول الحاخام الدكتور «اسحق وايز» عنها: - «مؤسسة يهودية، وليس تاريخها ودرجاتها وتعاليمها وكلمات السر فيها وشروحها إلا أفكارا يهودية من البداية إلى النهاية .

أما في الظاهر، ولدّى السُّدُّج فهى -كما يقول «مكاريوس شاهين»: - جمعية أدبية تخدم الإنسانية، وتنور الأذهان وتنشر الإخاء، وتوطد الحب بين الأعضاء، تحثهم على فعل الخير والإحسان إلى إخوتهم المحتاجين (١٠).

وقد أدرك زعماء النصاري خطر الماسونية بوجه خاص وخطر الجمعيات السرية بوجه عام على المسيحي، فصدر مرسوم(٢) بابوي يحذُّر الكاثوليك من الاشتراك في الهيئات السرية والمشتبه فيها على الإطلاق.

ومن العجيب أن الجمعيات الماسونية المنتشرة، ظلت سرًا على العالم العربي حتى بعد قيام إسرائيل ١٩٤٨م، ولم يصدر قرار إلغاء المحافل الماسونية في مصر – مثلا – إلا في شهر إبريل سنة ٩٦٤م، أي بعد صدور المرسوم البابوي بتحريمها بأكثر من عشر سنوات!!

ولا تزال المحافل الماسونية تباشر نشاطها في بعض البلدان العربية حتى يومنا هذا!!

والماسونية بهذا الوصف وذلك المنشأ، وتلك الأهداف عدو مباشر للاديان والإسلام على وجه الخصوص، وبالتالي فهي عدو لدود للتربية الإسلامية عموما، وللمدرسة الإسلامية على وجه الخصوص؛ لأن التربية الإسلامية تستهدف تحصين المتعلمين ضد هذه المذاهب الفاسدة الهدامة.

#### هــ وأندية الروتاري:

وتلك الاندية تستكمل في العلن ما بدأت المأسونية في السر، إذ لم يكتف اليه ود بالمحافل الماسونية السرية بل دعموها بإنشاء أندية علنية أطلقوا عليها أندية والروتاري و لها نفس أهداف الماسونية، وجعلوها تحت ستار الإخاء الإنساني .

وانشاوا لهذه الاندية فروعًا عديدة في معظم العواصم في العالمين العربي والإسلامي، بل إن بعض العواصم الكبرى كالقاهرة - مثلا - فيها عدد كبير من هذه الاندية وبخاصة في احيائها التي يسكنها الاغنياء وأصحاب الجاه والنفوذ والمكانة الاجتماعية المتميزة.

(١) نقلاعن: عبد الحليم إلياس خورى: والماسونية ذلك العالم المجهول ٢٢، ٢٢.

(٢) هو المرسوم البايوي دو الرقم ٨٦٤ لسنة ١٩٥٢م.

- وأهداف هذه الأندية كاهداف الماسونية، وإن تعمدوا أن يظهروها وأن يخدعوا بها
   الأعضاء، وتلك الأهداف الظاهرة المعلنة هي:
  - النظر في الشئون الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.
    - وعقد المحاضرات في ذلك.
    - وإلقاء الخطب حول هذه الأهداف.
      - وإقامة حفلات العشاء الفاخر.
    - والعمل على التقارب بين الأديان.
    - والعمل على التقارب بين البلدان.
- أما الهدف الحقيقي لهذه الأندية فهو أن يتغلغل اليهود في الشعوب وأن يصلوا إلى ما
   يريدون من معلومات تنفعهم في تحقيق أغراضهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية في
   العالمين العربي والإسلامي، وفي سائر أنحاء العالم.
- وقد فطن «الفاتيكان» إلى خطر هذه الاندية، كما فطن إلى خطر الماسونية فأصدر مرسوما من المجلس الاعلى المقدس في العشرين من ديسمبر ١٩٥٠م، قرر فيه ما يلي:

دفاعا عن العقيدة وعن الفضيلة تقرر عدم السماح لرجال الدين بالانتساب إلى الهيئة
 المسماة بنادى الروتارى، وعدم الاشتراك في اجتماعاتها، وإن غير رجال الدين يطالبون
 بمراعاة المرسوم البابوى رقم ١٩٦٤ الخاص بالجمعيات السرية والمشتبه فيها».

وبكل تأكيد تعد أندية الروتارى عدواً ظاهراً للتربية الإسلامية وللمدرسة الإسلامية، عدواً يتحدى رسالة المدرسة الإسلامية ويهدد أهدافها ويبث العراقيل والعقبات في طريقها.

ومن الشر الذي يحيق بالمدرسة الإسلامية أن يكون اليهود ومؤسساتهم طرفًا في حربها، فهم بإجماع المنصفين من اليهود انفسهم، والمنصفين من المثقفين عموما يبذلون كل ما في وسعهم لحرب كل ما هو إسلامي.

ولقد ألف و كارل ماركس و(١) اليهودى الشيوعى كتابًا عن اليهود سماه: والمسألة
 اليهودية و جاء فيه:

(١) كارل ماركس: المسالة اليهودية: ٥٦، ٥٧.

ونحن نقرُّ بان ثمة في اليهود عنصرًا عامًا مناهضًا للمجتمع، وهو عنصرٌ دفع بالتطور التاريخي إلى نقطة الأوج في الزمن الحاضر، ولابد أن يأتي بعده الانحلال».

ويسعى اليهود إلى ما يسمونه تحرير اليهود، وما أحرى البشرية أن تحرر من اليهود،.

«لقد تحرر اليهود فعلا ولكن على الطريقة اليهودية؛ فاليهودي مثلا الذي لا يحسب له حساب في وفينا؛ هو الذي يقرر بقوته المالية مصير الدولة كلها، واليهودي الذي قد يكون في أصغر المقاطعات الألمانية محرومًا من الحقوق هو الذي يقرر مصير أوربا..

«لقد تحرر اليهود على الطريقة اليهودية، وليس فقط بأن أصبح سيد السوق المالية، وإنما لأن المال أصبح بوساطته قوة عالمية، والروح العملية في اليهودية أصبحت الروح العملية للشعوب الأخرى».

والمال هو إله إسرائيل المطاع وأمامه لا ينبغي لأي إله أن يعيش، إنَّ المال يحتضن جميع آلهة البشر ويحولها إلى سلعة، إن المال هو الجوهر الذي يسبطر على الإنسان ويستعبده، لقد أصبح إِلهُ اليهود أيضًا إِلهًا للناس جميعا، وهذا انتصار لليهود ١٠٠٠.

«لقد انبثقت المسيحية من اليهودية، وقد انتهى الأمر إلى العودة إلى اليهودية ه(٢).

«ومرة أخرى ليس اليهودي هو الذي يسعى إلى التحرر من غير اليهود وإنما الجتمع الإنساني هو الذي ينبغي عليه أن يسعى ليتحرر من اليهود»(٣).

وبعد؛ فإن المدرسة الإسلامية بشخصيتها التي نرجوها لها، يجب أن تربي المسلم تربية تمكنه من مواجهة هذه التيارات جميعًا القومي منها والإقليمي، وأن تحصنه من المذاهب الفاسدة الهدامة.

وذلك ما نرجو أن نوضحه تحت عنوان: ماذا يُرجى من المدرسة الإسلامية حديثًا. والله ولي التوفيق والعون والتسديد.

سادسا: ماذا يرجى من المدرسة الإسلامية حديثًا؟

هذا عنوان ضخم في دلالته حتى ليمكن أن يقال في الإجابة عن السؤال الذي يطرحه:

(١) كارل ماركس: (المسالة اليهودية): ٥٩.

(٢) ذلك ما تأكد اليوم بسيطرة اليهود على أمريكا، وتصدير ما يسمى بالمسيحية الصهيونية إليها في مطلع الفرن الحادى والعشرين المبلادي. (٣) كارل ماركس: والمسالة اليهودية ١: ٦٤.

يرجى من المدرسة الإسلامية حديثًا أن تبنى الإنسان والمجتمع بناء جيدًا وفق مبادئ الإسلام وقيمه الخلقية.

ولاننا سوف نصدر بإذن الله تعالى كتابا عن: (التربية الإسلامية في المجتمع) فإن حديثنا هنا سوف يقتصر على التربية الإسلامية في المدرسة، وفيما يرجى من المدرسة، والذي يرجى من المدرسة الإسلامية في يومنا هذا كثير جدا، وشامل لكل جوانب شخصية الإنسان الذي تربيه المدرسة.

وفي إجمال: يرجى من المدرسة الإسلامية أن تحقق فيمن تربيه ثلاثة أهداف:

الأول: التربية الإسلامية للإنسان.

والثاني: التزكية للإنسان وفق قيم الإسلام.

والثالث: تعليم الإنسان ما هو في حاجة إليه.

وكل هدف من هذه الأهداف يحتاج إلى كلام مفصل نرجو أن نوفق في توضيحه دون إطالة، ودون إخلال بهذا التوضيع باختصار والمبالغة في إيجاز الكلام عنه .

وتحقيق هذه الاهداف الثلاثة هو الذي يجعل من المدرسة الحديثة مدرسة إسلامية تستهدى في تحقيقها بكتاب الله تعالى وسنة النبي الله وسيرته وأعمال صحابته رضى الله عنهم، واجتهادات علماء التربية الإسلامية من المسلمين في مختلف عصورهم ومتنوع أفكا، هم.

- والفرق بين هذه الثلاثة الأهداف المتكاملة فيما بينها والتي لا يغنى بعضها عن يعض هو
   في إيجاز:
- أن التربية الإسلامية تُعْنَى بتكوين الإنسان المسلم من كل جوانب شخصيته عناية تؤهله لعبادة الله حق عبادته.
- وأن التركية الإسلامية تُعنى بتكون أخلاق المسلم بحيث تكون أخلاق الفرآن وأخلاق النبي عَلَيْهُ ؛ عناية تمكنه أيضا من عبادة الله حق عبادته.
- وأن التعليم الإسلامي يُعنى بتعليم المسلم كل ما من شأنه أن يتعلمه ليجلب لنفسه به الخير ويدفع عنها الشر، من أجل أن يعبد الله تعالى عبادة حقة.

ولنفصل القول في ذلك بعون الله تعالى.

#### أ- التربية الإسلامية:

هى تربية - كما أوضحنا - (1) تتناول كل جوانب شخصية المسلم؛ روحه وخلقه وعقله ودينه وحسه الاجتماعي وتوجهه السياسي ونظامه الاقتصادي وحسه الجمالي، وبحهاده في سبيل الله تعالى، وتكوين جسده قويًا قادرًا على العمل والجهاد في سبيل الله تعالى.

• وطريق هذه التربية الإسلامية التي لا طريق لها غيرها هي عبادة الله تعالى وفق ما شرع مما جاء به محمد ﷺ، وبيان ذلك أن عبادة الله تعالى هي الهدف الأول والاخير؛ إذ خلق الله تعالى الناس والجن ليعبدوه، فقال سبحانه: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيعَبْدُونَ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، وعبادة الله وفق ما شرع تربية للإنسان تبصره بما يجب أن يقوم به من واجبات نحو خالقه سبحانه وتعالى. والمدرسة التي لا تتوجه في عملها وعلمها ومناهجها وأنشطتها نحو عبادة الله تعالى لا يمكن أن توصف بأنها إسلامية.

وللعبادة معان كثيرة ودلالات عميقة تتناول كل الجوانب في حياة الإنسان:

- فمن معانيها: توحيد الله تعالى إلهًا وربًا وخالقًا ورازقًا، توحيد ذاته وصفاته وافعاله، والإيمان بذلك كله، والعمل الصالح الذي يقتضيه هذا الإيمان، وهذا العمل الصالح في جوهره هو طاعة الله تعالى وامتثال ما أمر به واجتناب ما نهي عنه.

وطاعة الله تعالى تعنى التزام الحق والخير والجمال، وتلك تربية لروح الإنسان وخلقه وعقله، ونفور الإنسان من معصية الله تربية له على النفور من الباطل والشر والقبح، لتصبح حياة الإنسان المسلم جميلة بكل معنى من معانى الجمال.

- ومن معانى عبادة الله تعالى: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ولا عبادة صحيحة لله تعالى إلا مع الإيمان بذلك كله.

إن هذا الإيمان يحرر روح الإنسان وعقله من زيف الشرك ومهاويه، ويحرره من ذل طلب ما عند الناس، لانهم قليلا ما يعطونه ما أراد، لان ما عند الناس من شانه أن يتنازع فيه الناس وأن يشحوا به، ليؤثروا به أنفسهم، والإيمان يحرر الإنسان معطيًا وسائلاً من آفة الشح وذل السؤال.

 (1) أوضحنا ذلك في سلسلة مفردات التربية الإسلامية التي صدرت في عشرة كنب عن دار التوزيع والنشر الإسلامية بمصر. وواجب المدرسة الإسلامية أن تربى على هذا الإيمان ليعمل الإنسان ويعتمد على نفسه، وليضحي الإنسان ببعض ما في يده لاخيه.

وهكذا الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، ليكون الإيمان بالله قد تلقاه الإنسان عن الوحي إلى الرسل عليهم السلام، مما يجعل الثقة كبيرة في المنهج الذي جاء به الرسول.

وأما الإيمان باليوم الآخر فيحرر الإنسان من الذنوب والمعاصي لانه يعلم أنه محاسب ومجازي بكل ما عمل إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر.

وأما الإيمان بالقضاء والقدر فإنه ترجمة للعبادة الصحيحة السليمة، ليكون الإنسان على يقين من أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، مع اليقين بأن ما يصيب الإنسان من شرفمن نفسه ومما ارتكب من المعاصى، وأنَّ ما أصابه من خير فمن الله تعالى.

إن التربية الإسلامية تملا نفس الإنسان وعقله بالإيمان بالقضاء والقدر، وتملا قلبه طمانينة، وتباعد بين الإنسان وبين السخط والتذمر، وبالتالي فإن الإيمان بالقضاء والقدر يحول بين المؤمن وبين الامراض النفسية والعصبية من اكتفاب وإحباط وما يترتب عليهما من سخط وتبرم.

وتلك التربية الإسلامية هي التربية الصحيحة لنفس الإنسان وعقله وسلوكه.

- ومن معانى عبادة الله تعالى: أن كل ما يقوم به الإنسان من عمل في حياته هو عبادة الله تعالى .

وبيان ذلك؛ أن الفرائض من نطق بالشهادتين وصلاة وزكاة وصيام وحج عبادة لله تعالى عند أدائها على وجهها الصحيح، وأن النوافل قد شرعها الله من جنس هذه الفرائض وهي:

الذكر وصلاة التطوع وصوم التطوع وصدقة التطوع والعمرة كل تلك عبادات الله تعالى يتقرب بها إليه سبحانه.

وأن العمل الذي يقوم به المسلم سعيًا على رزقه ورزق من يعول عبادة لله تعالى يؤجر فاعلها ويأثم تاركها.

وكل عمل ينتمي إلى الخير والبّر عبادة لله تعالى.

وكل توقف عن عمل أو امتناع عن عمل لا يرضى الله تعالى عبادة له سبحانه.

والدعوة إلى الله عبادة، والحركة بدين الحق في الناس والآفاق عبادة، والامر بالمعروف عبادة، والنهى عن المنكر عبادة، والجهاد في سبيل الله تعالى عبادة.

وطلب العلم والتفوق فيه والاكتشاف والاختراع والإبداع في كل ما يجلب للإنسان مصلحة أو يدفع عنه مفسدة عبادة لله تعالى.

والزواج عبادة وتربية الابناء والإنفاق عليهم عبادة، والإحسان في العمل والإحسان إلى . الآخرين عبادة، والإنفاق في سبيل الله عبادة، وغَوْث اللهيف عبادة الله تعالى .

وشعب الإيمان السبع والسبعون إذا مارسها المسلم فكل شعبة منها عبادة الله تعالى.

وتجنب الكبائر عبادة.

والامتناع عن الصغائر عبادة.

وما أوسع باب العبادات في الإسلام، وما أحسن هذا الباب مدخلاً لرضا الله تبارك وتعالى . .

وممارسة أي عبادة من هذه العبادات تربية للروح والعقل والجسد، ودعم للأخلاق الفاضلة
 كما سنوضح بعد ذلك - وتعويد على حب الخير وكراهية الشر، وما يربى الإنسان نظام
 أفضل من نظام يحببه في الخير ويبغضه في الشر.

إنه من المؤكد أن العبادات كلها تربية للإنسان المسلم وتبصير له بما يصلحه ويصلح به في دنياه، وتمهيد لصلاح أخراه.

والمدرسة الإسلامية هي المؤسسة المنوط بها تربية الإنسان في سنوات تعليمه، بعد أن يتلقى التربية الإسلامية من ببته، وفي مسجده، ولا وظيفة للمدرسة الإسلامية أهم من وظيفة التربية الإسلامية؛ التي تصوغ إنسانًا متكامل الشخصية قادرًا على ممارسة الحياة الاجتماعية بفعالية وإيجابية ونجاح.

ولا أحب أن أستطرد عن التربية الإسلامية باكثر من ذلك في هذا المجال، فقد أوسعتها وفصلت الحديث فيها في سلسلة مفردات التربية الإسلامية في عشرة كتب أشرت إليها

# ب- التزكية الإسلامية:

تلك هي الوظيفة الثانية للمدرسة الإسلامية، أو هي الهدف الثاني من أهداف المدرسة الإسلامية.

والتزكية للنفس الإنسانية باب واسع، يتناول تنقية النفس من الشرور والآثام، كما يتناول إلزام النفس بانواع الخير والبر، وهي عملية جعلها الله تعالى من وظائف الرسول الخاتم تشك ومن وظائف الانبياء والرسل والمصلحين الهداة في كل زمان ومكان، أي الدعاة إلى الله إلى الدين الحق والمتحركين به في الناس والآفاق.

والتزكية للنئس أهم ما يقوم به الإنسان عندما يحول بين نفسه والوقوع في الشرور والآثام، وعندما يلزم بممارسة الخير والبّر.

والتزكية عمل أساسي رئيس للمدرسة تعود عليه أبناءها منذ نعومة أظفارهم، حتى يصبح اجتناب الشر وممارسة الخير خلقًا لهم وسلوكًا يمارسونه في المجتمع.

اما أن التزكية وظيفة الرسول عَلَيْكَ، فإن ذلك يفهم من قوله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهِ يَهُتُ فِي اللَّهِ يَعْتُ فِي الأُمْنِينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَثُلُو عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلال مُبِينِ ٢٠ وَآخَوِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٣٠ ذَلِكَ فَصْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلُ الْعَظِيمِ ﴾ [ الجمعة: ٢-٤].

وتلك الآيات الكريمة جمعت التربية والتزكية والتعليم، أي وظائف الرسول ﷺ ووظائف المدرسة ووظائف الإنسان الذي يريد الخير لدينه ودنياه.

- وبالنسبة للرسول عَلَيْهُ، فإن تربيته للمسلمين وسيلتها أن يتلو عليهم آيات القرآن الكريم ويطالبهم بالعمل بما فيها من أمر أو نهى ومن حلال أو حرام، فتلك تربية لهذه النفس وإلزام لها بالخير، ومباعدة بينها وبين الشر.

والتزكية هي تطهير نفوس الناس من الخبائث والشرور بجميع أنواعها، ما علق منها بالفكر والعقيدة، وما علق منها بالفكر والعقيدة، وما علق منها بالتعامل مع الناس، وذلك يؤدى إلى تطهير النفس من الذنوب وجعلها بحيث تستحق رضا الله تعالى وحسن ثوابه في الدنيا والآخرة، وتلك وظيفة الرسول بالله أيضا؛ وطريقة تعليمهم الكتاب والحكمة.

- وبالنسبة للمدرسة فإنها المؤسسة التربوية المتخصصة المنشاة لهذه التربية والتزكية

والتعليم، وتستطيع المدرسة أن تمارس ذلك كله لو اتخذت الرسول ﷺ قدوة في التربية والتزكية والتعليم.

المدرسة يجب أن تربى الناس على ما جاء فى الفرآن الكريم من أمر ونهى وخير وقصة وعظة وعبرة، وأن تزكى نفوس أبنائها وفق ما جاء فى الكتاب والسنة من قيم خلقية ونظم سلوكية، وأن تعلمهم سائر العلوم والمعارف التى يحتاجون إليها فى حياتهم لتكون حياتهم أحسن وأرفق يهم وأرضى لله تعالى وأدعى إلى أن يتحقق فيها النجاح والفلاح فى الدنيا والآخرة.

وذلك هو موضوع كتابنا هذا كله عندما ننهي الحديث فيه.

وبالنسبة للفرد الراشد يستطيع متأسباً بالرسول مَلَيُّ أن يربى نفسه ويزكيها ويعلمها، على نحو ما أوضحنا من معانى التربية والتزكية والتعليم، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سُواها (٧) فَالَهُ مَهَا فُجُورَهَا وَنَقُواها (٨) فَلَا أَفْلَحَ مَن زَكَاها (٤) وَقَلْ خَابَ مَن دُسُاها ﴾ [ الشمس: ٧-١٠]، فالإنسان قد منحه الله نفسًا قابلة للخير وعمله، وقابلة للشر، والمفلح هو الذي يزكى نفسه بتطهيرها من الذنوب، والخائب من ترك نفسه تقارف المعاصى فكان بذلك الترك غاشًا لها ومضللاً أخفى عنها طريق الطاعة.

- والتزكية مكملة للتربية وكلتاهما تحتاج إلى التعليم وهذه الثلاث الوظائف متلازمة
   متكاملة لا يغنى بعضها من بعض، ولا حياة سعيدة للإنسان في دنياه وآخرته إلا إن حقق هذه الوظائف أو الاهداف.
- والتزكية تعنى مجموعة من الصفات تتصف بها نفس الإنسان، وخير ما تلتمس هذه
   الصفات في القرآن الكريم كتاب الإنسانية الجامع، وفي السنة النبوية منهج الحياة
   الإنسانية الكريمة، وفي سير الصحابة رضى الله عنهم، وتاريخ المصلحين المجددين في
   كل قرن من الزمان.
- وأود هنا أن أشير إلى عدد من آيات القرآن الكريم يمكن أن تتخذ دستوراً لتزكية النفس وتطهيرها من الشرور والآثام، وتحليشها بفاضل الصفات وأحسنها عند الله تعالى، وهي آيات تمثل معينًا لا ينضب، وكتابا جامعا لفضائل الاخلاق وأرضاها لله تعالى في الدنيا والآخرة.

# ومن هذه الآيات الكريمة:

- آيات سورة الفرقان: ﴿ وَعَبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ
قَالُوا سَلامًا ﴿ آلَ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لَرَبِهُمْ سُجَدًا وَقِيامًا ﴿ آلَ وَالَّذِينَ يَهُولُونَ رَبَنَا اصْرِفُ عَنَا عَذَابُ
حَهِنّم إِنْ عَذَابُهَا كَانَ عَرَامًا ﴿ آلَ إِنَّهُمْ سُجَدًا وَقِيامًا ﴿ آلَ وَالْذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا
وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قُوامًا ﴿ آلَ وَالْذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهُ إِلَهُا آخَرُ ولا يقتلُونَ النَّهُ سَلَّعَلُونَ النَّهُ الْعَذَابُ يُومُ الْقَيَامَةُ
وَرَمَ اللّهُ إِلا بِالْحَقِ وَلا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلِقُ أَنَامًا ﴿ آلَ يَضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يُومُ الْقَيَامَةُ
وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ وَمَن تَابَ وَعَملَ صَالَحًا فَإِنّهُ يَتُوبُ إِلَى اللّهُ مَتَابًا ﴿ آلَ وَاللّذِينَ لِا وَعَملَ صَالْحًا فَإِنّهُ يَتُوبُ إِلَى اللّهُ مَتَابًا ﴿ آلَ وَاللّذِينَ لِللّهِ مَتَابًا وَعَملَ صَالَحًا فَإِنّهُ يَتُوبُ إِلَى اللّهُ مَتَابًا ﴿ آلَ وَاللّذِينَ لِللّهُ مَتَابًا لَاللّهُ مَنْكُولُ وَاللّهُ اللّهُ عَنُولُونَ وَإِنْ اللّهُ وَمُوا كَرَامًا ﴿ آلَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنُولُونَ وَإِنْ اللّهُ عَنُولُونَ وَيْنَا فُرَا مَرُوا وَلِلْقُونَ فَيهَا تَحِينًا وَمُولَانًا وَمَا اللّهُ عَنُولُونَ اللّهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ لَونَ وَلِنَا مُنْ وَلَاللّهُ عَنْهُولُ وَمَلًا مَا اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُولُونَ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُ مَا لَكُولُولُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلًا لَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُولُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ الللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا لَاللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّه

ففي هذه الآيات الكريمة ست عشرة صفة فاضلة هي صفات عباد الرحمن من تحلي بها فقد زكي نفسه وطهرها وحال بينها وبين المعاصي والآثام.

تَقُرِيُوا مَالَ الْيَسِم إِلاَ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ حَتَىٰ يَبَلَغَ أَشُدُهُ وَأُوقُوا بِالْعَهْدَ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولاً (؟ ) وَأُوقُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقَسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَاحْسَنُ تَأْوِيلاً (؟ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ إِنَّ السَّمْعُ وَالْمَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولِئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً (؟ ) وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَا إِنْكَ لَن تَخْرِقُ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ الْجِبَالُ طُولاً (؟ ) كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّنُهُ عِنْدَ وَبِكَ مَكْرُوها (؟ ) ذَلِكَ مَمَّا أَوْ عَلَى مَمَّا أَوْ اللَّهُ إِلَيْهَا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُوما مُدُوراً ﴾ [الإسراء: ٣٢-٣٩].

ففي هذه الآيات إحدى وعشرون صفة فاضلة أمر الله تعالى بالتحلى بها، فمن تحلى بها فقد زكى نفسه وطهرها وحال بينها وبين المعاصي والآثام.

وابيات سورة والمؤمنون ( فَقَدُ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ( ) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشْمُونَ ( ) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ( ) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزِّكَاةِ فَاعْلُونَ ( ) والَّذِينَ هُمْ اللَّهُو مُعْرِضُونَ ( ) واللَّذِينَ هُمْ عَلَى اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ( ) وَاللَّذِينَ هُمْ عَلَى اللَّغْوِ مُعْلِمُ عَلَى اللَّهُمُ عَبِرُ مَلُومِينَ ( ) فَمَنِ البَّعْنَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولُئِكَ هُمُ الْمَعَادُونَ ( ) وَاللَّذِينَ هُمْ الْآمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ( ) واللَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ ( ) الْعَادُونَ ( ) واللَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ ( ) أَوْلَاكَ هُمُ أُولَتُكَ هُمُ الْوَارْدُونَ ( ) الذي يَرْفُونَ الفُردُوسَ هُمْ فِيهَا خَالدُونَ ﴾ [المؤمنون: ١-١١].

ففي هذه الآيات الكريمة سبع صفات من تحلى بها فقد زكى نفسه وطهرها وحال بينها وبين المعاصي والآثام.

- إلى غير ذلك من الآيات القرآنية الكثيرة التي تصف المؤمنين بصفات الخير والبر، وتنفى
   عنهم صفات الشر والإثم.
- وأما الاحاديث النبوية الشريفة ومواقف السيرة النبوية المظهرة التي تعرف منها الصفات الفاضلة التي يجب أن يتحلى بها المسلم لتنزكي نفسه وتتطهر من كل ما يشينها، فهي أكثر من أن تحصى، فقد جمع علماء الحديث منها مئات في كتب السنة والسيرة.

واجمع كتاب لاخلاق النبي مَنْ الله وهديه النبوى للناس كتاب: «زاد المعاد في هدى خير العباد» لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن قيم الجوزية رحمه الله ( ٦٩١-٧٥١ هـ) فهو كتاب موسوعى في هذا المجال، اجده مناسبًا شافيًا وافيًا في مجال تزكية النفس وتطهيرها.

ويليه في نظري في معرفة صفات الصحابة رضوان الله عليهم كتاب: ١ حياة الصحابة ١ للشيخ محمد بن يوسف الكاندهلوي رحمه الله تعالى .

وبعد: فإن المدرسة الإسلامية هي الأساس في مجال التزكية وتربية النفوس على الفضائل، والصفات التي كان يتصف بها النبي ﷺ.

# ج- والتعليم الإسلامي:

وهو ثالث وظيفة أو هدف للمدرسة الإسلامية يرجى منها أن تحققه، وإن كانت الوظائف والأهداف أكثر من هذه الثلاثة بكثير ولكننا نسدد ونقارب.

والتعليم هو عمل المدرسة الرئيس، والتعليم في الإسلام يقوم على ركائز ودعائم لم يسبق إليها في حضارة من الحضارات، ولم تُحَرِّر، ويدقَّى فيها على هذا النحو الذي سنشير إليه، والذي تكامل وكان شاملا، وصالحا للبشرية كلها في كل زمان ومكان.

ومن هذه الركائز التي قام عليها التعليم في الإِسلام:

- عدم التناقض أو التعارض بين العلم والدين - كما زعمت أوربا في عصورها الوسطى ؟ لأن مصدر الحقائق الدينية والحقائق العلمية في الإسلام واحد هو الله أو هو الدين الحق الحاتم الذي خص الله تعالى به خاتم الرسل ﷺ.

والحق واحد، وإنما التعدد يكون للاهواء والنحل التي لا تهتدى بهدى الدين ولا تستفيد من نور العلم فتستضيء به، وليس وراء الحق إلا الضلال، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ فَذَلِكُمُ اللهُ رَبُكُمُ الْحَقُّ فَعَاذَا بَعَدَ الْحَقَ إِلاَّ الصَّلالُ فَأَنَىٰ تُصْرَفُونَ ﴾ [يونس: ٣٦].

فالدين والعلم في الإسلام لا تناقض بينهما ولا حرب على الدين باسم العلم كما فعل الغرب، ولا استبعاد للدين عن شعب الحياة كلها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لأن الدين الذي جاء من عند الله هو الذي نظم هذه الشئون كلها، فكيف يستبعد؟

وان وظيفة الرسول الخام عَلَيُ وظيفة تعليمية بالدرجة الأولى، قال الله تعالى فى توضيح مذه الوظيفة لمن تُدبَّر: ﴿ كُمّا أَرْسَلْنَا فِكُم رَسُولاً مَنكُم يَثْلُو عَلَيكُم آيَاتِنَا وَيُزَكِيكُم وَيُعلَمكُمُ الْوَعْنَى الْمُعْنَى الله عَلَيكُم آيَاتِنَا وَيُزَكِيكُم وَيُعلَمكُم الْمُعَنَى الله عَلَيْكُم آيَاتِنَا وَيُزَكِيكُم وَيُعلَمكُم الْمُعْنَى الله عَلَيْهِم آيَاتِه ويُزكِيهم ويَعلَمهُم الْكِتَابِ وَالْحِكْمة وَإِن كَانُوا مِن قَبلُ لَهِي وَسُلاً مَهُم الْمَعْنَى إِن المُحكِم ( ) فَلِك كَانُوا مِن قَبلُ لَهي ضلال مُبين ( ) وآخرين منهم لَمّا يلحقُوا بهم وهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( ) فَلِك فَضِل الله يُؤنيه من بشاء و الله كُون الفضل العظيم ﴾ [الجمعة: ٢-٤].

وروى أبو داود بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَنْكُ : وإنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم ... » .

ووظيفة الرسول الخاتم عَلِيُّة وهي التعليم، يجب أن تكون وظيفة كل حاكم مسلم، ولذلك شرطوا فيه العلم، ووظيفة كل مؤسسة إسلامية ووظيفة كل فرد مسلم.

والمدرسة أولى بهذا العمل لأنها أعدت لذلك وتفرغت له وتخصصت فيه.

ـ وأن مكانة العلم في الإسلام عظيمة لاهمية ما يحققه العلم من فوائد دينية ودنيوية، فهو الطريق إلى معرفة الله تعالى وخشيته وعبادته وطاعته.

والتعليم وسيلة العلم وطريقه، وهو نعمة أنعم الله بها على بنى آدم من يوم أهبط أبانا آدم عليه السلام من الجنة لتكون له على الأرض حياة، فالله سبحانه خلق الكون وخلق الإنسان خليفة له في الأرض، ثم علمه ليمكنه من العيش الكريم، قال تعالى: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَداً الْخَلْقَ...﴾ [العنكبوت: ٢٠]، وقال: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِفَةً ...﴾ [البقرة: ٣].

فالتعليم واجب شرعي لا تستقيم حياة الإنسان إلا به، والتوقف عنه مخالفة لله تعالى وتضييع للحياة الإنسانية الكريمة التي كرم الله تعالى بها الإنسان.

والتعليم واجب الدولة عموما والمدرسة خصوصا بل واجب كل قادر عليه، يعلم الناس مما يعلم تقربًا إلى الله تعالى.

وأن طلب العلم أى التعلَّم وتحصيل العلم في مختلف شعبه ومجالاته إلا ما حرَّم الله تعلمه لإضرار الناس به مثل السحر ونحوه، طلب العلم فريضة إسلامية جعله علماء الإسلام من فروض الكفاية، وليس من التجمل أو التزيد في العلم أو الترف العقلي، وفرض الكفاية يكفي فيه أن تقوم به طائفة من الناس فتحقق بقيامهم به الكفاية، فإن لم يقم به أحد أثم جميع المسلمين.

ولان العلم متنوع وله أول وليس له آخر تعددت في الإسلام أماكنه ومعاهده وتطورت بتطور العصور من الكتاب إلى المسجد إلى المدرسة إلى الجامعة، وتنوعت فروع العلم تنوعًا ضخمًا، وجميع هذه العلوم التي توصلت إليها الإنسانية وما يمكن أن تتوصل إليه في الحاضر أو المستقبل تعتبر علومًا إسلامية جعل الإسلام تعلمها فرض كفاية، لأن بها تصبح حياة الناس أيسر وأكرم وأعون على طاعة الله تعالى. - وأن إنشاء المدارس والمعاهد والجامعات ودُورِ العلَّم والحكمة وغيرها واجب شرعى، لأن طلب العلم واجب كما أوضحنا «وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»، وكل تقصير في إنشاء هذه المدارس حرمه الله تعالى، كما حرَّم التقصير في أداء أي واجب، وبالتالي فإن تأمين التعليم والإنفاق عليه واجب كل مسلم قادر على ذلك، وليس واجب الدولة وحدها - على نحو ما سنوضح فيما بعد.

وعندما التزم المسلمون بوجوب التعليم وتنوع فروعه وأنواعه كانت لهم نهضة علمية أثرت البشرية كلها وأضاءت الطريق أمام الناس جميعًا، ولا تزال آثار هذه النهضة العلمية الإسلامية ماثلة في أذهان المنصفين من العلماء حتى اليوم، وقد سجلوا ذلك بانفسهم وفي كتبهم ودراساتهم.

- وأن الإسلام مزح بين العلم والدين بصورة لم تعهدها البشرية قبل الإسلام، وأوضح مثال على هذا المزج ما قام به أحد حكام المسلمين وهو الملك المنصور قلاوون في القاهرة، حيث انشا (بيمارستان) التعليم الطب وبجواره مستشفى لتطبيق علوم الطب على المرضى، وانشا بجوار «البيمارستان» والمستشفيات مدرسة وقُبَّة للنهوض بسائر فروع العلم.

ويقول أحد المؤرخين في شرح سير التعليم في تلك المؤسسة القلاوونية: « كان لرئيس الاطباء مكان خاص يلقى منه الدروس في الطب، على حين قام في القبة خمسون مقرئا يتناوبون قراءة القرآن الكريم لبلاً ونهاراً، وكان هناك مدرس يلقى دروسًا في التفسير يعاونه معيدان، ويحضره ثلاثون طالبا.

وهناك من يلقى درسًا في الحديث النبوي.

بالإضافة إلى خزانة كتب ٧.

وبهذا يمكن القول: إن المؤسسة التعليمية تعد تطبيقًا عمليًا بمفهوم التعليم في الإسلام، وهو في اختصار شديد - كما قال اسلافتا -: « تصحيح الإيمان وتصحيح الابدان».

- وأن واجب المدرسة الإسلامية على كل مستوى من مستوياتها أن تحافظ على نوعين من التعليم شاعت لهما تسمية خاصة وهما:

• العلوم النقلية: أي الشرعية التي نقلت عن الوحي أي الكتاب والسنة.

• والعلوم العقلية: أي سائر العلوم والمعارف التي يتوصل إليها بالعقل والبحث العلمي الدقيق.

وهي تسمية نحب أن تشيع في المسلمين في زمننا هذا، لانها تجعل علوم العقل قسيمًا لعلوم النقل أي الوحي، وأي شرف أعظم لعلوم العقل من ذلك.

- وعلوم النقل عن الوحى هى علوم الدين وما يتصل بها من علوم مثل: القرآن الكريم وعلومه، والحديث النبوى وعلومه، وعلوم السيرة النبوية، وعلوم الفقه الإسلامى واصوله، وعلم الكلام «التوحيد» وعلوم التاريخ، وعلوم اللغة العربية لغة الكتاب والسنة من نحو وصرف وبلاغة أى علوم البيان والمعانى والبديع، وعلوم الادب وتاريخه، وغيرها عما لا يمكننى احصاؤها فى هذه الصفحات إذ فيها مؤلفات ضخمة
- وعلوم العقل، وهي غير قابلة للإحصاء لأن فيها كل يوم جديداً مبتكراً، وكانت تسمى
   أحيانا العلوم الحكمية، وهي علوم تأخذ فيها الأم بعضها عن بعض، وقد أخذ المسلمون بعضها من أم سابقة وابتكروا بعضها، كما فعلت الأم المتحضرة ذلك.

وحصر هذه العلوم اليوم يحتاج إلى كتب قائمة بذاتها إذ تنوعت تنوعًا كبيرًا، وتفرعت تفرعات ثفوق الحصر.

وبعد، فهذه بعض الدعائم والركائر التي يقوم عليها التعليم في الإسلام، المكمل للتزكية، المكملان معالما نعرفه بالتربية الإسلامية، والذي تحمل أعباءه كلها المدرسة الإسلامية الحديثة.

وإذا كان هذا حديثنا عن المدرسة الإسلامية الحديثة فإن لنا حديثا آخر عن المدرسة الإسلامية المعاصرة لنا يتضمنه الباب الثاني من هذا الكتاب، نسأل الله تعالى التوفيق والعون فيه.

\*\*\*

# الجاب الثانين المدرسة الإسلامية المعاصرة

# ويتناول:

- التقديم.. في التحدي الموجه للمدرسة الإسلامية.
  - الفصل الأول: المدرسة الإسلامية تعليمًا وتربية.
    - أولاً: تحديد بعض المفاهيم والمصطلحات:
      - ١ المدرسة الإسلامية.
      - ٢- التعليم الإسلامي.
      - ٣- التربية الإسلامية.

ثانيًا: مراحل المدرسة الإسلامية وأنواعها:

- ١ المدرسة الأولى الأساسية.
  - ٢ المدرسة الوسيطة.
- ٣- المدرسة الحرفية أو الفنية.
- ٤ المدرسة المؤهلة للتعليم الجامعي.
  - ٥- المدرسة الجامعية.
- الفصل الثانى: المدرسة الإسلامية إنشاء وتنظيمًا.
  - أولاً: على من يجب إنشاء المدرسة الإسلامية؟
- ١ الحكومات ووزارات الأوقاف في العالم الإسلامي.
  - ٢ وأصحاب الشركات والمصانع وأهل اليسار.



- ١٠- والمؤسسات الاجتماعية المدنية غير الحكومية.
  - ٥- والنقابات والأحزاب السياسية.
  - ٦- والمنظمات التربوية في العالم الإِسلامي.
    - ثانيًا: تنظيم المدرسة الإسلامية:
      - ١ إدارة المدرسة.
      - أ- المدير ومعاونوه.
  - ب- بين الإدارة المركزية والإدارة غير المركزية.
    - ج- الكفاءة في الإدارة.
    - ٧- موارد المدرسة الإسلامية ومصارفها.
      - أ-- موارد المدرسة.
      - ب- مصارف المدرسة.



# تقديم..

# في التحدى الموجه للمدرسة الإسلامية

تتعرض المدرسة الإسلامية المعاصرة لكثير من أنواع التحدى، سواء أكان هذا التحدى على مستوى الوطن الذي هي فيه، أو كان على مستوى أكبر من ذلك، إنهم يهتمون كثيرا بتحدى المدرسة الإسلامية.

وتحدى المدرسة الإسلامية على مستوى الوطن الذى أنشئت فيه ياخذ أشكالا عديدة،
 ولكنها تعيق الدرسة عن أداء وظيفتها ورسالتها، ومع تعدد هذه التحديات فإن كل
 واحد منها على حدة معوق للمدرسة الإسلامية.

# ومن هذا التحدي الوطني:

- التقتير على المدرسة في الإنفاق، وإعطاء الاولويات في الإنفاق لما هو اقل شانًا في المجتمع من المدرسة، ومع حسن الظن نقول: إن ذلك من باب الغفلة وسوء التقدير، ولنا أن نقول: إن ذلك التقتير يلتقى مع أهداف أعداء التقدم والنهوض الإسلامي، وهؤلاء الاعداء معروفون لا يخفى كيدهم على أي مراقب لهم على مرَّ قرون عديدة.

وهذا التحدى للمدرسة يصيبها بالعجز عن ممارسة التعليم الصحيح فضلا عن التربية بمفهومها العام.

- والتقصير في إعداد المعلم صاحب الكفاءة، ثم إثقاله بعمل شاق وكثافة طلابية في الفصل الواحد، تجعل جهده مبدداً وقدراته وإمكاناته غير ذات جدوى، مع التضييق عليه وظيفيًّا حيث لا تنسع أمامه مجالات الترفيه كغيره من العاملين، بالإضافة إلى راتب تعلم حكومات العالم الإسلامي أنه راتب ضئيل لا يكفى لحياة كريمة لمن يعلم أجيال الأمة ويسهم في صناعة مستقبلها.
- والتقصير في إعداد مبانى المدرسة بحيث تتلاءم في مساحتها ومرافقها وخدماتها مع المواصفات العالمية للمؤسسات التعليمية، ثم التقصير في صيانة المدرسة ومرافقها، مما ينعكس على العملية التعليمية والتربوية باسوأ النتائج.
- والقصور في إعداد المناهج الملائمة للمتعلم المسلم، قصوراً يتناول الجانب الديني والجانب العلمي التعليمي التربوي، بحيث يُنهى المتعلم دراسته في المدرسة وما عَرَف

عن دينه ما يجب أن يعرفه، ولا حصًّل من العلم ما يجعله مساويا لغيره من المتعلمين في مدارس الغرب - مشلا - ومعنى ذلك أن من أنهى دراسته في المدرسة أيا كان نوعها، لا يبرع في دراسته ولا يتفوق فضلا عن أن يكتشف جديداً أو يخترع نافعاً.

- والتفريط في اختيار مديرى المدارس بتجاهل الجوانب العلمية والتربوية فيهم - وإن زعمت كشير من وزارات التربية أنها تراعى ذلك - لأن العبرة في ذلك الاختيار هو بحسن إدارة المدرسة والقدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وهذا مالا وجود له إلا في أضيق الحدود، وهو دليل قاطع على سوء الاختيار، وتدخل انحاباة والدجل السياسي المعهود لدى حكومات الاستبداد وهي أكثر حكومات العالم الاسلام...

- وسوء اختيار وسائل التقويم للمديرين وللمدرسين وللعاملين في المدرسة، مع سوء المتابعة، وإدخال كثير من الشوائب على التقويم والمتابعة التي من أهمها النفاق للحكام، والرعب من نقد أي عمل تقوم به الوزارة في شعون التعليم، مع الطنطنة الكاذبة بحرية النقد وحرية التعبير، وتكذيب الواقع لكل هذا النفاق، إذ المنقولون من أعمالهم التعليمية تعسفيًا، وبسبب الرأى أكثر من أن يتناسوا.

وحسب المدير أو المدرس أن يكون له رأى معارض لسياسة الحكومة أو الوزارة ليصنّف عدوًّا وثورة مضادة ويصطلى بنيران التعسف والاستبداد، مهما كان هذا المدير أو المدرس ذا كفاءة يشهد له بها كل من يعرفه!!

• ومن التحدى الموجه للمدرسة الإسلامية على مستوى غير محلى؛ ما يحركه أعداء الإسلام، ويضعون له الخطط والترتيبات، بل يحددون له الخطوات والمراحل، ويسخرون له أجهزة الإعلام ووسائله العديدة، ويستعينون على تحقيق ذلك بحكومات هذه البلدان الإسلامية التي يسيطرون على معظمها، فلا تملك مخالفتهم، بل ترحب بحرب الإسلام لأنها في مجموعها حكومات نافرة من الدين لانها تجهله، ولان ولاء معظم أفرادها للغرب لانهم مربوا في مدارسه وجامعاته وتوسدوا مناصبهم بدعم هؤلاء الاعداء.

وهؤلاء الاعداء -من خارج العالم الإسلامي- يعلمون علم اليقين وهم يحاربون الإسلام، أن أقسى ضرباتهم للمسلمين هي التي توجه للتعليم وللمدرسة الإسلامية، وهذه سياستهم من يوم كانوا يحتلون معظم بلدان العالم الإسلامي منذ ما يقرب من قرنين من الزمان، ولا يزالون على ذلك حتى يومنا هذا!! - وقد يتبدد جهدنا إذا أحصينا هذه المحاولات الخارجية لضرب الإسلام وتشويه العالم وتحدى مدارس التعليم ومعاهده وجامعاته، لكن لا نجد مُفَرًّا من الإِشارة إلى بعضه، محيلين القارئ اللبيب على ما نشر - وهو كثير - من تلك المحاولات في هذا المدى الزمني الواسع.

• ونكتفي هنا بالإشارة الدالة واللمحة الخاطفة، في بلدين من بلدان العالم الإسلامي بلغ فيهما تحدى العدو للتعليم وللمدرسة الإسلامية حدًّا بالغ الخطر، هذان البلدان هما: تركيا أم الدول الإسلامية على مدى ستة فرون أو يزيد وكانت تسمى دولة الخلافة الإسلامية العثمانية، والجزائر التي احتلتها فرنسا منذ عام ١٨٣٠م، ولم تستقل إلا بعد مائة واثنتين وثلاثين سنة في ٩٦٢م، وبعد أكثر من مليون شهيد في مقاومة المحتل الفرنسي الغاصب.

بعد تحالف دول الغرب والشرق على إسقاط الدولة العثمانية، وتولية مصطفى كمال الحكم فيها وجُّه للإسلام وللمدرسة الإسلامية أعتى الضربات، ولم يكتف بحرب المدرسة الإسلامية وتشويهها منهجًا ومعلمًا وكتابًا ومقررات دراسية، وإنما حارب كل ما هو إسلامي على نحو صارخ دال على حقده الشديد وحقد أوليائه على الإسلام، ولا يتسع المقام هنا لسرد جرائم مصطفى كمال ضد الإسلام حتى أنه منع الأذان بالعربية وأغلق عدداً كبيراً من المساجد الجامعة(١).

إن مصطفى كمال ونظام حكمه اللاديني فرغ المدرسة الإسلامية من محتواها الإسلامي بقوة القوانين التي أصدرها يتحدي بها شعبًا أكثر من تسعين من كل مائة منهم من

ومنذ أن تسلمت الحكومة التركية (العلمانية) الإشراف على التعليم وضعت خطة للقضاء على الإسلام والتعليم الإسلامي في تركيا، حيث كان في تركيا ألوف المدارس الإسلامية في منهجها ومقرراتها الدراسية، ومئات الألوف من طلاب العلوم الإسلامية، وقد قرر ذلك الرحالة ابن بطوطة ( ٧٠٢-٧٧٩هـ)(٢) في رحلته التي ضمنها كتابه:

(١) مصطفى كمال: سمى نفسه أتاتورك أي أبو الاتراك وكانت أمه يهودية من يهود الدوتمة، ولعل ذلك أحد أسباب حقده على الإسلام.

(٢) ابن بطوطة رحالة مؤرخ ولد ونشا في طنجة بالمغرب، وقد ترجمت رحلته إلى اللغات الفرنسية والبرتغالية والإنجليزية، وتلقبه جمعية وكامبردج و في كتبها واطالسها بامير الرحالين المسلمين.

«تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الاسفار» عند زيارته للاناضول أثناء حكم السلطان «أورخان بن عثمان سلطان الغزاة» (سنة ١٣٢٦ - ١٣٦٢م).

وفي عهد مصطفى كمال تقلص عدد المدارس والمعاهد الإسلامية إلى ست وعشرين مدرسة سنة ١٩٢٥م ثم الغيت سنة ١٩٢٧م فما بقى منها إلا اثنتان، ثم الغيتا أيضا

هذا هو التحدى الذي وجهه مصطفى كمال في تركيا للمدرسة الإسلامية الذي عبر به عن التحدي الموجه منه ومن أوليائه للإسلام.

# - وفي الجزائر:

تعرضت المدرسة الإسلامية للتحدى؛ منذ وطئت فرنسا بوصفها دولة محتلة مستوطئة زاعمة أن الجزائر جزء من فرنسا، واستمر هذا التحدى أكثر من مائة وثلاثين عاما في عنفوانه وشدته ورغبته في القضاء على كل ما هو إسلامي وكل ما هو عربي في الجزائر. وما فعلته فرنسا في الجزائر لضرب المدرسة الإسلامية جاء في خطوات مدروسة على النحو التالي:

- قامت فرنسا بإنشاء المدارس التي لا تعنى أدنى عناية بتدريس الإسلام وتعليمه للتلاميذ،
   وعَمَّمَتُ هذه المدارس واهتمت بها، وبالمتعلمين فيها، وبتوظيفهم بعد تخرجهم في خدمة الاستيطان الفرنسي.
- وفرضت التعلُّم باللغة الفرنسية فرضًا، ومنعت اللغة العربية من أن تكون لغة تعلم أو
   تعليم، بهدف فرنسة الجزائر<sup>(١)</sup>.
- وأخملت المدرسة الإسلامية بتقليل شأنها وتشويه مناهجها والتقتير عليها في الإنفاق،
   وتقليص أعدادها وأعداد المتعلمين فيها، وعدم توظيفهم بعد التخرج.

وما خرجت الجزائر من هذه الدائرة إلا بعد استقلالها وعودتها إلى عربيتها وإسلاميتها وإن كانت لا تزال تحارب حتى اليوم في هذين التوجهين!!

<sup>(</sup>١) فعلت فرنسا ذلك في تونس والمغرب ولينان وسوريا من العالم العربي، وفعلته في كل البلاد التي احتلتها في آسيا وأفريقيا، وكذلك كانت تفعل بربطانيا في كل بلد عربي أو إسلامي تحتله وتستوطنه، وتجحت الدول المستوطنة في ذلك في كثير من بلدان العالم الإسلامي شرقه وغربه إلا قليلا عن عصم الله من هذه البلاد؟ لاسباب عديدة لا مجال لذكرها هنا.

#### - وفي كثير من بلدان العالم الإسلامي:

تعرضت المدرسة الإسلامية للتحدى السافر، والإصرار على إقصائها عن الإسلام عمومًا، وعن اللغة العربية في العالم العربي والأمثلة على ذلك ترتبط بنوع الاحتلال والاستيطان الذي وقع على تلك البلدان من اقصى شرق آسيا حتى اقصى غربها، من ماليزيا وإندونيسيا والهند وباكستان وبنجلاديش وإيران وافغانستان والجمهوريات الإسلامية الست ( أذربيجان، وأوزبكستان، وطاجيكستان، وتركمانيا، وقازاخستان، وقرغيزيا ) التي التهمها ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي وحظر الإسلام فيها حظراً مطلقاً، فضلا عن مدرسة تعلم شيئاً من الإسلام وذلك في كل بلد مسلم في آسيا.

كما كان الشأن في أفريقيا سواء في ذلك البلدان العربية الإسلامية الاثنتان والعشرون التي تضمها الجامعة العربية والتي منها عشرة دول أفريقية، واثنتا عشرة من الدول الآسدية

أما سائر الدول الإسلامية في أفريقيا فهى تبلغ ست عشرة دولة، كل هذه الدول الإسلامية - ومجموعها اليوم سبع وخمسون دولة - يحارَب الإسلامُ فيها جهارا نهارا، ويموافقة من كثير من الحكام المسلمين الذين لُبِّسَ عليهم الامر وقيل لهم إن التمسك بالإسلام يزيلكم عن كرسى الحكم ويفتح الباب للانتقام.

- من أجل ذلك وجه الأعداء ضرباتهم العنيفة للمدرسة أولا ولكل مؤسسة إسلامية من بعد ذلك، يعاونهم في ذلك بعض الحكام وبعض أبناء البلاد ممن تحول ولاؤهم للغرب، لأن الغرب الغاصب المستوطن ما جلا جلاء ظاهريا عن بلد إسلامي إلا ترك فيه من أبناء البلد من يخلصون في كراهية الإسلام، ويعملون بكل وسيلة على حرب كل ما هو إسلامي وبخاصة التعليم والمدرسة.
  - ومن أعمال أعداء الإسلام في محاربة التعليم والمدرسة:
- أنهم انشاوا في بلاد المسلمين مدارس أجنبية عن الإسلام في لغتها ومحتواها كله منهجا وكتابا ومعلما ونظاما.
- وانهم انشاوا الجامعات الاجنبية في كثير من بلدان العالم الإسلامي، وميزوها وميزوا المتخرجين فيها.

- واكثروا من إنشاء المدارس الطائفية لغير المسلمين في البلدان الإسلامية، وكذلك ميزوها وميزوا المتخرجين فيها.

ولا تزال المدرسة الإسلامية تعانى من الضربات الموجهة لها، وسنظل كذلك إلى أن يحدث في شعوب العالم الإسلامي وعي بجوهر دينهم ويزدادوا تمسكا به، ويهتموا بالمدرسة الإسلامية، وبكل مؤسسة تعليمية في بلاد المسلمين، وما ذلك بيسير، ولكنه يحتاج إلى عمل وجد واجتهاد وجهاد، وإخلاص وصبر، وبصر وبصيرة بكل أسلوب للتغيير نحو الأحسن.

إن المدرسة الإسلامية إذا تمكنت من أداء وظائفها لهى أقرب الطرق إلى الإصلاح والتجديد والنهوض والتخلص من نفوذ العدو المباشر الذي استوطن فلسطين، والعدو المتحالف مع اليهود على حرب الإسلام والمسلمين.

\*\*\*\*

# الفصلالأول

# المدرسة الإسلامية تعليما وتربية

نحاول بعون من الله أن نتحدث في هذا الفصل عن تحديد المفاهيم الخاصة بالمدرسة الإسلامية، ثم بمعنى التعليم، ثم بمفهوم التربية؛ أولاً.

كما نضمن هذا الفصل حديثًا عن مراحل المدرسة الإسلامية وأنواعها في هذا العصر الذي نعيش فيه؛ ثانيًا

# أولا: تحديد بعض المفاهيم والمصطلحات:

وتحديد المفاهيم وتوضيح الصطلحات عمل منهجي لابد منه في كل عمل علمي، حتى لا تغيم الرؤي، وتختلط الأمور .

وأهم ما نرجو أن نوضحه من هذه الفاهيم والمصطلحات ثلاثة هي:

١ - المدرسة الإسلامية.

٢- والتعليم الإسلامي.

٣- والتربية الإسلامية.

١ - المدرسة الإسلامية:

مصطلح يحتاج إلى تحديد لمعناه وتحرير لمفهومه، إذ اختلفت حوله الآراء وتعددت الرؤي.

- فمن الناس من يقول: إن المدرسة الإسلامية هي المدرسة التي تنشأ في أي بلد مسلم، ولا ينظرون إلى أبعد من ذلك.

- ومنهم من يقول: إنها المدرسة التي تلقن المتعلمين فيها وتحفِّظهم القرآن الكريم وبعض الاحاديث النبوية الشريفة، وسيرة الرسول ﷺ.

- وقد يقول بعضهم: إنها المدرسة التي تعنى بكشف عيوب الأديان السابقة على الإسلام في مقابل توضيح ما في دين الإسلام من مزايا!

- وقد يقول بعضهم: إنها المدرسة التي لا تسمح بالتعلم فيها لغير المسلمين من أهل الأديان الاخرى!

- وقد يقول بعضهم: إنها المدرسة التي تعنى بتدريس العلوم الإسلامية، حتى لو أهملت تعليم باقى العلوم!
- ـ وقد يقول بعضهم: إنها المدرسة التي تغلق بابها أمام كل مستحدث من علم أو فن أو تقنية!
- \_ وقد يقول بعضهم: إنها المدرسة التي تخرج فقهاء المسلمين وعلماءهم في مختلف العلوم الإسلامية!
- وقد يقول بعضهم: إنها المدرسة التي تخرج المسلم المتشدد في أمر دينه، والمتزمت مع نفسه ومع الناس!
  - وقد يقول بعضهم: إنها المدرسة التي تقاطع كل لغة إلا العربية لغة الكتاب والسنة!
- وقد يقول بعضهم: إنها المدرسة التي تصف نفسها بأنها إسلامية، وتعلن ذلك في الذات!
- وكل هذه الاقوال تحمل الدليل على أن القائل بها ليس له من المعرفة والعلم بالمدرسة
   الإسلامية ما يمكنه من تعريفها، وقد أخطأ بأن حكم عليها بأنها إسلامية دون تصور
   دقيق لها ولوظيفتها في المجتمع.
  - فما المدرسة الإسلامية إذن؟
- المدرسة الإسلامية هي التي تتبنى كل ما جاء به الإسلام من قيم ومبادئ، فتجعل ذلك نصب عينها وموضع اهتمامها ومجال عملها في التعليم وفي التربية، وتعطى المتعلمين فيها قدوة في كل خلق إسلامي من خلال مديرها ومدرسيها والعاملين فيها. وبغير ذلك لا تكون مدرسة إسلامية.
- ثم هي المؤسسة التعليمية التربوية في كل مراحلها وأنواعها أساسية أو وسيطة أو فنية مهنية أو مؤهلة للجامعة، لا تفارقها صفتا التعليم والتربية، ولا تفارقها صفتها بانها إسلامية من خلال ما تبثه في متعلميها من علم وقيم وعمل ونظام والتزام.
- والمدرسة الإسلامية ليست بديلا عن المدارس التي فرضها على المسلمين الممتل الغاصب المستوطن المستغل، حيث جاءنا بمدارس ومعاهد وجامعات فارغة من أي محتوى إسلامي في العلم والعمل والتقنية، وفرض علينا هذه المدارس فرضًا؛ مستغلال فترة ضعف

المسلمين ووقوعهم في برائن أعدائهم بعد هزائم عسكرية وسياسية واقتصادية وعلمية وتعليمية .

ولقد خدع بعض الحكام المسلمين في هذه المدارس التي فرضها العدو فأقبلوا عليها على حساب المدرسة الإسلامية - وخيل إليهم أنها الانفع والأحسن فتجاهلوا خصائص المدرسة الإسلامية وأهملوها كما فعل محمد على في مصر ومصطفى كمال في تركيا ورضا بهلوى في إيران، ثم أفاقوا على أنهم لم يجدوا فيها غناء فلم تخرج لهم علماء ولا مقاتلين ولا قادة على مستوى الظروف والمعارك التي خاضوها، فكانت خسارتهم فادحة سياسيًا وقوميًا وعلميًا، ولم يغنهم تركهم المدرسة الإسلامية وإقبالهم على مدارس غير إسلامية، وإنما ضيعوا الاصالة، ولم يسموا بالالتحاق بالحداثة والتقدم العلمي، فكانوا نكالا على مجتمعاتهم عشرات السنين.

ولقد اعترف بعض كبار المغتصبين المستوطنين بانهم يشوهون التعليم لهدف خبيث، حيث يقول: «اللورد ماكولى» المغتصب البريطاني عن الهند – قبل تقسيمها إلى باكستان والهند – بعد أن سحب الدعم المالى من النظام التعليمي الإسلامي في الهند وأحل محله مدارسهم يقول: «إن ما كان يقصد إليه لم يتعد خُلْق طبقة من الناس هنود في لونهم انجليز في افكارهم واتجاهاتهم، وكانت كلمته هذه سنة ١٨٣٢م.

إن المدارس التي جاء بها الاعداء في بلدان العالم الإسلامي لتحل محل المدرسة الإسلامية، تستهدف خلق أجيال ذات فكر غربي علماني بعيد عن الدين والتدين، يرى ضرورة أن يكون الدين بعزل عن السياسة والحكم، والقيم الخلقية الإسلامية، وقد كان لهم ما أرادوا وعلونهم على ذلك حكام مسلمون!!

فقد كان ذلك هدف مصطفى كمال في تركيا حينما الغي كل ما هو إسلامي، وفرض على النساء الزيّ الغربي، وعلى الرجال القبعة وعلى الحياة التعليمية الأحرف اللاتينية.

وكانت المدرسة المستوردة البديلة عن المدرسة الإسلامية تستهدف إيجاد طبقة من المتعلمين أبناء الاعيان الاغنياء الذين يبعثون بأبنائهم إلى الغرب ليعودوا بالولاء للغرب، كان ذلك شانهم من القرن التاسع عشر الميلادي إلى الآن على مستوى العالم الإسلامي.

 وبذلك اتسعت الفجوة بين المدرسة الإسلامية والمدرسة المستوردة، لان المدرسة الإسلامية أصبحت لا تؤدى إلى تقلد المناصب والحصول على الجاه والنفوذ، وإنما ذلك نصيب المبتعثين بعد الدراسة في المدارس المستوردة. • وعلى الرغم من ذلك كله فإن بعض بلدان العالم الإسلامي بما وهبها الله من مصلحين مجددين تمسكوا بدينهم ومدارسهم وجامعاتهم حتى في معقل العلمانية والعداوة الضارية للإسلام في تركيا، على الرغم من ذلك فقد استمرت الروح الإسلامية في ربوع الاناضول الريفية، كما استمرت جهود حركة النور التي أسسها المصلح المجدد الشيخ بديع الزمان النورسي ( ١٢٩٢ - ١٣٧٩هـ) تلك الحركة التي استهدفت مقاومة ما أحدثه الكماليون في تركيا.

ثم حركة الاتحاد المحمدي التي أنشأها الشيخ النورسي أيضا لمواجهة جمعية الاتحاد والترقى التي كانت تلبس ثوب الدين وتخفي من وراثه الماسونية، واليهودية.

وقد سبقت هاتين الحركتين حركتان إسلاميتان لمقاومة مصطفى كمال هما: الحركة النقشبندية (١) والحركة التيجانية (٢).

ومثل الحركة النورسية والحركة التيجانية والنقشبندية، حركات أخرى قاومت المحتل الغاصب المتحدي للإسلام وللمدرسة الإسلامية مثل:

الحركة الوهابية بالجزيرة العربية.

والحركة السنوسية بليبيا.

والحركة الشوكانية باليمن.

وحركة جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده بمصر.

وحركة عبدالرحمن الكواكبي بسوريا.

وحركة فدائيان إسلام بإيران.

وحركة الجماعة الإسلامية بباكستان.

(1) الحركة النقشبندية قادها الإخوة الدراويس ومؤسسها محمد بن محمد بن بهاء الدين البخارى (١٣١٧ - ١٣٨٩) المجارى (١٣١٧ - ١٣٨٩) بعد المجارية والمجارية والمجا

(٢) أصل هذه الحركة في المغرب أسسها أحمد بن محمد التيحاني في فان سنة ١٨٢٢ م ثم أخذت تقسع في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، فعبرت إلى كثير من بلدان أفريقها مثل الكاميرون والسنغال ونيجيريا والحابون والسودان وكان لها أنصار في تركها ثاروا على مصطفى كمال وحملوا السلاح ضده بوصفه عدراً للإسلام، لكنهم لم يستطيعوا القضاء عليه. وهي حركة سلفية تعادى كل من يعادى الإسلام.

وحركة الإخوان المسلمين بمصر والعالم العربي وهي كبري الحركات الإسلامية.

وحركة حزب ماشومي بإندونيسيا وغيره.

- ولقد أنشات بلاد إسلامية وأحزاب إسلامية كشيرة عددًا من المدارس والعاهد والجامعات مثل: «الندوة» في الهند، والجامعة الإسلامية بإندونيسيا التي تضم مائة وإحدى وعشرين كلية، ومثل المنظمة الإسلامية الدولية، وغير ذلك كثير.
- وقد انتقلت عدوى حرب المدرسة الإسلامية وتحديها من العدو الغاصب المحتل إلى كثير من حكام العالم الإسلامي تقربًا للغرب أو كراهية للإسلام والمدارس الإسلامية،
   وبخاصة الحكام الذين قاموا بثورات عسكرية استولوا بها على مقاليد الحكم.
- وعلى سبيل المثال فقد اقتفى بعض حكام المسلمين أثر مصطفى كمال واتخذوه قدوة فى حرب كل ما هو إسلامي، كما فعل جمال عبدالناصر فى مصر؛ حيث قام بأعمال عديدة لا تفسر إلا بعدوانه للإسلام، مثل:
- إصدار قرار بتعديل مناهج الأزهر لتذويب أصالتها الإسلامية والعربية بمزاحمتها بمواد تعليمية أخرى.
- وأصدر قرارا بإلغاء القضاء الشرعي ودمجه في القضاء العام، وهو نفس ما فعله مصطفى. كما ا
- واصدر قرارا بإلغاء الأوقاف الإسلامية وتحولها إلى الدولة، مفتاتًا على نيات الواقفين، ومحولا أموالهم إلى خزانة الدولة لتنفق منها الدولة على الفنون ومنها الرقص، كأن الواقف لأمواله على المؤسسات الإسلامية قد اوقفها على دعم الرقص الشرقى!!
- وما فعله جمال عبدالناصر في مصر من تحدى الإسلام والمؤسسات الإسلامية، حدثت نظائر له في كثير من بلدان العالم الإسلامية كتونس وباكستان بعد الإنقلابات العسكرية، وإندونيسيا أيام سوكارنو والمد الشيوعي، وكما حدث في كل بملد إسلامي لوثته الاشتراكية بقوانينها الظالمة البعيدة كل البعد عن الدين!
- هذه هي المدرسة الإسلامية وتلك بعض صور التحدى لها بوصفها مؤسسة إسلامية
   تستهدف إعداد الإنسان المسلم القادر على أن يتفاعل تفاعلاً صحيحاً مع المجتمع الذي
   يعيش فيه، ويتعامل تعاملاً حسناً مع ربه ومع نفسه ومع الناس جميعا بل مع الأشياء
   الترتحيط به.

- ولن ننهى الحديث عن المدرسة الإسلامية قبل أن نتحدث عن الرؤية الصحيحة التى يجب أن تراها المدرسة الإسلامية للمجتمع الذى تنشأ فيه ولقضاياه، ومن هذه الرؤية الصحيحة ما نسجله فيما يلى:
- ان تكون نظرتها إلى العلوم التى تُدرَّس فيها نظرة صحيحة شاملة تعنى أن العلوم الإسلامية هى كل علم تنفع المسلمين دراسته فى دينهم ودنياهم، وليست هى فقط علوم القرآن والسنة والفقه الإسلامي والتوحيد، إذ هى على وجه الحقيقة كل علم ينفع الإنسان فى دينه ودنياه، وبهذا الفهم الصحيح تدخل جميع العلوم ما عرف منها حتى اليوم، وما سوف يُعرف وبكتشف غدا وبعد غد.
- وأن يكون مفهوم المدرسة الإسلامية عن العلم صحيحًا شاملاً كما فهمه العلماء الذين رسخوا في العلم، حيث قالوا: «العلم هو علم الكتاب والسنة إذ بهما يتوصل إلى سائر العلوم»، وذلك هو العلم الذي جعله الرسول الله الله على كل مسلم والذي دعارسول الله الله ي العلم، وطلبه ولوكان في العين.
- وعزز بعض العلماء هذا المفهوم الواسع للعلم بقولهم: إن العلم الذي هو فرض كفاية فروع كثيرة ربما لا تنحصر بسهولة؛ إذ هي كل علم يحتاج إليه الإنسان لتكون حياته أكرم وأحسن وأوفق لما اختاره الله لعباده من تكريم، وبهذا تدخل جميع العلوم التي عرفتها البشرية بالامس واليوم والتي ستعرفها غدا.
- إن المدرسة الإسلامية يجب أن تضع في حسبانها أنها مسئولة بكل أنواعها عن تيسير
   هذه العلوم لابنائها، وإن لم تفعل فليست مدرسة إسلامية.
- وأن تعتبر نفسها مسئولة عن تربية أبنائها وتعليمهم وتاهيلهم لمواجهة الحياة، تأهيلاً صحيحًا نابعًا من منهج الله تعالى ونظامه الذي جاء به الدين الحق الخاتم على لسان نبيه الحاتم على لله .
- وأن تعتبر نفسها مؤسسة اجتماعية ذات وظيفة اجتماعية لا يؤديها غيرها من المؤسسات، وتلك الوظيفة ذات فروع عديدة نذكر منها:
- المحافظة على التراث الصالح ونقله إلى تربية، بحيث تجعل هذا التراث ملائمًا أساليب
   الحياة الإنسانية في كل عصر من عصورها مع الاخذ في الاعتبار أن التغيَّر مستمر في
   أساليب الحياة الإنسانية خلال العصور.

ب ومساعدة الفرد من خلال ما تقدمه له من زاد تربوى على أن يدرك ذاته؛ من هو؟ وما حقوقه؟ وما واجباته؟ وما موقفه من خالقه سبحانه وتعالى؟ وما موقفه من الآخر سواء أكان هذا الآخر على دينه أو على غير دينه؟

جـ ومعاونة الفرد على حسن التعامل مع قدراته ومهاراته ليحافظ على حقوقه ويمارسها بحيث لا يجور على حقوق غيره وليعرف واجباته ويخلص في أدائها سواء أكانت واجبات نحو خالقه سبحانه عبادة وطاعة، أم كانت واجبات نحو الآخر، أو نحو هذه الأرض التى سخرها الله تعالى له واستخلفه فيها، أونحو تحسين مستواه الاجتماعى والمادى، والعلمى والفنى.

د- وأن تربى أبناءها على حب الوطن المجلى والوطن العربي والوطن الإسلامي والدفاع عن هذه الأوطان والعمل على ترقيتها ونهوضها، وتقدمها علميًا وفنيًا.

هـ وأن تربى أبناءها على حب الخير والتعاون على البر والتقوى وعلى احترام ملكية الآخر وعلى الخافظة على المرافق العامة.

هذا ما أردت أن أوجزه عن المدرسة الإسلامية، أرجو أن أكون قد وفقت فيه.

والاحاول أن أوضح المقصود بالتعليم الإسلامي في الصفحات التالية، والله ولي التوفيق.

٢- التعليم الإسلامى:

التعليم مرتبط بالتعلُّم والعلم ارتباط السبب بالمسبِّب.

وهذه الثلاثة سلسلة أحكم الإسلام وثاقها، وأحاطها بالاحترام والتقدير إذ جعلها من فروض الكفاية حينًا ومن الفروض العينية حينًا آخر، فهذه الثلاثة فرض عين عندما تتعلق بأمور الدين وبخاصة فيما يعلم عنه بالضرورة، وهي فرض كفاية في كل ما يتصل بسائر العلوم والمعارف التي تيسر حياة الإنسان وتجعلها أحسن وأرقى وأليق بتكريم الله تعالى الإنسان.

وإنما ترابطت هذه الثلاثة في المنهج الإسلامي، لأن التعلم سبب في العلم وتحصيله، ومن حصّل علما فذلك من نعمة الله تعالى عليه، وذلك يوجب عليه أن يعلمه لغيره من الناس.

ولبيان ذلك نقول:

إن التعلم - أي طلب العلم والسعى إليه - قسمان:

قسم يُعَدُ فرض عَيْن على كل مسلم وذلك فيما يتصل بتعلم الفرائض كالصلاة والزكاة
 والصيام والحج وسائر ما فرض الله على كل مسلم من عبادات ومعاملات، وذلك الفرض
 أوجبه الرسول تَنْكُ ، فقد روى ابن ماجة بسنده عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله
 قطلب العلم فريضة على كل مسلم ».

وقسم يُعَد فرض كفاية، أى يفرض على بعض المسلمين دون سائرهم، فإن قاموا به وحدثت به الكفاية سقطت فرضيته عن سائر المسلمين، فإن لم يقم به أحدُّ أثم المسلمون وحدثت به الكفاية سقطت فرضيته عن سائر المسلمين، فإن لم يقم به أحدُّ أثم المسلمون وحميعًا، وقد ضرب العلماء لذلك مثلا، بتحصين الحصون، وحماية الحدود والثغور، والفصل بين الخصوم، وتعلم كل ما شأنه أن بيسر إعمار الأرض وتسخير ما فيها من نعم لصالح الإنسان، ولا يكون ذلك إلا بعلوم عديدة تتصل بالزراعة والصناعة والتعدين وتمهيد الطرق وتسهيل المواصلات والاتصالات، وتنمية الشروات الحيوانية، والأخذ بأسباب القوة البدنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وغير ذلك من العلوم التي تجلب للإنسان نفعا أو تدفع عنه ضرًا، لان ذلك هو منهج الإسلام في الحياة الإنسانية التي كرم الله تعالى بها الإنسان.

ولا أستطيع هنا أن أحصى ما قاله العلماء في ذلك، ولكنى استشهد بعلم من أعلامهم هو الإمام أبو حامد الغزالي في موسوعته الإسلامية: «إحياء علوم الدين» حيث قال: «إن تعلم علوم الصناعات وكل ما ينهض بشئون الحياة من فروض الكفايات، حتى تكفى الامة احتياجاتها من جميع ما تحتاج إليها .. »

وروى الهيتمي بسنده عن أبي الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: ﴿ إِنَّمَا الْعِلْمِ اللهِ عَلْمُ بالعَلْمُ ... ( ١ ) .

وروى الطبراني في الأوسط والبزار والحاكم باسانيدهم عن حذيفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَنْهُ : وفضَّل العلم أحبُّ إلى من فضل العبادة.. ٥.

وروى أبو نعيم في الحلية بسنده عن معاذ رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «فَضْلِ العالم العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب».

وروى الهيتمي بسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: • إذا أتى عَلَيُّ يومُ لا أزداد فيه علما؛ فلا بورك في طلوع شمس ذلك اليوم.

 (١) يقية الحديث الشريف وهو من جوامع كلمه على: ١٠ وإنما الحليم بالتحليم، ومن يتحو الخبير يُعظه، ومن يتق الشو يُوقَّه و إلهيتمي من علماء الحديث والفقه توفي سنة ١٨٠٨هـ. وروى ابن عبدالبر فى كتابه: «جامع بيان العلم وفضله» بسنده عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «إن من معادن التقوى تعلمك إلى ما قد علمت علم ما لم تكن تعلم، والنقص فيما علمت قلة الزيادة فيه، وإنما يَزهَد الرجل فى علم ما لم يعلم قلة الانتفاع علم، (١).

وقد ربط الرسول ﷺ بين العلم وضرورة الاستزادة منه، ووجوب الانتفاع به حتى لا يزهد الإنسان في العلم عندما لا ينتفع به.

وتعليم الآخر واجب على مَنْ علم بدليل قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيضًاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابُ لَتُنْسُونَهُ .. ﴾ [آل عمران: ١٨٧].

وكتمان العلم حرام بنص الحديث الشريف، فقد روى أبو نعيم – في الحلية – بسنده عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلِيَّة : «ما آتي الله عالما عِلْمًا إلاَّ وأخذ عليه من الميثاق ما أخذ على النبيين أن يبينوه للناس ولا يكتموه.

وروى الهيتمى فى كتابه: «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» بسنده عن ابن أبزى عن أبيه عن جده رضى الله عنه قال: خطب رسول الله على خيراً ثم قال: على طوائف من المسلمين خيراً ثم قال: «ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم، ولا يعطونهم ولا يعمونهم، ولا يعطون، والله ليملمونهم، ولا يتعطون، والله ليملمونهم ولا يتفقهون ولا يتعطون، والله ليملمن قوم جيرانهم وينهونهم، وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتعطون، أو لأعاجلنهم العقوبة... (٢٠).

- والتعليم الذى يجب أن تمارسه المدرسة الإسلامية من خلال مديرها والمدرسين والعاملين فيها، يستهدف غاية عقلية، تتمثل في إكساب المتعلم مجموعة من العلوم والمعارف التى تتصل بمجالات الحياة الإنسانية ليمارس الحياة من خلال تطبيق ما حصل من علم ومعرفة، فالمدرسة لا تعلم العلم من أجل العلم في ذاته ولا توفر المعرفة من أجل المعرفة، وإنما تفعل ذلك من أجل ممارسة الحياة الإنسانية الكريمة، أي أن العلم والمعرفة من أجل صالح الإنسان في دنياه وآخرته.
- ولقد فهم بعض مفكري الغرب التعليم على أنه مجرد تزويد العقل بالمعرفة، وردُّد ذلك
  - (١) ورواه البيهقي والخطيب البغدادي، وغيرهما
- (٢) وانظر كتابنا: التربية العقلية، ص ( ٢٢٩) فنية أكثر من خمسة عشر حديثًا نبويًا في وجوب تعليم الآخر
   على كل من علمه الله تعالى علمًا. نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية.

عدد من كبار المنشغلين بالتربية منهم هذه المقولة، منذ القرن الثامن عشر الميلادي أي بعد عصر النهضة العلمية عندهم، ومنهم:

- « جون لوك » ( ١٦٣٢ – ١٧٠٤م) ( ١ ).

- وه جان جاك روسو » ( ١٧١٢-١٧٧٨م) (٢) الذي مُزَج بين فكرة المعرفة للمعرفة، وبين أن هدف التربية هو أن تعلم الإنسان كيف يعيش.

أما ؛ جون لوك ، فيقول: ﴿ إِنْ وظيفة التربية ليست المساعدة للصغار على حذق أحد هذه العلوم ولكن وظيفتها الرئيسة هي تفتيح عقولهم للمُعْرِفة إذا ما سنحت الفرصة لذلك ».

أى أن المعرفة للمعرفة ويقول «روسو»: «هدفي تزويد العقل بالمعرفة، ولكني آمل أن أوضح كيفية الحصول عليها إذا ما دعت الضرورة لذلك».

 أما التعليم الإسلامي فإنه يشبه أى تعليم في استهدافه تعليم المتعلم وتثقيفه ومده بالعلم والمعرفة، وتدريبه على حرية التفكير، لكنه يزيد على ذلك أمورًا تميز بها التعليم الإسلامي

- أن مصادر المعرفة في التعليم الإسلامي تعتمد أولاً على الوحى، الكتاب والسنة، وعلى السيرة النبوية، وعلى تاريخ الصحابة إذ هم الذين نقلوا الوحي إلينا بدقة وأمانة، وهم حميعًا عدول.

وبعض الصحابة رضى الله عنهم تميز بأنه ملازم للرسول يَتَلِثُهُ كأبي هريرة رضى الله عنه، فحفظ ما لم يحفظ سواه، وروى ما لم يرو غيره، وأخطأ بعض الناس فقالوا: أكثر أبو هريرة من الحديث عن رسول الله يَتِلِثُهُ.

(١) فيلسوف إنجليزى تعلم في إكسفورد ورحل إلى فرنسا وهولندا، وعرف بائه نصير الحرية، وهو يدعو إلى التسامح في الدين، ومن آرائه السياسية أن الدولة إذا انحرفت وجبت الثورة عليها، وعن ٤ جون لوك ٥ أخذت الثورة الأمريكية مبادئها، وتأثر به ١ فولتير ٥ وو روسو ١، وو لوك ١ بقسم التربية إلى ثلاثة أقسام: تربية جسدية يجب أن تقوم على تعويد الجسد الشظف والتحمل.

وتربية خلقية تقوم عنده على ضبط النفس. وتربية عقلية تعتمد على تكوين عادة التفكير في كل المسائل. ( ٣ ) فيلمسوف فرنسي ولد بجنيف ثم ارتحل إلى باريس، وكان من رأيه أن الإنسان خَيِّر بطبعه ثم أفسدته الحضارة، ومن مؤلفاته: «العقد الاجتماعي» ١٧٦٢م ودإميل، ١٧٦٢م، وقد أثر في الأدب والسياسة والتربية، ومن آرائه:

أن القوانين شرعت لتثبيت قوة الظالم على المظلوم.

وان التربية يبجب أن تشرك للطفل فرصة تنمية مواهبه الطبيعية دون أن تعطلها مؤثرات الحضارة الغاسدة، لأن التربية تنبع من داخل النفس ولا تأتى من قراءة الكتب، وبرى أن هذف التربية أن تعلم الإنسان كيف يعيش. - وأن ما يمكن أن يتزود به من العلوم والفنون والمعارف غير الوحي إنما هو من تراث الإنسانية وملك لها جميعًا، وعلماء المسلمين أضافوا إلى العلم أنواعًا عديدة اكتشفوا بعضها وطوروا بعضها، وكان لهم في ذلك باع وذراع، مما كان له أكبر الفضل على نهضة الغرب العلمية كما اعترف بذلك كتابهم، ومن أبرز هذه العلوم التي برع فيها المسلمون وأضافوا بها إلى العلم: علم الفلك، وعلم الكيمياء، وعلم الطب وعلم الجراحة وعلم التداوى، وعلم الجبر وعلم حساب المثلثات وعلم الطبيعة وعلم طبقات الارض أو «الجولوجيا».

#### • وممن سجلوا للمسلمين هذا التفوق:

- الفيلسوف الفرنسى: (رينوجينو) حيث قال: (إن الأثر الواضح الذى يثبت لنا انتقال المؤرات الثقافية من المسلمين العرب إلى أوربا هو تلك الكلمات العربية الأصل التى تستعمل في كل اللغات الأوربية حتى الآن، وبما أن الكلمات هى التى تستعمل لنقل الافكار والآراء الإسلامية نفسها فإن من السهل علينا أن نستنج انتقال ذلك إلى أوربا.. ثم يواصل الحديث في ذلك التأثر بما أبدعه المسلمون، ثم يختتم قائلا: (هذا جزء من كل من أثر الثقافة الإسلامية في الغرب، ولكن الغربيين لا يريدون أن يقولوا به، لانهم لا يريدون الاعتراف بفضل الشرق عليهم، ولكن الزمن كفيل بإظهار الحقائق (١٠).
- والدكتورة: «سيجريد هونكه» التي تقول: «ومن النادر أن نجد أوربا تعرف ذلك أو تعترف بانها أخذته عن العرب، بل ينسبون ذلك ظلما وخطاً إلى الإنجليز والفرنسيين، لكن التاريخ يؤكد أن العرب المسلمين بمؤلفاتهم العظيمة هم أساتذة أوربا ثقافيًا...».
- ولا يمكن أن نتجاهل أو ننسى أو أن نقلل من شأن الحرب الضارية التى واجهها التعليم
   الإسلامي في عديد من بلدان المسلمين، في معارك ضارية قادها أعداء للإسلام والمسلمين
   من السياسيين أمثال: «كرومر» و« دانلوب» أو من المستشرقين أمثال: «أ. ج. أربرى»
   و«هـ ر. جب» أو من المبشرين، أمثال: «س. م. زويمر» وغيرهم.

وقد انضم إلى هؤلاء الاجانب -وهم كثرة- عدد من المسلمين والعرب المستغربين فكانوا متحاملين على التعليم الإسلامي.

وقد عقد العرب المستغربون مؤتمراً للمجامع اللغوية العلمية في دمشق سنة ١٩٥٦م
 حضرته وفود تمثل مجامع اللغة العربية في مصر والعراق ودمشق، ووفد يمثل الجامعة
 العربية، ومندوب يمثل واليونسكو، ومراقبون من الاردن والسعودية وليبيا ولبنان.

(1) المرحوم الدكتور عبدالحليم محمود: «الفيلسوف رينوجينو».

وكان هدف المؤتمر بحث شئون اللغة العربية، غير أن هذا المؤتمر دعا المشاركون فيه إلى
 العامية بديلا عن الفصحي، ودعوا إلى الكتابة العربية بالأحرف اللاتينية.

- ومن كلمات بعضهم (١) وهو يدعو إلى تلك الأهداف قوله: (إن المحافظين من شيوخ الادب قد سيطروا عليه في أول نشأته - يقصد مجمع اللغة العربية - ثم انتهى زمانه إلى الكُتَّاب والصحفيين الذين نبهوا المجمع إلى أهمية العامية، وإلى خطورة جمود اللغة بتخلفها عن مسايرة الزمن».

هكذا يتحدث عن الفصحى حماتها، ويزعمون أن الدعوة إلى العامية قد تبناها الكتّاب والصحفيون متجاهلين ما دعا إليه وويلكُكُس، الذي مثل الاستعمار الإنجليزي في وقته الذي مثل الاستعمار الإنجليزي في وقته الذي شجع العامية وادعى أن سر تأخر العرب في ذلك الوقت هو تمسكهم بالفصحى حتى تقترب من العامية، وإن علينا أن نشرع في دراسات لعاميات الأقطار العربية المختلفة، لإقرار ما هو مشترك منها سواء صح في معاجم اللغة أم لم يصح ما!!

ويتحدث عضو آخر (٢) من أعضاء مجمع اللغة العربية في مصر عن تيسير قواعد اللغة العربية فينادي بما هو سائد في قواعد اللغة الإنجليزية ليطبقه على اللغة العربية!!

وأقول: إن العجيب المدهش أن هذه الدعوات التي دعا إليها هؤلاء الجمعيون ليست إلا صدى لما ردده أعداء الأمة الإسلامية الذين يكيدون للغة القرآن والسنَّة من أمثال: كرومر ودائلوب وويلككس وأذنابهم وأتباعهم والمتعلمين على أيديهم أمثال: اسكندر معلوف، ورئيف أبي اللمع، وفارس عمر وغيرهم (٣٠)!

وهؤلاء وأولئك وموجهوهم يشنون حملة نستهدف تغريب اللسان العربي بقتل الفصحي أولا، ثم بإحلال اللغات الاجنبية محلها ثانيًا، ثم مزاحمة العامية لها ثالثًا وهكذا..

وهؤلاء الأعداء يدركون أن اللغة هي فكر الامة ووجدانها وأن لسانها الفصيح هو لسان القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ويعلمون علم اليقين أن حرب الفصحي إقصاء للقرآن الكريم والسنة عن ألسنة المسلمين، وتصعيب لفه مهما، وفي ذلك حرب ضارية للإسلام والمسلمين.

- (١) هو: أحمد حسن الزيات منشيء مجلة الرسالة وعضو مجمع اللغة العربية بمصر.
  - (٢) هو: إبراهيم مصطفى الذي راس المجمع فترة من الزمن.
  - (٣) مثل: طه حسين وأنيس فريحه ومنير العجلاني وأحمد عبدالسلام.

- ومن صميم رغبة الأعداء في ضرب التعليم الإسلامي، ضربهم للأزهر وللتعليم فيه
   ضربات حاقدة بوصفه حصناً من حصون الشريعة الإسلامية، وللغة الكتاب والسنة (١).
- ولقد نجح أعداء الإسلام في أن يفقدوا عدداً من أبناء الأمة الإسلامية ثقتهم في لغة القرآن والسنة النبوية؛ بالتقليل من شأنها وشأن طلابها وعلمائها بل والناطقين بها!!
- ومن حربهم للغة القرآن وصفهم إياها بأوصاف تنفّر منها ومن تعلمها، ومن تلك الأوصاف المنفرة:
- قولهم: إنها لغة دينية والأصل عندهم النفور من الدين بسبب ما سامتهم الكنيسة ورجالها من خسف باسم الدين - والعجيب أنهم يعلمون أن ليس للإسلام سلطة زمنية على المسلمين، وليس في الإسلام من يطلق عليهم رجال الدين!
- وقولهم: إِنها غة جامدة قليلة الاشتقاقات، مع أن أهل العلم باللغات يعلمون أنها أوسع اللغات معجمًا وأكثرها اشتقاقًا، وأدقها مقاييس.
- وقولهم: إنها لغة فظة غليظة، في حين هي -باعتراف علماء اللغات- أرق اللغات وأحفلها بالكلمات والعبارات الشعرية الرقيقة الأخَّاذة.
- وقولهم: إنها لغة عاجزة عن مواكبة ومسايرة المستحدثات، ولقد كذبوا في ذلك أقبح الكذب؛ لأن أبوابًا في اللغة العربية تضع فواعد للتعامل مع كل كلمة مستحدثة، فتصوغها أحيانا صياغة عربية، وتسمح لها بالدخول في اللغة العربية بنفس صيغتها الاجنبية.
- وقولهم: إنها لغة صعبة التعلم، لما فيها من حروف لا يستطيع الاجانب نطقها كحروف الحلق مثلا، وقد كذبوا وضلوا عن الحقيقة والحق، فما كان الله تعالى رب العالمين، أن ينزل خاتم كتبه بلسان عربي مبين، وهي بهذه الصعوبة التي يزعمون، مع أن الله تعالى أرسل خاتم رسله لكل أحمر وأسود، أي لكل أهل الأرض مهما تعددت لغاتهم فكيف ينزل عليهم آخر كتبه بلغة صعبة النطق؟
- وقولهم: إنها لغة صعبة النحو والصرف والتعلم، وقد كذبوا لأن الداخلين في الإسلام من غير العرب أجادوها كالعرب أو أحسن منهم حتى إن من أشهر علماء اللغة من لم
- (۱) عمن كتبوا في ذلك: المرحوم محمد البهي في كتابه الرائع: والفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي و.

يكونوا عَرَبًا، ونحو اللغة الغربية وصرفها من الممكن استيعابه بل إجادته بأيسر سبيل حتى إن بعض أسلافنا من العلماء جمعوا نحو اللغة العربية وصرفها في أرجوزة من ألف بيت من الرجز(١٠).

• وكل حرب شنها اعداء الإسلام على المدرسة الإسلامية كانت تستهدف تخريب المنهج والكتاب والمعلم والسياسة التعليمية التي يسيطرون عليها وعلى صناعها في معظم بلدان العالم الإسلامي سيطرة منظورة وقحة تدوس استقلال البلدان وخصوصيتها حينًا، أو سيطرة غير منظورة حين يعملون على أن تكون أمور التعليم في أيدى الذين أصبح ولاؤهم لاعداء الإسلام واضحًا لا يحتاج إلى دليل.

ولقد استطاع هؤلاء الأعداء أن يربطوا مصالح عدد غير قليل من حكام العالم الإسلامي، وعددًا غير قليل من القائمين على أمور التعليم، بمصالح هؤلاء الاعداء.

وبعد: فإنى أحب أن أؤكد أن التعليم الإسلامي والمدرسة الإسلامية هدفان هامًان يستهدف العدو تخريبهما، أو تضليلهما عن تحقيق الوظائف الأساسية للتعليم وللمدرسة الإسلامية، ولهم في ذلك وسائلهم التي أشرنا إلى كثير منها في هذا الكتاب.

وقد القيت الضوء على مفهوم المدرسة الإسلامية، وعلى مفهوم التعليم الإسلامي، ويبقى أن اتحدث عن التربية الإسلامية حتى افرغ من تحديد المفاهيم والمصطلحات والله ولى التوفيق.

## ٣- التربية الإسلامية:

هذا آخر المصطلحات التي أردت أن أوضحها قبل الدخول في الحديث عن مراحل المدرسة الإسلامية وأنواعها.

فإذا كانت التربية في عمومها تعنى نقل الحضارة بجميع مفرداتها من جيل إنساني إلى جيل إنساني آخر.

وإذا كانت مفردات الحضارة كثيرة، وتزداد كثرة كلما تقدم الإنسان في العلم والمعرفة

<sup>(1)</sup> ولقد ألف الضعيف الفقير إلى الله تعالى كاتب هذه السطور كتابًا بسيطًا ميسرًا لبعض العرب الذين يعيشون في الولايات المتحدة الامريكية في صفحات قليلة لا تتجاوز الخمسين من الصفحات، وشرحه لهم في قريب من عشر ساعات، وكانت للكتاب خطة في تقريب النحو لمن يحتاج إلى الحديث بالعربية أو الكتابة بها، وقد لقيت هذه الاوراق في نحو العربية وصرفها قبولاً حسنًا عد هؤلاء الإخوة الفضلاء...

والصناعات والحِرَف والفنون، إذا كان الامر كذلك فإن مفردات الحضارة عند نقلها من جيل إلى جيل تتطلب آليات وأدوات ومعارف ليحدث هذا النقل من خلال الكتابة والقراءة والحفظ والتسجيل والإحصاء.

وعندما نلحظ ذلك ندرك أن التربية نظام اجتماعى يوجب التعاون بين الناس ليتم هذا النقل، تعاون بين الناس ليتم هذا النقل، تعاون بين الناقل والمنقول إليه أي بين الناس جميعا في أول الأمر، وبعد تقدم الحياة ومعرفة الكُتّاب والمدرسة يتطلب هذا النقل تعاونًا بين المدرسة والاسرة لكى يتم بناء الإنسان من جميع النواحى التي تتصل به؛ روحه وجسده وعقله وخلقه وحسّم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بالغ(١).

- والتربية من خلال ذلك تستهدف تكوين الإنسان ليتعامل بل ليتلاءم مع البيئة التي
   يعيش فيها حضاريا وثقافيا.
- وإذا كانت التربية تستهدف تكوين الإنسان الإيجابي الذي يعرف حقوقه ويتمسك بها
   حتى لا يطمع فيه ظالم، والذي يعرف واجباته ويؤديها حتى يعطى ما عليه وياخذ الذي
   له، كما تستهدف تمكين الإنسان من أن ينمى نفسه ويزكيها، ويتغلب بذلك على ما
   يواجهه من مشكلات . .
- إذا كانت التربية في عمومها هي ذلك كله، وإنها لكذلك حقًا؛ لانه ما نازع في ذلك
   أحد، فإن التربية الإسلامية تأخذ ذلك كله في اعتبارها وتجعله من أهدافها، وتتميز
   بإضافات ضرورية ليكون الإنسان بها على الحالة التي كرمه الله تعالى بها إذ أنعم عليه بان
   حمله في البر والبحر ورزقه من الطيبات وفضله على كثير من خلقه تفضيلاً هو أهل له إن
   أطاع ربه واتبع منهجه.
  - ومن هذا التميز والإضافات للتربية الإسلامية ما نشير إليه في النقاط الثلاث التالية:
- ١- إن للتربية الإسلامية مفردات تستوعب في مجموعها كل الجوانب في شخصية الإنسان،، وأن الإسلام قد أولى هذه الجوانب غاية الاهتمام والعناية.
- وهذه الجوانب أو المفردات العشر في الإنسان هي: روحه وخلقه وعقله ودينه وحسّه الاجتماعي والسياسي ووعيه الاقتصادي وحسه الجمالي وواجبه الجهادي، وجسده.
- (١) تحت عنوان: مفردات التربية الإسلامية اصدرنا عشرة كتب، كل كتاب منها يتحدث عن إحدى المفردات العشر للتربية الإسلامية، نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية بالقاهرة في السنوات من سنة ١٤١٥هـ إلى سنة ١٤٢٤هـ / ١٩٩٥ - ٢٠٠٢هـ

٢- وأن التربية الإسلامية تحرص كل الحرص من خلال عنايتها بهذه المفردات العشر على أن تصوغ بها الإنسان، لا المواطن، لأن الفرق بين تربية الإنسان وتربية المواطن كبير وخطير، إذ تربية المواطن تربية ضيقة النظرة غالبا ما تؤدى إلى صراعات وحروب، لاختلاف مصالح الأوطان، أما تربية الإنسان فهى ذات نظرة أشمل وأعمق وأبعد عن إثارة الصراعات والحروب، لأن المصلحة الإنسانية واحدة لمن ربّي تربية إسلامية.

٣- وأن الإسلام كما يبنى شخصية الإنسان ليواجه بها متطلبات حياته الدنيا أحسن ما تكون المواجهة، فإنه كذلك يربيه ليحظى برضا الله تعالى في حياته الاخرى، على اعتبار أن الحياة الدنيا بكل ما فيها ما هي إلا مزرعة للحياة الاخرى التي هي الحياة الذنيا بكل ما فيها ما هي إلا مزرعة للحياة الاخرى التي هي الحياة الذنيا بكل ما فيها ما هي إلا مزرعة للحياة الاخرى التي هي الحياة الذنيا بكل ما فيها ما هي إلا مزرعة للحياة الدنيا بكل ما فيها ما هي الحياة الدنيا بكل ما فيها ما هي الدنيا بكل ما فيها ما هي الدنيا بكل ما فيها ما هي الدنيا بدنيا بدنيا بدنيا الله بدنيا بها من الدنيا بدنيا الدنيا بدنيا بها بدنيا بدنيا

ومن أجل ذلك حرصت التربية الإسلامية على تحديد وتوضيع أنواع ثلاثة من العلاقات الضرورية للإنسان وهي:

- علاقته بربه وخالفه الذي أنعم عليه بنعم لا يستطيع إحصاءها، وأهمها وأرفعها نعمة إرسال خاتم الرسل على وما جاء به من منهج قادر على أن يحقق للإنسان السعادة في الدنيا والآخرة.
- وعلاقته بنفسه، حيث رباه على معرفة الكان الذي يضع فيه نفسه في هذا الكون، ورباه على أن يتعامل مع مفردات الكون تعاملا يصلحه ويصلح به، يعرف ويلتزم بما له وما عليه، لا يفرط في هذا ولا يقصر في ذاك.
- وعلاقته بغيره من الناس في دوائرهم الاجتماعية التي تبدأ بالأسرة ثم المسجد ثم المدرسة ثم المجتمع المحلي، فالمجتمع العربي، فالمجتمع الإسلامي، فالمجتمع الإنساني؟ فالتربية الإسلامية تحرص على أن تكون هذه العلاقات على أحسن مستوى إنساني يحقق صالح الإنسان وصالح هذه المجتمع الكبير.
- وعند التدبر والنظر في هذه الاهداف الاساسية للتربية للإسلامية، مع أخذنا في الاعتبار مفرداتها العشر، ندرك يقينًا تكامل هذه التربية وقدرتها على تكون الإنسان الصالح لمارسة الحياة الدنيا مع إسهامه في حضارتها وعمرانها، كما ندرك يقينًا أنها تحرص على أن يعمر الإنسان حياته الآخرة بما يقدمه في دنياه من عمل صالح.

إن التربية الإسلامية الجامعة المتكاملة تشير إليها آيات قرآنية كثيرة نذكر منها قوله تعالى:

﴿ وَابْنَعْ فِيما آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الآخِرَةَ وَلا تَنسَ نَصيبَكَ مَنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِليْك ولا-تَنْعْ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [ القصص: ٧٧ ].

- ولكي يتضح الفرق بين التربية الإسلامية والتربية الغربية لابد من مقارنة هادئة تعتمد
   الحقائق، وتتجنب التحامل أو الحط من شأن الآخر كما يفعل كثير من كُتَّاب الغرب
   حينما يتحدثون عن الإسلام ومن أهم مفردات هذه المقارنة: الاختلاف بين التربيتين
   في النظرة إلى اليوم الآخر.
- حيث ترى التربية الإسلامية أن الإنسان يعيش حياته الدنيا على أحسن مستوى وأرقاه تقدمًا وحضارة؛ ليعد نفسه لحياة أخرى هي الحياة الأبدية ذات القيمة الحقيقية في النعيم أو الشقاء . . ومن هنا فإن التربية الإسلامية تشمل الحياة الدنيا والحياة الآخرة .
- أما التربية الغربية فإنها تحسن إعداد الإنسان لحياته الدنيا لكنها تتجاهل أن له حياة أخرى يجب أن يُعد لها.

وليس هذا كلامنا أو إدعاءنا، وإنما هو كلام منسوب إلى علماء التربية عندهم، ومن تلك الاقال:

- «التربية جملة الأفعال والآثار التي يحدثها بإرادته كائن إنساني في كائن إنساني آخر - وفي الغالب راشد في صغير - والتي تتجه نحو غاية قوامها أن تكون لدى الكائن الصغير استعدادات متنوعة تقابل الغايات التي يُعدَّ لها حين يبلغ النضح ١٠٥٩) فليس في هذا التعريف للتربية أي إشارة إلى اليوم الآخر.
- «علم التربية، جسدية كانت أو عقلية أو خلقية، لا علاقة له بالنظرية العملية في التربية ( البيداجوجيا )، لأن الاساس الذي تقوم عليه التربية كما يرى هذا المفكر هو: جميع المعطيات الوضعية «للفسيولوجيا» وظائف الاعضاء، ولعلم النفس والتاريخ وما له صلة بطبيعة الاطفال ( ٢ ).
  - ولا إشارة في هذا التعريف لليوم الآخر من قريب أو بعيد .
- «النظرية العملية في التربية تجعل عمليات الفن التربوي العملي أكثر انطباقًا على العقل، وأكثر انسجامًا مع الذكاء»(٣٠).
  - (١) رونيه أوبير: التربية العامة بيروت، ١٩٦٧م، دار العلم للملايين.
    - ( ۲ ) هنري ماريون: معجمة التربوي.
    - (٣) جون ديوي: الخبرة في التربية.

ــ «التربية صناعة ترتبط بغيرها من صناعات العمل.. وتفترض مجموعة من المعارف الوضعية التي تنصل بظروف البيئة التي يجري فيها العمل التربوي»(١٦).

وليس في هذه التعريفات إشارة إلى اليوم الآخر.

«الفرق بين الصناعة والعلم هو أن العلوم تهدف إلى وضع قوانين عاصة علمية وعقلية .... إلخ أما الصنائع (أى التربية النظرية العملية) فتكتفى بوضع قواعد عملية وطرائق، دون أن تهتم بتنسيقها والتاليف بينها »(٢).

ولا إشارة في هذا التعريف إلى اليوم الآخر.

ومعنى ذلك أن التربية في نظر الغرب تسعى إلى تطوير وسائل الحضارة فيها؛ بما يخدم غايتها المادية فقط، وهي تعطى الافراد من المعرفة ما يساعدهم في تحقيق التقدم التقنى، في الوقت الذي تطبع في عقولهم الشكوك والتمزق في شخصياتهم، مما يترتب عليه اهتزاز ثقتهم في كل ما يحيط بهم من ناس وأشياء، ومن هنا تنشأ عندهم فكرة الرفض لكل الاعراف والتقاليد، وربما لكثير من الامور المعقولة، حيث يتجه كثير منهم إلى: العرق، والشذوذ، وعدم المبالاة، وربما الانتحار والتخلص من الحياة.

• ولابد أن يكون تجاهل التربية الغربية للحياة الآخرة متأثراً بفكرتهم عن الدين نفسه، حيث ينادى كثير منهم بضرورة تنحية الدين عن الحياة كلها لا عن التربية وحدها، وفكرتهم هذه عن الدين لها أسباب معروفة يطول شرحها وليس هنا مجال الحديث فيها؛ فهم يقولون: إن الديانات الكبرى وسائل ميسرة وعوائق معارضة لتحقيق الاستقلال؛ فهى وسائل ميسرة لأنها يمكن أن تعطى الوجود تعليلاً اجتماعيًا وحلاً لمشكلته، لما فيها من قيم تشغل – في تراث كل حضارة – مكانًا راجحًا؛ لانها جزء من عقلية الجماعة كما انها جزء من عقلية الفرد.

وأما ما في الاديان من عوائق؛ فلأنهم يقولون: إن تلك الحلول التي تقترحها الأديان لمشكلة الوجود، حلول مطلقة ونهائية وبعيدة عن تفحص الفكر النقدي الفردي الذي لا يستطيع \_ في نظر الكاثوليكية - أن يفوق في قيمته سلطة التقاليد الكنسية التي تحفظ

 <sup>(</sup>١) كرشنشتانير: نقلا عن ٥ رونية أوبيره: التربية العامة.

 <sup>(</sup>٢) كلا باريد 1: المعجم الفلسفي: ٢/ ١٦٥ نقلا عن : (رونيه أوبير التربية العامة.

الكلمة الإلهبة، كما لا يستطيع - في نظر البروتستانتية - أن يفوق في قيمته سلطة الكتاب المقدس حيث يتجلى وحي الإله.... (١١).

بل إن الدين عندهم أو التربية الدينية -في نظرهم- يقترحون لهما هدفًا من عند أنفسهم، كانهما ليسا من عند الله!!! حيث يقول أحد المشاهير التربويين فيهم : «إن التربية الدينية في نظرنا تربية ينبخي أن يكون هدفها - ككل تربية - أن تتبح للإنسان أن يكوُّن تلك النظرة الشخصية إلى الوجود التي يكمل بها تكوين فرديته، وتحديد طبعه ١(٢).

ثم يواصل: «رونيه أوبير» حديثه عن التربية الدينية ويعرض مقترحاته، فيقول:

«ومما يرجى أن تستطيع الديانات أن تتحرر مما يعيق النمو الطبيعي، ولهذا فليس من شأنها - أي الديانات - أن تقدم جوابًا على مشكلات تفسير الظواهر العلمية، سواء في ميدان علوم الإنسان أو علوم الطبيعة.

والصراع الحقيفي الذي ينهض بين أنصار التربية العقلانية الخالصة، وبين أنصار التربية الدينية مردُّه إلى أن الديانات تدعى أنها تبحث عن حلول للمشكلات العلمية متفقة مع مشاغل الفكر واتجاهاته، وهي مشاغل ليست كمشاغل الفكر واتجاهاته، إن في مثل هذه الدعوي خلطًا بين المستويات، وفيها - خاصة - خلط بين مستوى الموضوعية ومستوى الروحانية لابد أن يحول دون بلوغ الوعي توازنه السوي ... وعلم الحياة والفيزياء، وعلم الفلك لا يمكن أن تقوم على تعاليم التوراة ٣٠٥).

- أين هذا مما سبق أن قررناه وأوضحناه من أن أهداف التربية الإسلامية، نابعة من صميم القرآنُ الكريم والسنة النبوية المطهرة وهما ختام الوحي الإلهي، ولم يقترح هذه الأهداف

- وأنَّى للإنسان - كائنًا من كان - أن يقترح على الخالق الذي أنزل خاتم كتبه وأكملها وأتمها على خاتم رسله عَلِيُّكُهُ؟

إن المدرسة الإسلامية الحقم هي الكفيلة بأن تجعل من التربية الإسلامية أسلوبًا عمليًا تطبيقيًا في أبنائها دون أن يحول بينها وبين ذلك أحد.

(١) وويستغال: الموسوعة الفرنسية : ١٥ - ٦٤٠ نقلًا عن : ورونيه أوبير و التربية العامة.

( ٢ ) ٥ رونيه أوبيره: التربية العامة - مرجع سابق، ص: ١٥٥٠ .

(٣) السابق: ص (٥٤٥).

# ثانيًا: مراحل المدرسة الإسلامية وأنواعها:

مستويات المدرسة الإسلامية عديدة، إذ الأصل فيها أن تكون على استعداد لتعليم جميع الاعمار التي تقصدها وتربيتهم وفق فيم الإسلام ومبادئه، بل إن المدرسة الإسلامية أحيانًا تذهب إلى أصحاب الاعمار المختلفة لتلبي حاجتهم إلى التعليم من خلال معطيات. المدرسة المتعددة المؤثرة في طبقات المجتمع كلها.

وهذا التفاوت في الاعمار عند من يقصدون المدرسة يقتضي تنوع هذه المدرسة، ليستجيب كل نوع منها للفئة العمرية التي تقصد المدرسة.

- إن على المدرسة الإسلامية أن يكون منها مستوى للذين يقصدونها اطفالاً بمجرد خروجهم من حضانة الاسرة، أي بعد ست سنوات تقريبًا من ميلادهم، وهؤلاء لهم احتياجات تعليمية وتربوية تناسب أعمارهم، وتنميهم من مختلف النواحي التي ينبغي
   أن يحدث لهم فيها نمو وتقدم.
- ـ وهذا النوع من المدارس الإسلامية هو المدرسة الاساسية التي تستغرق الدراسة فيها ست سنوات، أي أن يكونوا قد أوشكوا على الدخول في مرحلة البلوغ.
- ويوازى هذا النوع من المدارس مدارس أساسية أخرى يتقدم إليها من كانوا في هذه الشريحة العمرية من أصحاب الإعاقات، لأن لهم احتياجات تعليمية وتربوية خاصة، ولا يجوز للمجتمع المسلم ولا للحكومة المسلمة أن تحرمهم من مدارس تخصهم وتناسب احتياجاتهم.
- ومن المدرسة الإسلامية مدرسة تستقبل من أنهوا دراستهم في المدرسة الاساسية، ولهم
   رغية في مواصلة التعليم، وهم أوشكوا على الدخول في مرحلة البلوغ أو دخلوها فعلاً،
   ولهؤلاء احتياجات تعليمية وتربوية تناسب أعمارهم وتناسب ما يطلبه المجتمع منهم.
- وهذا النوع من المدرسة الإسلامية هو المدرسة الوسيطة أو المتوسطة، التي تستغرق الدراسة فيها ثلاث سنوات تبلغ بمعظمهم سنَّ الخامسة عشرة.
- ويوازي هذه المدرسة مدارس وسيطة تقبل أصحاب هذه الفئة العمرية من أصحاب الإعاقات، لتستمر بهم في التعليم والتربية بعد المدرسة الاساسية.
- ومن المدرسة الإسلامية مدرسة تستقبل من أنهوا دراستهم المتوسطة، ولديهم رغبة فى
   مواصلة التعليم لكي يتأهلوا للالتحاق بالجامعة، والدراسة فيها مدتها ثلاث سنوات بعد
   الجامسة عشرة تقريبا، واحتياجات هؤلاء من التعليم والتربية مختلفة عما سبقها.

- وهذا النوع من المدرسة يمكن أن يسمى مـدرسـة ثانوية أو مـدرسـة تؤهل للدراسـة الجامعية، وفيها يتلقى الطلاب ما يناسب أعـمارهم، وما يناسب المرحلة الجامعيـة من التعليم والتربية، وما يناسب ما يطلبه المجتمع منهم.

ويوازى هذه المدرسة مدرسة لأصحاب الإعاقات ممن أنهوا المرحلة السابقة، ليوجههم المجتمع حسب إمكاناتهم وما أفادوه من دراستهم السابقة، الوسيطة.

- ومن المدرسة الإسلامية: المدرسة الجامعية التي تستقبل الراغبين في مواصلة التعليم
   الجامعي، بمن أنهوا الدراسة في المدرسة المؤهلة للدراسة الجامعية، الذين بلغوا سن الثامنة
   عشرة أو ما هو قريب منها.
- وتتبع الدراسة الجامعية دراسات عليا في التخصصات العلمية في كل قسم من أقسام كل كلية من كليات الجامعة بحيث تكون الحاجة إليه وإلى التعمق فيه محققة لاهداف علمية أو اقتصادية أو من متطلبات الحياة الاجتماعية.
- والمدرسة الجامعية تضم كليات عديدة ذات تخصصات متعددة بتعدد حاجات الرغبة في التقدم والنه وض والرقى، بحيث يأخذ المجتمع مكانه بين المجتمعات الإنسانية المتحضرة القادرة على التعامل مع الطبيعة التي تحيط بها لتأخذ منها خير ما فيها، وتعطيها من الاهتمام والعلم والبحث ما يجعلها تعطى ما أودع الله فيها.
- والمدرسة الجامعية مطالبة بالتنسيق بينها وبين الجامعات في العالمين العربي والإسلامي، ليحدث التكامل، ويعد هذا التنسيق مطلبًا علميًا اقتصاديًا سياسيًا، يضع أعداء الأمة العربية والأمة الإسلامية أمامه كثيرًا من العقبات التي تحول بين العرب وبين التوحد أو الآخاد أو الكيان المتماسك اقتصاديًا أو سياسيًا. وعلى سبيل المثال، فإن مشروع أمريكا الذي تطرحه بعد مرور عام على عدوانها على العراق واحتلاله، وهو مشروع الشرق الاوسط الكبير، لا يستهدف بالنسبة للغرب وإسرائيل إلا تذويب العالم العربي وتعويقه عن وحدة أو اتحاد أو تضامن عسكرى أو اقتصادى حماية لإسرائيل التي اغتصبت فلسطين، ثم مضت في تمزيق العالم العربي وتفريق صفوفه والحيلولة بينه وبين أي اتحاد أو وحدة والحديث في ذلك ذو شئون وشجون والأمة العربية مع مرور الوقت واستمرار الكيد تفقد بعض عناصر تكوينها!!!

ومن علاج ذلك أن تقوم الجامعات في العالم العربي بعمل له وزنه العلمي والتقني والحضاري.

- ومن المدرسة الإسلامية مدرسة حرفية أو فنية ذات مستويات موازية للمدرسة الوسيطة والمدرسة الثانوية، لإعداد الفنيين والحرفيين الذين تتطلبهم حاجات المجتمع الاقتصادية والصناعية والزراعية والتجارية، وغيرها.
- والمدرسة الإسلامية في جميع مستوياتها وأنواعها كما سنشير إلى ذلك بعد قليل
   يجب أن تحتفظ بوصفها الملازم لها وهو أنها مدرسة إسلامية، تستمد من الإسلام قيمها
   ومبادئها وخلفياتها المهنية، لانها بغير هذا الوصف لن تسهم في بناء الإنسان المسلم، ولن
   تقدم للامة الإسلامية ما يرجى أن تقدمه لها مما أوضحناه آنفًا.

## ١- المدرسة الأولى الأساسية:

هذه المدرسة هي أولى درجات السلم التعليمي، كثير من الناس يسمونها المدرسة الابتدائية، لأن بها ابتداء التعليم، ولهذه المدرسة - في تصوري - وظائف ثلاث أو واجبات ثلاثة هي:

- التربية .

- والتعليم.

ـ ومقاومة تسرُّب المتعلمين من المدرسة.

والمدرسة بوصفها إسلامية، فإن هذه الواجبات الثلاثة يجب أن يراعى فيها أن تكون مراجعها في أداء وظائفها أو واجباتها إسلامية، أى أن تستقى كل قيمها التربوية أو التعليمية، أو في مقاومة التَسرَّب من مصادر الإسلام الاساسية وهى: الكتاب والسنة وسيرة الرسول مَنْ في ومن المراجع الإسلامية الموثقة وهى سير الصحابة رضوان الله عليهم وسير التابعين وأهل القرون الثلاثة الأولى خير القرون، ومن سير المصلحين المجددين لامور الدين خلل القرون.

وهذا ما يجب أن يراعيه ويلتزم به واضعو المنهج المدرسي والقائمون على التعليم في كل بلد إسلامي - كما سنوضح ذلك عند حديثنا عن المنهج - في الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا الكتاب إذا أذن الله تعالى وأعان.

أما واجب المدرسة الأول وهو: التربية، فهم أهم وأعم واجباتها، أو وظائفها.

ومع سعة مفهوم التربية، ومع تعدد مفرداتها، فإنني ألتزم بأن أصفها بأنها تربية إسلامية

في كل مدخلاتها ومخرجاتها، لانها وحدها القادرة على أن تستجيب لتحقيق حاجات الإنسان كلها الروحية والعقلية والعلمية والاجتماعية عمومًا.

ومن المسلّمات لدى المسلمين - بل لدى بعض العلماء من غير المسلمين - أن الإسلام
 دين الفطرة التى فطر الله الناس عليها، أى طبيعتهم الإنسانية وما لها من حاجات،
 يستطيع الإسلام أن يستجيب لها فيحقق لها جميع حاجاتها فى توازد وانسجام بين
 مطالب الروح والجسد والعقل، عندما يتبع الإنسان منهج الإسلام وشريعته.

وقد فهم ذلك من قول الله تعالى: ﴿ فَأَقَمْ وَجُهَكَ لِللَّذِينِ حَيَيْفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِحَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْفَيَمُ وَلَكنَّ أَكُثَرَ النَّاسَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [الروم: ٣٠].

إن دين الإسلام عاطفة في الروح لا تخبو ولا تنبدل، بل تظل دائمًا في شوق إلى التدين وتعلق بالديان سبحانه وتعالى، وتلك العاطفة تستدعى بل تحرص على معتقدات وعبادات ومعاملات تتوافق مع العقل والعلم، وتبتعد كثيرًا عن الهوى والجهل، لانها مطالب الروح التي هي أصلاً نفخة من روح الله تعالى.

ومعنى ذلك بعد التامل والتدبر؛ أن كل هدّى وكل خير، وكل علم، وكل رُقِي وتوجُّه نحو الأحسن والأفضل، لابد أن يكون نابعًا من هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي التعلق بالدين القيم.

كما أن كل ضلال وكل شر، وكل جهل، وكل تخلف وكل ركون إلى ما هو دنيء، كل ذلك مضاد لدين الفطرة لأنه الدين القيم.

هكذا أراد الله تعالى للدين الخاتم أن يكون الدين القيم دين الفطرة، فالبشرية كلها في حاجة إليه، ولن تجد بديلاً عنه ما دامت تحيا على هذه الارض.

 أما مفردات التربية الإسلامية التي يجب أن تتبناها المدرسة الإسلامية وتربى عليها المتعلمين فهي في مجملها ثلاثة وفي تفصيلها ما لا يحصى من كل ما يجلب للإنسان خيراً أو يدفع عنه شراً.

#### أما مجملها فشعبها الثلاث هي:

- العقيدة الصحيحة في الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ثم تمتد فتشمل العقيدة الصحيحة في الإنسان وفي الكون كله وفي الشيطان على وجه الخصوص بوصفه الموسوس بالشر المزين للكفر والفسوق والعصيان. ـ والعبادة الصحيحة لله تعالى وحده من خلال ما شرع من عبادات كالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر ما فرض الله على عباده من فرائض، وسائر ما شرع لهم من نوافل وقُرُبات.

- والاخلاق والقيم الإسلامية التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية، وفي مقدمتها العدل والإحسان والشوري والجهاد في سبيل الله بوصفه خلقًا إسلاميًا ملازمًا لكل مسلم، ثم سائر شعب الإيمان البضع والسبعين. مع اجتناب الكبائر وكل ما نهى الله عنه، وكل تمسك بهذه القيم الخلقية عبادة.

أما تفصيل هذه التربية الإسلامية وأنواعها فأكثر من أن تحصى في هذا الكتاب؛ لأنها
 تتناول جميع الجوانب في حياة المسلم وفي شخصيته، تلك الجوانب التي تجعل منه إنسانًا
 صالحًا قادرًا على ممارسة الحياة الإنسانية الكريمة، ومن هذه المفردات:

- التربية الدينية عمومًا.
- ـ والتربية الإسلامية خصوصًا.
  - \_ والتربية الروحية.
  - \_ والتربية الخلقية .
  - ـ والتربية العقلية.
  - والتربية الجسدية.
  - والتربية الرياضية.
  - ــ والتربية الاجتماعية.
    - والتربية السياسية.
  - والتربية الاقتصادية.
    - ـ والتربية الجمالية.
- والتربية الفنية الحرفية التي تعبر عن الجمال.
- والتربية المهنية التي تستجيب لمطالب الحياة الإنسانية.

- والتربية البيئية.

- والتربية الوطنية.
- والتربية العربية.
- والتربية السكانية.
- والتربية الأسرية العائلية.

وغير ذلك من أنواع التربية العديدة التي تشتمل عليها التربية الإسلامية بوصفها على أكبر مستوى من السعة والشمول.

- وكل واحد من هذه الانواع من التربية هو واجب المدرسة الاساسية تربى أبناءها عليه، ولا يغادرها المتعلم إلا وقد زُوِّد بها، بأهدافها وأبعادها ووسائلها، لأن ذلك أمر بالغ الاهمية ينبغى أن تضمنه مناهج المدرسة وأن يتبناه ويعمل على تأكيده مدرسوها وإدارتها.
  - كل ذلك يؤكد خطورة العمل التربوي الذي تضطلع به المدرسة الإسلامية الأساسية.
- وأما واجب المدرسة الأساسية الإسلامية الثاني وهو: التعليم، فقد تحدثنا عنه آنفا،
   ونضيف إليه هنا:

أن المدرسة الأساسية عليها عبء ضخم يتمثل في عدد من الأهداف التعليمية، ومن ذلك:

- تعليم القراءة والكتابة أي محو أمية المتعلمين وإجادتهم الخط العربي، وكان هذا الهدف أول الاهداف لأنه باب تتحقق من خلاله سائر الاهداف إذ هو مفتاح المعرفة الإنسانية والطريق إلى العلم.
- وتعليم القرآن الكريم تلاوة وتجويداً، مع حفظ ما تيسر للمتعلم منه، ومع فهم ما يحفظ، فهماً مبسطًا.
- وتعليم السنة النبوية المطهرة) مع استظهار عدد مناسب لعمر التلميـذ من هذه الاحاديث الشريفة وفهمها.
- وتعليم مبادئ العلوم الفيزياء والكيمياء والنبات والحيوان مع تبسيطها بما يلائم أعمارهم، وبحيث تنمو هذه المبادئ معهم إلى نهاية المرحلة، وبحيث تصلح للبناء عليها في المرحلة التالية.
- وتعليم التاريخ المبسط، تاريخ الإسلام وتاريخ الوطن المحلى وتاريخ الوطن العربي، ونبذة يسيرة عن تاريخ الوطن الإسلامي.
  - وتعليم مبادئ الجغرافيا بدءًا بالوطن المحلى ثم الوطن العربي ثم الوطن الإسلامي.

- ـ وتعليم مبادئ بعض الحرف والأعمال اليدوية البسيطة التي تلاثم البنين في مدارسهم
  - وتناسب البنات في مدارسهن.
  - \_\_\_\_ \_ وتعليم مبادئ علم الحاسب الآلي.
    - ـ وتعليم مبادئ الزراعة.
  - ـ وتعليم النظافة عمومًا في الماكل والمشرب والملبس، والمكان الذي يرتاده.
    - ـ وتعليم النظام والترتيب ومبادئ الأولويات.
  - ــ وتعليم آداب الطعام، وآداب الكلام والمحادثة، وآداب الاستماع والحوار.
- وتعليم آداب السلوك في البيت وفي المدرسة وفي المسجد وفي الشارع، وفي كل مجتمع يفد إليه الإنسان.

  - وتعليم آداب الصداقة والأخوة في الله.
  - ـ وتعليم التعاون على فعل الخير، ورفض التعاون على فعل الشر وما يؤذي أي إنسان.
- ـ وتعليم حب الناس والاوطان على مستوياتها التي تهم المسلم وهي الوطن المحلي والوطن
  - العربي والوطن الإسلامي.
  - \_ وتعليم الصبر وعدم التسرع.
  - وتعليم الإخلاص وإجادة العمل، والإقبال عليه وحبه .
- وما لا أحصى الآن من أنواع التعليم المنوط بالمدرسة الأساسية الذي لا تنفك عن أدائه ولا تتساهل فيه؛ لانها تضع بذلك هذه الاسس التعليمية في نفوس التلاميذ منذ هذه السن الباكرة في أعمارهم ليشبوا عليها.
- وأما واجب المدرسية الأساسية الثالث فهو: عملها الدائب بوسائل عديدة لمقاومة تسرب التلاميذ من المدرسة قبل أن ينهوا مرحلتها بنجاح، أى أن تحتفظ المدرسة بمن تربيه وتعلمه حتى ينهى تعلمه فيها ويحصل منها على كل ما ذكرنا من أنواع التربية وأنواع التعليم.

وإنما كان ذلك واجب المدرسة - بعد أن كان واجب البيت والمسجد - لان انقطاع التلميذ عن المدرسة يضر بالمدرسة أولا وبالتربية والتعليم والاسرة والمجتمع كله، لان المتسرب من المرحلة الاساسية غالبًا ما يتسرب وهو لا يزال أميًا لا يعرف القراءة والكتابة، وفي ذلك حرمان له من كثير من النعم التي يجني ثمرتها المتعلمون، كما أنه عبء على الاسرة وعلى المجتمع وعلى الوطن كله.

على أن التسرب من المدرسة كثيراً ما يفضى بالمتسرب إلى الانحراف السلوكي أولا ثم مقارفة الجريمة . . حيث لا يردعه عن ذلك علم ولا معرفة .

- ويُعَد التسرب عن المدرسة الاساسية إحدى مشكلات التعليم في أي وطن من الاوطان.
  - ولهذا التسرب أسباب عديدة نذكر منها:
- الفقر، واحتياج الأسرة إلى الأبناء والبنات للعمل ومساعدة الأسرة في تكاليف المعيشة.
- والرغبة لدى كثير من الأسر في تزويج البنات صغيرات لأسباب اجتماعية وأخرى-اقتصادية.
  - وتفكك الأسرة بانفصال الزوجين، وترك الأبناء دون رعاية.
  - ومنها النزاع المستمر بين الزوجين والامتناع عن الإنفاق على الأسرة.
  - ومنها ضيق التلميذ بالمتعلم لقصور في قدرته على المتابعة وعلى التحصيل.
    - ومنها أسباب تعود إلى المدرسة نفسها، ومن ذلك:
    - بعد المدرسة عن بيوت التلاميذ وفقد المواصلات الرخيصة الآمنة.
- ومنها بناء المدرسة السيئ الخالي من المرافق المدرسية ومن الملاعب ونحوها، فقد يكون البناء متهالكًا سيئ التهوية سيئ الوضع الجغرافي عمومًا.
- ومنها كثافة عدد التلاميذ في الفصل الواحد ثما يجعلِ الاستفادة من المَدَرس منعدمة أو ضعيفة.
- ومنها سوء الحدمات التعليمية التي تقدمها المدرسة أو فقدها نهائيًا، مع سوء المقاعد وغيرها.
  - ومنها سوء الكتاب وسوء المدرس وسوء المنهج وسوء العرض.

- ومنها سوء التقويم والاختبارات.
- ـ ومنها سوء استغلال بعض المدرسين للتلاميذ بإكراههم على أداء خدمات شخصية لهم..
  - إلى ما لا نهاية له من أسباب تسرّب التلاميذ من المدرسة لسوء المدرسة.
- وواجب المدرسة أن تقاوم هذا التسرب بتلافي أسبابه المتعلقة بالمدرسة أولاً، ثم بما
   تستطيع أن تتلافاه من أسباب أخرى.
- ـ إن على المدرسة أن تحبب أبناءها فيها بتجميل المدرسة وتنظيفها والاهتمام بمرافقها، وحسن تعامل المدرسة والمدرسين والعاملين فيها مع التلاميذ، ورعاية التلاميذ نفسيًا واجتماعيًا، وإشراك ولي الأمر في معرفة أسباب تسرب التلاميذ.
- \_ وإن على المجتمع وهيئاته المدنية أن تسهم في تحسين ظروف المدرسة ومدها بما تحتاج البه.
- ـ وإن على الحكومة ووزارات التربية أن تهتم بالمدرسة التي يتسرب منها التلاميذ، وأن تدرس أسباب هذا التسرب، ثم تتلافي هذه الاسباب.
- ومن الحقائق التي كثرت الكتابة فيها والتعليق عليها أن ربع سكان العالمين العربي
   والإسلامي في المتوسط من الأميين كما تقول بذلك إحصائيات هيئة «اليونسكو» في تقاريرها السنوية تقريبًا.
- وبعد: فهذه المدرسة الاساسية الإسلامية يجب أن يتم التعليم فيها لكل مواطن لأن التعليم من حقوقه الاساسية، حتى تزول عنه الامية، وتتهيأ له فرص ممارسة عمل في الحياة وقد تحصن بالقراءة والكتابة وتلك المبادئ العامة التي تعلمها في المدرسة الاساسية.
- وحرص بعض الحكومات على أن يتم كل مواطن تعليمه في المدرسة الأساسية دليل
   يقظتها وتنبهها من جانب، ودليل حرصها على أن يجد كل مواطن فرصته في ممارسة
   الحياة العملية التي تعود عليه بما يوفر له عيشه.
- ولا نمل من تكرار قولنا: إن كل إنفاق على التعليم عموماً وعلى هذه المرحلة بخصوصها،
   إنفاق يحسن حالها وأداءها وظروف المدرسين والعاملين فيها، هو خير استثمار للمال وحسن سياسة في توظيفه، ولو وضع سلم لاولويات إنفاق الحكومات لكان في مقدمته الإنفاق على التعليم، ما يشك في صدق ذلك أحد من أهل العقل والحكمة والفهم.

#### ٢ - المدرسة الوسيطة :

وتسمى المدرسة المتوسطة أو الإعدادية أى التي تعد الدارس فيها إلى المرحلة التي تليها، والمدرسة الوسيطة تقبل الراغبين في مواصلة التعليم بعد أن أنهوا المرحلة الأساسية، وهذه المدرسة توازيها متوسطة حرفية، ومتوسطة لاصحاب الإعاقات.

ومدة الدراسة في المتوسطة العامة ثلاث سنوات أو أربع حيث تتبين المصلحة العامة لدى القائمين على التعليم، ولهذه المدرسة المتوسطة العامة أهداف كثيرة كغيرها من المراحل (¹) نشير فيها إلى:

#### الهدف التربوي:

ولكى يتحقق هذا الهدف فإن المدرسة ومنهجها ومدرسها وكتابها وإدارتها وكل ما فيها مطالبة بإعداد الدارس فيها أنواعًا من الإعداد أهمها:

- الإعداد الديني المناسب لعمر المتعلم فيها.
- والإعداد الإسلامي: من خلال منهج جيد ومعلم يعطى من نفسه القدوة في الالتزام بالإسلام علمًا وخلقًا.

#### ويتناول الإعداد الإسلامي أساسيات هي:

- قدر ملائم من القرآن الكريم والسنة النبوية والسيرة وتاريخ الصحابة رضوان الله عليهم،
   وتاريخ بعض المصلحين المجددين من المسلمين.
- وبرنامج مناسب من فقه العقيدة وفقه العبادات وفقة المعاملات، لغرس يقين في نفوسهم من تلك السن بان الإسلام دين شامل ينظم كل ما له صلة بالإنسان.
- والإعداد الجسدى: من خلال منهج يعلمه الأخذ باسباب قوة الجسد والبعد عن أسباب ضعفه، مع ثقافة غذائية وثقافة صحية، وعمارسة للرياضة البدنية.
- والإعداد الخلقى: أي توجيه سلوك التلاميذ وتهذيب أخلاقهم إذ هم في مرحلة عمرية لها أهميتها في تكوين أخلاق الإنسان، وكلما كانت القيم الخلقية نابعة من القرآن

(١) التحديد لهذه الاهداف في كل مرحلة منوط بجمع من العلماء والخبراء والميدانين في كل مرحلة تعليمية، وأنا هنا أسدد وأقارب ولا أدعى أن ما أقوله هو الرأى الاخير، على الرغم من أننى أمضيت في ممارسة التعليم الثانوى والحامعي أكثر من خمسين عاماً، ولي بالتعليم تعلق كبير واهتمام شديد. الكريم وسنة النبي ﷺ وسيرته كانت احسن وأكمل وانفع لمن يتخلق بها في دنباه وآخرته.

ـ والإعداد العقلي : أي تزويد التلاميذ بالعلوم والمعارف التي تُنمي عقله، وتعلمه التفكير المنطقي المستقل، وإنما يكون ذلك من خلال منهج (١) لا تخلو مفرداته من :

- التربية الإسلامية.
  - واللغة العربية.
- ولغة أجنبية وإن كنت أرى تأخير تعليم اللغة الاجنبية إلى ما بعد هذه المرحلة، حتى
   لا تزاحم اللغة العربية.
  - وما يراه واضعو المنهج من علوم الفيزياء والكيمياء والأحياء- ملائمًا لهذه المرحلة.
    - وما يراه المختصون من منهج يختص بالعلوم الرياضية الذهنية.
      - وقدر مناسب من التاريخ والجغرافيا والنظم الاجتماعية.
        - ومنهج خاص بالتربية الجمالية والقدرات الفنية.
    - وتدريبات عملية حرفية تلائم البنين، وأخرى تلائم البنات.
- والإعداد المهنى المحدود، لاحتمال أن يغادر التلميذ هذه المدرسة المتوسطة دون إكمال لتعليمه نظريًا في المدرسة الثانوية أو عمليًا حرفيًا في مدرسة حرفية تلى المتوسطة، واختيار هذه المهن الملائمة لكل من البنين والبنات.

وفي هذا الإعداد المهنى انحدود فائدة مزدوجة، حيث يستفيد من انقطع عن التعليم بعد هذه المرحلة فيجد فرصة للعمل، ويستفيد الذين انجهوا إلى التعليم الفني، بأن يدرسوا في المدرسة الفنية ما هم على علم محدود به.

والأصل في هذه المرحلة الوسيطة بنوعيها العامة والحرفية وسابقتها الأساسية أن تدخل
 في دائرة الإلزام، أي تلتزم الدولة أن توفر التعليم في هاتين المرحلتين لكل المواطنين دون
 مقابل مادى، باعتبار أن ذلك هو الحد الأدنى من التعليم، لكي يمارس المواطن حياته
 وقد حصل من التعليم ما لابد من تحصيله.

(١) أي منهج لأي مرحلة لابد أن يكون من وضع العلماء والخيراء والتربويين كما ذكرنا ذلك أنفًا.

# مشكلات في المدرسة المتوسطة العامة

 والمدرسة المتوسطة أو الوسيطة أو الإعدادية في دول العالمين العربي والإسلامي تعانى من عدد من المشكلات التي تحتاج إلى حلول ينبغي أن تتضافر حولها جهود العلماء والحبراء والمختصين، وسوف نضرب على ذلك بعض الامثلة:

#### أ- بعض الطلاب غير مستعدين:

مشكلة إقبال الطلاب على هذه المرحلة دون أن يكون لديهم استعداد عقلى يمكنهم من مواصلة التعليم في هذه المرحلة حتى نهايتها، لاسباب عديدة كقصوره العقلى، أو عدم رغبته في تعليم أعلى، أو عدم تطلعه إلى التعليم الجامعي.

• وحَلُّ هذه المشكلة بأيدى العلماء والخبراء، لكنى استطيع أن اقترح وجود مكتب لتوجيه الطلاب وإرشادهم والحوار معهم لمعرفة مدى استعدادهم لهذا النوع من التعليم، مع توجيه من يراه الخبراء إلى التعليم الحرفى كالصناعة والزراعة والتعدين والتجارة والفنون، مع الأخذ في الاعتبار حاجة المجتمع وسوق العمل، لأن سوق العمل يوفر فرصًا للكسب والنضج الاقتصادى الذى يكفل لهذا القطاع من الناس أسلوب عيش لهم ولاسرهم.

- وهذا المكتب التوجيهي الإرشادي ضرورة تربوية تعليمية في كل مرحلة من مراحل التعليم، حتى لا تهدر من أعمار التلاميذ سنوات، وحتى لا تضيع على المجتمع فرص عمل وتنمية، وبالتالي خسائر افتصادية ليست بالقليلة، فضلاً عن حرمان المجتمع من طاقات عاملة مؤهلة علمياً وفنياً ومهارياً.

# ب- بعض الطلاب يتكرر رسوبهم:

ومشكلة تكرر الرسوب من بعض الطلاب، لأسباب متعددة موجودة فعلاً مثل:

- صعوبة المقررات الدراسية التي يدرسها الطالب في هذه المرحلة لسبب غير قدرته على الاستيعاب، لما يحيط به من مشكلات أسرية كالفقر، وضيق المسكن، وأمية الأبوين، وعدم تشجيعهما للابن أو البنت على المضى في الدراسة.

وربما تكون صعوبة هذه المقررات الدراسية راجعة إلى المدرس أو الكتماب أو الإدارة المدرسية التي قد ترهب الطالب وتعاقبه عقابًا علنيًا أو بدنيًا أمام زملائه، مما يولد عند الطالب كراهية أو عزوفًا عن المتابعة والانتباه لما يقوله المدرس، ورفضًا للتجاوب معه أو محاولة استبعانه.

• وحُلُّ هذه المشكلة - في تصوري - أن يُراجع «الملفُّ» الخاص بالطالب مراجعة دقيقة عند تقدمه للمدرسة لتكون على علم بظروفه العائلية بدقة، وأن توجهه إلى التعامل مع هذه الظروف وتقبلها، أو أن تحوله إلى نوع آخر من التعليم يوائم ظروفه وإمكانياته (١).

كما أن من الحل أن تراجع المدرسة ظروف المدرسين والكتب والمقرر الدراسي، والمناهج كلها، ومرافق المدرسة، ومدى ما يمكن أي تتسبب فيه هذه الظروف من مشكلات ليس أصعبها الرسوب أو تكرّره، بل ربما تسبب هذه الظروف فيما هو أصعب.

كما يلام الاخصائي الاجتماعي، ومكتب التوجيه والإرشاد المدرسي، كما يُلام الحيّ الذي أقيمت فيه هذه المدرسة، ثم وزارة التربية والتعليم.

#### جـ وبعض الطلاب يتسربون منها :

وقد أشرنا فيما سلف إلى أسباب هذا التسرّب، وأوضحنا أن التسرّب من التعليم خسارة للطالب وللمدرسة، ولاسرة الطالب وللمجتمع كله.

وقد تحدثنا آنفًا عن صورة من صور علاج التسرّب وفصلنا فيها القول، ولكنى أضيف هنا حَلاً آخر هو: إحكام الرابطة بين الأسرة والمدرسة من خلال زيارات متبادلة بينهما، تزيد كلاً منها معرفة بالطرف الآخر على الطبيعة التي تعيشها الاسرة والطبيعة التي تكون عليها المدرسة، وإحداث تعاون وثيق بين الأسرة والمدرسة إذ يستطيع كل طرف منهما أن يسهم في حل مشكلة لدى الطرف الآخر، فكم من ولى أمر لطالب يستطيع أن يعين المدرسة ويذلل من أمامها بعض العقبات، وكم من مدرسة تستطيع أن تحل مشكلة طالب وأسرته وقول بينه وبين أن يتسرب من التعليم.

(١) أما أن تشجاهل المدرسة واجبها هذا فلابد أن يحدث الخلل للطالب ولذويه وللمحتمع، وهنا نذكر بما حدث في مصر في بداية العام الدراسي ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤ من أن أحد الأباء وجد نفسه عاجزاً عن تأمين احتياجات أبناله المادية لمواجهة ما نطلبه المدرسة فانتحر دون أن يفكر في مصير أبنائه، وكتبت الصحف ذلك ووجهت اللوم إلى الناس في التخلي عن هذا الآب. ولكني الوم المدرسة لانها تعرف ظروف الطالب ولديها أخصائي اجتماعي، وكان في وسعها أن تفعل الكثير مما يخفف عن هذا الآب وأمثاله بعض أعبائهم.

أما ما هو واقع في معظم بلدان العالمين العربي والإسلامي من قصور في النظر إلى وظيفة المدرسة ووظيفة الاسرة، فهو أمر عزل المدرسة عن البيت وباعد بين البيت والمدرسة.

وهذا العزل بين مؤسستين حيويتين في حياة الطالب خطر أدى إليه - في تصورى - أن الحكومة أو الوزارة تعتبر المدرسة مسئوليتها وحدها، ولا تستسيغ أن يشاركها أحد هذه المسئولية حتى لو كان ولى أمر أحد طلابها أو طالباتها، بل إن التدخل في شئون المدرسة واقتراح بعض الحلول لمشكلاتها أو نقد أمر من أمورها يعد - في انظمة الحكم الشمولية الظالمة اعتراضًا على نظام الحكم الذي لا يخطئ ولا يقصر ولا يقبل الرأى الآخر، وإنما يدينه ويحاسبه ويضطهده في عمله ورزقه إذ كيف يتجرأ على نقد سياسة الوزارة في التعليم؟ حتى لو كان الناقد مدرسًا أبا لتلميذ أو مفكرًا أو عالمًا أبا لتلميذ!!!

ولقد غرقت كثير من بلدان العالمين العربى والإسلامى فى أنظمة حكم شمولى مستبد يعتبر نقد أى مسئول عن عمل نقداً للوزارة وللحكام وللنظام، وليس جزاء ذلك إلا الاضطهاد والفصل من العمل ومصادرة الأملاك والاعتقال والسجن والمحاكمات العسكرية!!!

وليس فيما قلت مبالغة أو تهويل، فلا تزال سجون كثير من بلدان العالمين العربى والإسلامي مكتظة بسجناء الراى ولا زالت فاغرة فاها، ولسان حالها يقول: هل من مزيد. والإسلامي منتقل البلدان تمارس في مواطنيها القهر والإذلال ولا تتوقف - من خلال النابها والمنتفعين بظلمها وكتابها الذين عينتهم كتأبا وسلمتهم صحفًا ومجلات وأجهزة إعلام - لا تتوقف عن ادعاء الحرية والديمقراطية والرفاهية والعدل وتعدد الأحزاب وإطلاق

إن الدرسة في ظل هذه الانظمة الشمولية الحاكمة إحدى مؤسسات الدولة لا يجوز نقدها ولا تقديم مقترحات بعلاج مشكلاتها، وحسب هذه المدارس نجاحًا وفلاحًا وممارسة للديمقراطية أن فيها مجالس آباء ومعلمين، مسجلة على أوراق لا يدرى فيها الآباء عن المدرسة عن البيوت شيئًا، ولو درى البيت عن المدرسة شيئًا لا يجرؤ أن يتكلم فضلاً عن أن يفعل شيئًا وإلا انبرى له الوزير أو الحاكم بتصنيفه ثورة مضادة للتقدم والرقى !!! ومن المعلوم في أنظمة الحكم الشمولية بالضرورة مصير أعضاء الثورة المضادة!!!

إن مجالس الآباء والمعلمين حبر على ورق، وكان في الإمكان أن تكون حلا لمشكلة أو أكثر من المشكلات التي تثقل بها المدرسة في أنظمة الحكم الشمولي الراسخ في العالمين العربي والإسلامي.

إن المدرسة في هذه الانظمة تعانى من عديد من المشكلات التي لا تجد حَلاً، ولو ارخت تلك الحكومات قبضتها عن المدرسة وعن أن يكون كل شئ في المجتمع اتحت السيطرة ا كما يقولون - لاسهم كثير من القادرين على حل مشكلات المدرسة ، بل مشكلات كثير من المؤسسات الحكومية ، ولكن هيهات مع حكام ملهمين لا يخطئون ويفديهم الناس دائمًا بالروح والدم حتى تقع أوطانهم في احتلال أجنبي يقضى على الحكام والمحكومين على الحساء

إن المدرسة في المجتمع لا تقل أهمية، بل تزيد أهمية عن أى مؤسسة حكومية، لانها التى تمد سائر المؤسسات باحتياجاتها البشرية المتعلمة المدربة، ولو تركت دون أن تكون تحت السيطرة لابدع القادرون على مدها بما تحتاج إليه، وذلك أن فئات المجتمع جميعًا من شركات ومصارف ونجار وعلماء ووجهاء، ونقابات وأحزاب وجمعيات أهلية مدنية وغيرها، كل أولئك يمكن أن يقدموا يد العون والتسديد للمدرسة لانهم جميعًا في حاجة إلى أبناء هذه المدرسة ولائهم في تحقيق ذلك في تصورى - شرطان:

احدهما: ألا يكون نقد المدرسة أو غيرها من مؤسسات الدولة جريمة وعدوانًا على الوزير أو الحاكم الملهم.

والآخر: أن تخرج المدرسة من دائرة أن تكون: تحت السيطرة.

- وما دامت المدرسة إسلامية، فإن الإسلام قد أوجب عليها أن تسهم ما وسعها في حل
   مشكلات المجتمع، ومنها المشكلات التي تنصل بالطلاب وبالمدرسة نفسها.
- وما دام المجتمع مسلمًا، فإن الإسلام أوجب على فتاته جميعًا أن تسهم ما وسعها في حل
   مشكلات المجتمع أيضًا وفي مقدمتها المدرسة.

اليس الإسلام قد أوجب التعاون على البر والتقوى؟ واليس الرسول بَهِيَّة قد أقرَّ بل أمر في عدد من الاحاديث الشريفة بقيم خلقية عديدة كالبر والعون والإغاثة والنجدة والإيجابية والإصلاح والسعى في إزالة حاجات الناس. وأخيرًا أقول: إن المدرسة كالمسجد في وجوب العناية بها وإزالة المعوقات من طريقها لكي تتمكن من أداء وظيفتها التي لا تقل أهمية عن وظيفة المسجد، بل تساويها، فكل منهما يربى من يرتاده؛ المسجد بالعبادة والمدرسة بالتعليم، وواجب المسلمين نحو المسجد مواز لواجبهم نحو المدرسة إن فقهوا.

وإلى الحديث عن مدرسة متوسطة أو ثانوية موازية للمدرسة المتوسطة العامة، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد.

### ٣- المدرسة الحرفية أو الفنية :

وهى مدرسة قد تكون متوسطة أو ثانوية (١٠)، تعنى بتعليم الحرف والمهارات والفنون، وكل ما من شأنه أن يسمى صناعة يدوية أو حرفة، يحترفها صاحبها فيمارس باحترافها عملاً يكفى مطالب المعيشية.

والحرفة قد ينظر إليها بعض الغافلين على أنها عمل قليل الشأن، وذلك من الخطأ العام في فهم الحيامة، ومن الخطأ في فهم الإسلام، لما ورد في السنة النبوية من أن الأنبياء جميعًا و وهم صفوة خلق الله - كانوا أهل حرف وبخاصة أولواالعزم منهم، وكانت حرفة خاتمهم تُقَلِّهُ رعى الأغنام.

والتعليم الحرفي أو المهني في المجتمعات العربية والإسلامية المصنفة في دول العالم الثالث أو النامي أو الفقير، يعد ذا أهمية اقتصادية، إذ به يبلغ المتعلم درجة النضج الاقتصادي فيتحول من عالة على أهله وذويه إلى صاحب حرفة مستقل بذاته، ثم يكون أسرة فيصبح عائلاً لغيره، فهذا التعليم أو تلك المدرسة التي تعلم الحرف تسهم في حل كشير من المشكلات الاقتصادية.

 هذه المدرسة الحرفية يجب أن تكون موازية ومواكبة للمدرستين العامتين المتوسطة والثانوية؛ لانها بما تعلمه تفتح أبوابًا للرزق، فهي بذلك جزء رئيس من الاقتصاد القومي من عدة جوانب:

أولها: إعداد القوى البشرية المدربة على العمل.

(1.) ومن المحكن الفيد أن تكون المدرسة الحرفية في المرحلة الاساسية أو الابتدائية بحيث تجمع بين التعليم الاساسي وتعلم بعض الحرف لاحتمال أن ينقطع المتعلم عن التعليم بعد المرحلة الابتدائية، فيكون قد تعلم بعض الحرف التي يمكن أن يمارسها لبعيش. وثانيها: الإسراع بقطاع كبير من قوى المجتمع ببلوغ مرحلة النضج الاقتصادي.

وثالثها: الاستجابة لحاجات المجتمع الحرفية والمهنية، مما يعمل على تنمية المجتمع والسير به نحو التقدم.

ورابعها: احترام الحرفة والمحترفين بتعلمها في مدارس وبمناهج علمية، وعلى أيدي معلمين مختصين، مما يرفع من شأن الحرفة والمحترفين (١٠).

وما من دولة إلا وتضع في اعتبارها وتخطيطها أن تعتمد على المؤسسات التعليمية في
 توفير الأيدى العاملة المدربة اللازمة للعمل وللتنمية .

والعالم الثالث عمومًا، والعالم الإسلامي خصوصًا، والعالم العربي على وجه أخص، يعانى من خلل في الجانب الهيكلي من العمالة، لان هناك نقصًا حقيقيًا في هذه العمالة المتعلمة المدربة، وهذا النقص أو القصور يعوق تنفيذ أي خطة للتنمية وللتقدم والنعدة

 ومن أجل أن العامل الفنى الذى يحتاجه العمل فى أى مجتمع ليس على مستوى واحد من الحرفية والمهارة، كان على المدرسة أن تلبى هذه الحاجة، فتخرج نوعين أو مستويين من العمال وأصحاب الحرف:

أحدهما: العامل الماهر في حرفته ليتلقفه من يريد عاملاً ماهراً، ويتخرج هذا العامل من المدرسة الحرفية المتوسطة.

والآخر: العامل الأكثر مهارة الذي يحتاجه العمل الأكثر حرفية وإتقانًا، ويتخرج هذا العامل من المدرسة الحرفية الثانوية.

وما تجدر ملاحظته والعمل على الاستجابة له، أن كل حرفة يتطلب السوق عمالا فيها، يجب على المدرسة الحرفية بمستويبها أن تعمل على نوفيره في سوق العمل، وبخاصة ما يستجد من حرف يفتضيها التطور المستمر في متطلبات العلم والتفنية، وعلى سبيل المثال، فلابد من حرفة الحاسب الألى تشغيلاً وإصلاحاً وصيانة، لابد من أكثر من حرفة جديدة في مجال الهاتف المحمول إصلاحاً وإنتاجاً، وغير ذلك مما يستجد من حرف.

(1) كانت تعلم الحرف قبل انتشار المدارس على يد عامل لا يشترط أن يكون متعلمًا، وهذا العامل يعلم أحد الصغار ويسميه صبيًا، ولا يشترط أن يجيد الصبى الحرفة إلا إن كان هو راغيا في ذلك. المدرسة والوزارة والحكومة مطالبة بالا تتجمد على تعليم حرف بعينها والتدريب على
 ممارستها، وإنما يجب أن يكون لديها من المرونة ما يجعلها تستجيب لكل هذه المتطلبات
 الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وإلا عزلت نفسها عن وظيفتها في المجتمع.

والوزارة انختصة بالتعليم والحكومة كلها مطالبة بان توفر للمدرسة من الإمكانات المادية والبشرية ما يمكنها من أداء وظيفتها في المجتمع الذي يتطور باستمرار، فتزيد حاجاته على الدوام، وبجد المؤسسة التي تستجيب لتحقيق هذه الحاجات.

• ومن بُعد النظر في السياسة التعليمية، والتخطيط التربوى الناجح ذى الكفاءة والفعالية؛

ألا تكت في مرحلة من مراحل التعليم بأن تكون مرحلة نهائية، وإنما يجب أن توضع
السياسة والخطة بحيث تنفتح كل مرحلة بعد الانتهاء منها إلى مرحلة تليها تلبى
احتياجات الرائب في الاستزادة من العلم أو المهارة، لأن الاحتياجات إلى المستويات
الأعلى من العلم والمهارة الفنية في ازدياء واطراد، والإنسان ذو طموح في المكانة العلمية
والمهارية والمادية؛ فلماذا نقفل في وجهه الابواب؟

إن تلك المرونة في نهايات المراحل وبدايات المراحل التي تليها لها من الفوائد ما لا حصر له، إذ فيها فائدة علمية بمواصلة طلب العلم، وفائدة نفسية لإرضائها طموح الطامحين، وفائدة اجتمعاعية بتعدد مراحل التعليم وقدرتها على الاستجابة لكل مطالب المجتمع، وفائدة اقتصادية بتوفير العامل الماهر وتوفير فرصة العمل له، وكل ذلك يفضى إلى حياة اقتصادية جيدة.

إن هذه المرونة في التعليم تعود على المجتمع كله بالاستقرار ووفرة الإنتاج وجودته، ونحو الحياة وتقدمها في مجال النهضة.

#### المنهج في المدرسة الحرفية الفنية:

ولابد من كلمة عن منهج المدرسة الحرفية المهنية الفنية (١) الذي هو أصلاً عمل المختصين،
 ولكني أشير هنا إلى ضرورة إبجاد نوعين من الدروس في كل المدرارس الفنية متوسطة أو ثانوية.

(1) سبق أن قلنا إن وضع المناهج لكل مرحلة من مراحل التعليم هو عمل الخبراء والعلماء وانختصين، ولكنى هنا
 أذكر بمعض الإرشادات.

النوع الأول: دروس هدفها العلم والخلق والثقافة.

النوع الثاني : دروس هدفها الحرفة والمهارة والفنِّ.

أما الدروس العلمية الخلقية الثقافية فاذكر أهل الاختصاص بأنها يجب أن تشتمل على
 دراسة للدين الإسلامي تلائم أعمار هؤلاء المتعلمين، وما تطلبه حرفهم ومهنهم من
 علم بهذا الدين، ودراسة للغة العربية بوصفها لغة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة،
 ودراسة للتاريخ والجغرافيا إسلاميًا وعربيًا ووطنيًا، ودراسة ملائمة للحضارة الإسلامية.

والجانب الخلقي من هذه الدروس ينبخي أن يقوم على القيم الخلقية المستفادة من الكتاب والسنة وسيرة النبي عَنِيُكُ ، مع الحرص الشديد على أن تعطى المدرسة؛ إدارتها والمدرسون والعاملون فيها القدوة من أنفسهم في الالتزام بخلق الإسلام وقيمه ومبادئه.

والجانب العلمي من هذه الدروس أذكّر فيه باهتمام ملائم بعلوم الفيزياء والكيمياء والاحياء حيوانًا ونباتًا، وقدرًا ملائمًا من الرياضيات ونحوها نما ليس منه بد ولا عنه استغناء(١).

- وأما الدروس العلمية الفنية أو المهارية؛ فهي متنوعة وقابلة لأن تتنوع أكثر وأكثر، حسب تنوع الحرفي والفنون التي يقتضيها نظور الحياة الإنسانية، وللبنين ما يناسبهم من تلك العلوم والفنون، وللبنات ما يناسبهن (الصناعة والزراعة، والتجارة، والفنون)، ولكل فرع من هذه الافرع الأربعة مزيد من الفروع لكل فرع مما يعرفه ويعرف أهميته أهل الاختصاص، ويعرفون من هذه الفروع ما يلائم كل مرحلة من مراحل المدرسة الفنية الحرفية.

وما تنطلبه مصلحة الأبناء أن يظل باب الالتحاق بالمدرسة الفنية الحرفية بمستوييها مفتوحًا أمام الراغيين في الالتحاق من البنين والبنات دون قيود شديدة، حتى يكثر عدد المتعلمين في هذه المدارس عن عدد المتعلمين في المدرسة الثانوية المؤهلة للجامعة، لأن حاجة المجتمع إليهم أكبر وأشد، مع الأخذ في الاعتبار عند قبولهم سد حاجات المجتمع واحتياجات السوق.

• ومما هو جدير بان يلحظ - كذلك - أن بعض الطلاب بحجمون عن التعليم في هذا

(١) يترك اختيار ذلك للعلماء والخبراء وأهل الأختصاص.

النوع الفنى الحرفي من التعليم، ولهم في ذلك الحق كله لكن بشرط أن يكونوا مؤهلين للتعليم الثانوي المؤهل للجامعة.

على أن اعتباراً آخر يجب أن يوضع في الحسبان وهو أن أعداداً كبيرة من الطلاب والطالبات لا تسعفهم الظروف للالتحاق بالمرحلة الثانوية العامة المؤهلة للجامعة، وعندلذ فلابد من اهتمام مناسب للذين توجهوا إلى التعليم الفنى، يتمثل هذا الاهتمام في مساندة الجرعة العلمية والثقافية للعلوم والفنون التي يدرسونها، حتى يقبل عليهم من المؤسسات والشركات وغيرهما ممن يبحثون عن عمالة ماهرة مثقفة متدينة، فيجدلونهم على المستوى الذي يريدون فيروجون لديهم، كما يروج ويحسن إنتاجهم، وكل ذلك في صالح الفرد والاسرة والمؤسسة والمجتمع.

- إن فلسفة التربية تعترف بأن المجتمع طبقات، وهى في اعترافها هذا تؤكد ما قرره الإسلام من أن الناس منهم الفقراء والاغتياء، والله تعالى جعلهم درجات ليتخذ بعضهم بعضًا سخريًا، فيستفيد المسخّر والمسخّر ويتبادل الناس المنافع الدنيوية، ثم تأتى الزكاة التعالج من لم يجدوا عملاً من فقراء ومساكين والغارمين وغيرهم من مصارف الزكاة الثمانية، ثم تأتى صدقة التطوع لتسد بعض الثغرات التي لم تستوعبها أموال الزكاة المفروضة في تناغم إنساني ما عرفت له البشرية نظيراً.
- ومن المسلّم به بل المؤكد أنه لا يصح أن يصبح أبناء الوطن جميعًا من المتخرجين فى الجامعات فإن فى ذلك أضرارًا عديدة أهمها: كثرة العاطلين من المتخرجين فى الجامعة ممن لم يستوعبهم العمل، وعجز المجتمع عن أن يجد من العمال والحرفيين المهرة من يفى بسد احتياجات المجتمع.

ولو تدبر بعض الراغبين في الالتحاق بالجامعة شان من سبقوهم في هذا الجال فعضتهم البطالة بانيابها لعدم الحاجة إليهم، فقبلوا العمل في أعمال لا تناسب مؤهلاتهم الجامعية، فكانوا عبنًا على العمل وعلى ظروفهم النفسية والاجتماعية، لو تدبروا ذلك لعلموا أن التعلق بالجامعة ليس هو الطريق الصحيح إلا لفئة قليلة من الناس، ولاهتدوا إلى ما فيه خيرهم وخير أوطانهم.

وهذه امور إذا وضعت في الاعتبار تجعل المدارس كلها وهي تمارس وظيفتها تستشرف المواقع التي سيعمل فيها المتخرجون، حتى تعدهم الإعداد الذي تحتاجه تلك المواقع ليؤدوا فيها احسن أداء. بل إن الجامعات بكل كلياتها عليها أن تنظر إلى المواقع التي سوف يعمل فيها المتخرجون فيها لتقوم من أجل ذلك بعملين جليلين:

أولهما: وضع سياسة القبول فيها، حتى لا يتخرج فيها من لا يجد مجالاً للعمل.

والآخر: النظر في مناهجها حتى تستجيب لما تطلبه هذه المواقع من خبرات.

- ومن المقترحات الهامة في التعليم الفني متوسطًا كان أو ثانويًا:
- ان يعاد النظر في المناهج في ضوء احتياجات المجتمع، ليحدث التوافق بين ما تدرسه
  المدرسة وما يحتاجه المجتمع، ولا بد من الاستجابة لهذا بتعديل المناهج بالخذف
  والإضافة، لان ذلك مطلب تعليمي هام مثل كونه مطلبًا اجتماعيًا واقتصاديًا، لا يجوز
  تجاهله لان المدرسة بجميع مستوياتها لا بد أن تكون في خدمة المجتمع.
- وأن تضع وزارات التعليم خطة لتحويل بعض المدارس الفنية متوسطة أو ثانوية إلى أن تكون بالإضافة إلى عملها التعليمي وحدة إنتاج لبعض السلع التي يحتاج إليها المجتمع، بمد هذه المدرسة بكل ما تحتاج إليه وحدة الإنتاج من طاقات بشرية وآليات وموارد مالية وغيرها.
- وفي تحويل بعض هذه المدارس أو جميعها إلى الإنتاج مع التعليم فوائد عديدة، تعود على المتعلم وعلى المدرسة وعلى المجتمع، ومن تلك الفوائد:
- إسهام المدرسة في الإنتاج لعديد من السلع مما يؤدي إلى كثرة المعروض منها لينخفض سعرها.
  - وحصول المدرسة على أرباح تحسن بها أداءها وتكافئ منها العاملين فيها.
- وإسهام المدرسة الفنية في تحقيق الكفاية الإنتاجية لحاجيات المجتمع، مما يغنى إذا روعيت المجودة عن الاستيراد ومشكلاته.
  - وإعطاء الطلاب ثقة في أنفسهم وهم يرون ما ينتجون من سلع قد دخل الأسواق وراج.
- والتزود بخبرات في معرفة احتياجات السوق نوعيًا وكميًا من السلع، حتى لا يتكدس الإنتاج دون طلب.
- إن المدرسة الفنية متوسطة أو ثانوية تستطيع أن تكون إلى جوار أنها مؤسسة تعليمية مؤسسة إنتاجية تسهم في بناء اقتصادي يدعم سائر المؤسسات الاقتصادية في المجتمع.

### نظرة واقتراح:

أما النظرة فهي إلى واقع المدرسة الحرفية الفنية متوسطة أو ثانوية في كثير من بلدان العالم الإسلامي عمومًا والعالم العربي خصوصًا، وهو واقع يؤخذ عليه عدد من المآخذ، منها:

- النظرة إلى هذا النوع من التعليم نظرة دونية، كان الذي التحق بهذا التعليم قد خانه الحظ ووقع في مازق!!! وهذه النظرة غير صحيحة، وقد أدَّتْ إليها أخطاء عديدة من المجتمع ونظمه، وسوء حكمه على الناس والأشياء كما أدى إليها سوء فهم الناس لهذه المدرسة، وسوء تقديرهم لما تقدمه المدرسة للمجتمع من خدمات.

- وانحصار هذا التعليم الحرفي أو الفني تحت أنواع ثلاثة من المدارس هي:
  - المدارس الصناعية.
  - والمدارس الزراعية .
  - والمدارس التجارية .

وربما كان هذا النوع كافيًا على وجه الإجمال، لاندراج فروع كثيرة تحت كل نوع منها، لكن الواقع يكذب هذا التنوع والدليل على ذلك أن عديدًا من الصناعات لا تزال تعلم بعيدًا عن المدرسة.

## والاقتراح:

أن تستوعب مدارس الصناعات كل أنواع الصناعات اللازمة للمجتمع في ضرورياته وكمالياته بل وترفيهاته، وأن تننوع في المدرسة الصناعات وتتعَدُّد فتشمل تغطية الاحتياجات في كل المجالات، وأن يكون فيها قسم لكل صناعة مهما بدت صغيرة أو كمالية أو ترفيهية، وشعار «من الخيط إلى الصاروخ» الذي أطلقه أصحاب الدجل السياسي، يجب أن يخرج إلى مجال النفيذ، لأن نظرة خاطفة إلى ما تصدره لنا الصين في مطلع القرن الواحد والعشرين من تنوع ضخم للسلع بمختلف احتياجاتنا إليها ضرورة وكمالية وترفيهية، تؤكد لنا أن هذا الشعار دجل سياسي لم ير النور ولا تحقق منه إلا

- إن العلماء والخبراء والمختصين عليهم أن يحصوا بدقة عدد المصنوعات التي ترد إلينا من الخارج، ليعملوا على إنشاء قسم لكل صناعة منها في تلك المدارس الصناعية، بالغًا ما بلغ عدد هذه الاقسام.

- وإن إغفال هذا التنوع الشديد في هذه الصناعات لهو في الواقع تجاهل خطير ممن يضع سياسة التعليم الفني، وتقصير شديد من الوزارة التي تشرف على التعليم إن هي بخلت على المدرسة الصناعية بالأموال التي تمكنها من استيعاب جميع الصناعات اللازمة في المجتمع، إن هذا الإغفال، وذاك التجاهل، وذلك التقصير لهو تبديد للملايين من العملات الاجنبية التي نستورد بها هذه المصنوعات. (١)
  - هذا عن المدارس الصناعية، وهو قليل مما نحب أن نتحدث فيه.
- وأما المدرسة الزراعية متوسطة أو ثانوية، فيقال فيها ما قبل في المدرسة الصناعية، من
   النواحي التالية:
- تنوع تخصصاتها وكثرتها بحيث تغطى كل ما يحتاج إليه العالم الإسلامي من زراعات ومنتجات زراعية.
- والاستمرار في الإضافة والتجديد، وإدخال كل المزروعات التي نحتاج إليها، ومع الاتساع الشديد لرقعة العالم الإسلامي فإن زراعة أي مزروع سيجد تربة صالحة في بلد إسلامي بكل تأكيد.
- ولابد أن يلحق بكل مدرسة زراعية معمل للتحويلات البسيطة لبعض المنتجات الزراعية.
- ولابد أن يوضع إنتاج الاسمدة، والمبيدات في الحسبان، وأن تكون المدرسة الزراعية مجالاً لممارسة إنتاج الاسمدة والمبيدات.
- ولابد أن يكون الاهتمام بزراعة المحاصيل الاساسية كالقمح والقطن وقصب السكر وغيرها، على درجة عالية من الإيمان بضرورة ذلك وأهميته لتحقيق الاكتفاء الذاتي لبلدان العالم الإسلامي من هذه المزروعات وأمثالها.
- كما لابد أن تدخل المدرسة الزراعية مجال الإنتاج للسلع التي ننتج من المزروعات، ولكثير من أنواع الغذاء.
- ومن الضروري أن تخرج الزراعة وآلياتها ومعداتها من دائرة التراث إلى دائرة العلم
- (١) معظم ما تحتاج إليه الزراعة عن طريق الرئ بالرئ أو التنفيط برد إلينا باسلوب ملتو من إسرائيل عدونا التقليدي الأبدى، وكلها مصنوعات يمكن أن نصنعها في بلادنا- وقد رأيت كثيراً منها ولسنت مدى بساطة تكوينها وسهولة صنعها- ونحن نعلم لماذا لا تصنع هذه الأشياء في مدارسنا الصناعية في العالم الإسلامي؟

والتقنية والميكنة، حرثًا وبذرًا وغرسًا ورعاية وتسميدًا وريًا وحصادًا، وجمعًا وتعبئة وتسويقًا محليًا وتصديرًا.

إنه لمن الغريب العجيب بل المخزى أن يكون العالم الإسلامي بكل هذا الاتساع والتنوع في التربة ووفرة مياه الرئ والأكثر من الف مليون مواطن، ثم تستورد كثير من بلدانه قمحها وزبدها وكثيرا مما يلزمها من أمريكا - وهي عدو الله للعالم الإسلامي لا يقل حقداً عليه من إسرائيل!!!

 إن سياسة العالم الإسلامي الزراعية والصناعية تحتاج إلى إعادة نظر، وإلى رغبة حقيقية في استقلال الإرادة واستقلال القرار.

إن إنتاج الآلات الزراعية والادوات الزراعية لا يحتاج إلى استفدان هيئة الأم المتحدة ولا إلى وكالة التلافة الذرية، وهي ليست من أسلحة الدمار الشامل، ولا من الإرهاب، فلا خشية من أن تحرمها هيئة الأم باوامر من أمريكا، ولن تحرمها أمريكا بقرار من مجالسها التيابية، لكن قد تحرمها بالهمس في آذان بعض المسئولين، أو بالوعد بالمكافآت الشحصة مثلالا

والحقيقة أن كثيراً من بلدان العالم الإسلامي تتقرب إلى أمريكا وتتودد حتى لا يصيبها مثل ما أصاب أفغانستان والعراق (١) – والعالم يرى ويسمع وشعوب الأرض تعترض وامريكا تعصف بكل قانون وبكل عرف دولى وتنتهك كل حقوق الإنسان ولا تبالى – ولذلك فهى لا تزرع ولا تصنع ما يغنيها عن الاستبراد من أمريكا، ولا ما يجعل منتجات أمريكا تبحث عن مستهلك، وهذا شأن النفط وشأن السلاح التقليدي وشأن صيد الأسماك وشأن صيد الطبور بالصقور، الأصل ألا يجرح إحساس أمريكا ولا يدوس لها على طرف ثوب يبعد عن جسدها ألوف الأميال، ولا يمس شيئًا من طغيان إسرائيل ومداومتها على قتل النساء والأطفال واغتيال الرجال وقلع الأشجار وهدم المنازل ونشر الألغام في أرض فلسطين!!!

- إن القيود التي تفرضها أمريكا على صناعة السلاح والصناعات الثقيلة لا تختلف كثيرًا

(١) مثال هذا الذي لا يفارفنا منه العجب ما فعله حاكم ليبيا من عوله الخزى من اقصى درجات العداء لامريكا فيما نسمع ونرى إلى اقصى درجات الطاعة والخضوع وتقديم اكثر نما تطبع فيه امريكا حتى إنه اهداها معدات وآليات للاسلحة لم تستعمل بعد!!!

وقد بالغت أمريكا في ازدرائه وفضيحته إذ عرضت هذه الأسلحة على العالم.

عن القبود التي تفرضها على الزراعة والصناعة والتجارة، وإذا سالت عن السر في ذلك العروف عن زراعة القمح، وزراعة الكانتالوب الديلاً عنه، جاءك التبرير من بعض المسئولين بان زراعة الكانتالوب اكثر ربحًا، وإذا سالت عن الصناعات الفقيلة غير العسكرية جاءك التبرير بان صناعة الادوات المنزلية أكثر ربحًا منها، وهكذا لا يعدم المسئورية جاءك التبرير بان صناعة الادوات المنزلية أكثر ربحًا منها، وهكذا لا يعدم المبرر كلاما يشقرب به إلى أمريكا ولو كان كلامًا أدخل في الخرافة منه في الكلام الصحيح!!! ولو كذبت المسئول أو انتقدته فانت ثورة مضادة و تعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة وبإثارة الجماهير، فتتناولك قوانين الطوارئ والمحاكم العسكرية بعد التعذيب وأخذ الاقوال بكل أنواع الإكراه النفسي والبدني والاجتماعي، ولتقبع في السجن حتى يمون الحاكم لو كنت من الحظوظين (١٠) أو تبقى حتى تموت!!!!

- وشان المدرسة الفنية التجارية متوسطة أو ثانوية كشأن المدرستين الصناعية والزراعية، يجب
   أن تتنوع فيها الاقسام بتنوع احتياجات السوق مصارف وشركات ومصانع ومتاجر، وعليها
   أن تعد أبناءها للقيام بكل الاعمال التي يقتضيها ما تعلموه من أعمال كتابية أو حسابية
   أو إدارية أو نحوها، وتلك مسئولية الوزارة أولاً ثم مسئولية المدرسة من بعد ذلك.
- وفي منهج هذه المدرسة يقال ما قبل في منهج المدرستين الصناعية والزراعية، أي يكون
   منهجا مشتملا على شقين:
- شق ديني ثقافي تحدثنا عن محتواه وعن كثير من مفرداته ونحن نتحدث عن المدرستين الصناعية والزراعية .
- ـ وشق مهنى، يتوفر على وضعه واختيار مفرداته أهل الاختصاص في مجالات الاقتصاد والإدارة والتجارة: محاسبة وتكاليف وتسويقًا ونحو ذلك كبعض العلوم القانونية والضرائبية، ونبذة عن علوم السياحة والفندقة.
- ولابد أن يشتمل المنهج في المدارس الحرفية الفنية على قدر كبير من التدريب وممارسة المهنة عمليًا سواء أكانت المدرسة صناعية أو زراعية أو تجارية، أو سياحية أو فندقية أو غيرها. ومما أحب أن أؤكده أن الإسلام وثقافته تمد المتعلمين في هذه المدارس الفنية بكل ما يحناجون إليه من قيم تضبط سلوكهم في تعاملهم مع الناس بما يرضى الله تعالى.

(١) من عجيب ما فعله عبد الناصر أن سجن رجلين شاعرًا ومغنيًا لانهما تجرآ على انتقاد سياسته في القمع والظلم والتعذيب وتكميم الافواه وحظر التفكير في العقول، فقال: لن يخرجا من السجن طالما أنا حيّ، وفعلاً لم يخرجا إلا بعد موته - أذاعت هذا أكثر من محطة بث فضائية، وهو من المعروف في مصر بالضرورة.

وفي كل مجال أو نوع من أنواع المدرسة الفنية متوسطة أو ثانوية فإنها مادامت مدرسة إسلامية فإنها مسئولة من خلال شريعة الإسلام عن كل عمل تدرب عليه أبناءها، وعن كل قيمة يؤمن بها هؤلاء الابناء ويطالبون بأن يثبتوا على التمسك بها وعلى نشرها في الناس الذين يتعاملون معهم.

- ولا يفوتنى قبل أن أختم الحديث عن المدرسة الفنية الحرفية بكل أنواعها ومراحلها أن أنبه إلى ضرورة الاهتمام بالطالبات في هذه المدارس، ومدى احتياجاتهن في الحياة العملية كزوجات و أمهات ومسئولات عن إدارة بيوتهن، وتربية أبنائهن، فتلك ثقافة إذا لم تتلقها البنت في المدرسة من خلال منهج مدروس قد أحسنت الإخصائيات اختياره، فلن تجد مكانًا آمنًا موثوقًا فيه يحدها بهذه الثقافة الضرورية لها.
- وإذا كان هناك نوع من التعليم الفنى الخاص بالبنات، فلابد أن يكون منهج هذه المدرسة ذا شقين أيضًا؛ أحدهما ديني ثقافي والآخر مهنى يتولى أهل الاختصاص تفصيلاته وتحديد مفرداته، لكننا نشير هنا إلى بعض ما لا يجوز للمنهج أن يخلو منه مثل:
- تزويد البنات بالمعلومات الصحيحة عن الحياة الزوجية، ما للزوجة فيها من حقوق وما عليها من واجبات لكي تحيا حياة أسرية سعيدة، سواء أكانت هذه الحقوق والواجبات نحو الزوج أو الإبناء أو الإقارب أو الجيران أو المجتمع كله.
- وتزويدهن بثقافة وتدريب عملي على إدارة البيث وتجميله وإعداده للحياة الأسرية العادئة السعيدة.
- وتزويدهن بثقافة كافية عن اقتصاد البيت والإنفاق فيه من الوسع دون إسراف ولا تقتير.
- و تزويدهن بثقافة جيدة عن الحمل والولادة والإرضاع والحضانة ورعاية الطفل وتربيته في مختلف مراحل نموه وإلى أن تهيئه أمه للانتقال إلى المدرسة وحبه لها وحرصه على الذهاب إليها دون تلك الوحشة التي يحس بها كثير من الابناء عند الانفصال عن حضن الام إلى المدرسة، ولذلك أساليب عديدة تجعل الطفل مستأنسًا بالمدرسة حين يذهب إليها، وما لم تتعلم الام هذه الاساليب فإنها تسئ إلى طفلها وتجعله ينفر من المدرسة وبالتالي يفقد الرغبة في التعليم فيها.
  - وتعليم البنات بعض الحرف التي تنفعهن في بيوتهن مثل: تفصيل الملابس،
     وحياكتها، والتطريز، وبعض اشغال الابرة ونحوها.

ومنهج هذه المدرسة التي تعنى بشدبير المنزل أيضًا يتكون من شقين، أحدهما ثقافي. ديني، والآخر مهني يتكفل بوضعه أهل الاختصاص.

وهذا النوع من التعليم يناسب البنات اللاتي لا يرغبن في مواصلة التعليم النظري المؤهل للجامعة؛ لأسباب عديدة كالزواج المبكر نسبياً، أو لبعض الظروف الاجتماعية الاخرى، وذلك يعنى ألا تحرم بنت من أن تنال قسطًا من التعليم يؤهلها لممارسة حياتها العملية الله علية

ـ على أن من أرادت من البنات أن تلتحق بمدرسة فنية حرفية متوسطة أو ثانوية فهذا حقها كالولد تمامًا.

وبعد، فتلك كلمات عن المدرسة الوسيطة أو المتوسطة أو الثانوية الحرفية الفنية التي لابد منها بين أنواع المدارس حرصًا على صالح الافراد والاسر والمجتمع كله، وهي في جميع مستوياتها وأنواعها لابد أن تكون مدرسة إسلامية يتعلم أبناؤها فيها الإسلام ثم يخرجون إلى حياتهم العملية ليطبقوا الإسلام كما تعلموه من خلال الكتاب والسنة والسيرة وتاريخ الصحابة رضوان الله عليهم، وتاريخ المصلحين المجددين من المسلمين.

## ٤ - المدرسة المؤهلة للتعليم الجامعي:

وتسمى في معظم بلدان العالم الإسلامي: المدرسة الثانوية، وهي التي يتعلم فيها الطلاب- ممن أتموا مرحلة التعليم المتوسط النظري - تعليمًا نظريًا علميًا يؤهلهم للالتحاق بالجامعة.

والمدرسة الثانوية غالبًا ما تلقى من العناية والاهتمام فى وضع مناهجها، وإعادة النظر فى هذه المناهج النظر فى هذه المناهج للهذه الاهتمام مبرره هذه المناهج لتعديلها ما لا تلقاه مدرسة أخرى من المدارس الفنية، ولهذا الاهتمام مبرره لانها الباب إلى المدرسة الجامعية، والجامعة أصلاً هى ملتقى الطلاب المستعدين استعدادًا جيدًا لتحصيل التعلّم فيها والوصول إلى العلم، والتزود بادوات البحث العلمي.

وأهمية المدرسة الثانوية في المجتمع نابعة من المكانة التعليمية والتربوية والعلمية التي
 توصل إليها، إذ؟

- هى باب التعليم الجامعى أو العالى، وكل مواطن يطمح إلى أن يصل إلى هذا المستوى من التعليم ويحصله، لما يترتب عليه من حصول من حصله على مكانة اجتماعية متميزة أدبيًا وماديًا، إذا قورن بغيره ممن لم يحصلوا على التعليم الجامعي.

- وهي من حيث مناهجها تؤهل الطالب فيها لكي ياخذ من العلم والثقافة، ما يحتاج إلى تعميقه وتنميته في اي كلية من كليات الجامعة - عملية كانت هذه الكلية أم نظرية - إذ هو يدرس فيها ما عرف بداياته في المدرسة الثانوية.
- وهي مدرسة قادرة- من حيث مناهجها أيضًا- على استبعاد بعض الطلاب الذين التحقوا بها ولم يكن لديهم الاستعداد للاستمرار فيها، حيث لا ينهى الدراسة فيها إلا الصفوة من أهل القدرات العقلية الجيدة.
- وهي مدرسة يختار لها المدرسون من بين أحسن من يقومون بهذه الهنة على مستوى جيّد من حيث مؤهلاتهم وقدراتهم وخبراتهم في التعليم وتمكنهم من الإحاطة الجيدة بما يدرسون.(١)

## المنهج القادر على تحقيق الأهداف:

- ويمكن اختصار أهداف المدرسة الثانوية العديدة في هدف واحد كبير هو: إعداد الطالب للدراسة في الجامعة.
- ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فلابد لهذه المدرسة من منهج قادر على تحقيق هذا الهدف، منهج يجب أن ياخذ من القائمين على التعليم اهتمامًا كبيرًا، وتنوعًا في مفرداته يغطى احتياجات الطالب في المرحلة الجامعية. وقد قلت أكثر من مرة: إن هذه المناهج جميعها يجب أن يعدها العلماء والخبراء المختصون وأضيف هنا، ضرورة أن يشارك في وضع مناهج المدرسة الثانوية عدد من أساتذة الجامعة، وكلمتهم في ذلك هي الكلمة الفصل، غير أني أقترح تصورًا تكون لدى من خلال خبرة في مجال التعليم استمرت ما يقرب من خمسين عامًا في التعليم الجامعي وما قبله، والخطوط العريضة التي أتصورها لمنهج المدرسة الثانوية يتمثل في عدد من الجوانب؛ أهمها ثلاثة:
  - الجانب التربوي.
  - والجانب التعليمي.
    - والجانب الميداني.
- (١) هذا هو الأصل، فلمنا تحول كثير من بلدان العالم الإسلامي إلى انظمة حكم شمولي أغلبها عسكري، دخلت السياسة في التعليم ففسد، وأصبح المنافقون الجهلة يتولون التدريس في أهم أنواع المدارس، فانخفض مستوى التعليم وصغرت مكانة المعلم- الهرج السياسي - في نظر أبنائه، فانصرفوا عنه ولم يعودوا والثين نما يقول ويُعلم، ورأوه أسوا قدوة في الحلق والعلم...

## أولا: الجانب التربوي من المنهج:

يتمثل هذا الجانب في عدد من المفردات أهمها أربع:

# أ – الجانب الدينى:

ويتطلب من المنهج دراسة ملائمة تشتمل على:

- قدر من القرآن الكريم حفظًا وتفسيرًا.

- وقدر من الأحاديث النبوية حفظًا وشرحًا.

- ودراسة لسيرة النبي ﷺ .

- ودراسة في فقه المعاملات.

ـ ودراسة في فقه الجهاد في سبيل الله تعالى.

ب- والجانب الخلقي:

ويجب أن يشتمل على دراسة ملائمة للموضوعات التالية:

ـ التعريف بالقيم الخلقية الإسلامية كما جاءت في الكتاب والسنة والسيرة النبوية المطهرة.

- والتوضيح للثوابت الإسلامية التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان وهي العقيدة والعبادة والقيم الحلقية.

- والتعريف بموضوعى الولاء لله ولرسوله وللدين الحق، والبراء من كل ما يخالف ذلك و معارضه .

# ج- والجانب الجسدى:

ويجب أن يشتمل هذا الجانب على دراسة توضح للمتعلم:

- ما هي أسباب قوة الجسد ووجوب الأخذ بها.

- ووجوب أن يبتعد المسلم عن كل سبب يؤدى إلى ضعف جسده، لأن المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وإن كان في كل خير.

د- والجانب الدعوى الحركي من أجل الإسلام:

ويشتمل المنهج في هذا الجانب على أمور أهمها:

ـ التفقيه بأن الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن واجب كل مسلم مادام يملك البصيرة بما يدعو إليه. - والتنبيه على وجوب الحركة بدين الله في الناس وفي كل مكان يستطيع أن يصل المسلم إليه.

- والتأكيد على أن المسلمين ما تخلفوا وتراجعوا إلا بعد أن تركوا الدعوة إلى الله والحركة بدينه إلى عدد قليل من المسلمين أطلقوا عليهم الدعاة، والأصل أن المسلمين جميعًا دعاة إلى الله.

## ثانيًا: الجانب التعليمي من المنهج:

يجب أن يشتمل على العلوم والمعارف والنقافة التى تؤهل الطالب للالتحاق بالجامعة، وهذا المنهج يضعه الخبراء والمختصون بحيث يكون ملائمًا لاحتياجات الطلاب في هذه المرحلة، وقادرًا على ملء الفراغ في ثلاث سنوات دراسية، مع ضرورة الاهتمام فيه بالنواحي العملية والتدريبية في المعامل ونحوها.

ولابد من التوصية بتجنب الحشو والتكرار في أي مفردة من مفردات هذا المنهج، لتعدد الشكوي من ذلك من الطلاب ومن أولياء الأمور ومن المدرسين.

## ثالثًا: الجانب الميداني في المنهج:

ويمكن أن يسمى الجانب العملى، وهو جانب يتناول إعداد الطلاب في جوانب ثلاثة من شخصياتهم، الجانب الجسدى، والجانب الاجتماعي، والجانب السياسي، وفي كل جانب يضع المنهج فيه خبراء ومختصون.

#### - ففي الجانب الجسدي:

لابد أن يعتني المنهج بالتربية الرياضية لتنمية القدرات الجسدية، وإشباع الميول والرغبات في العاب رياضية بعينها عند الطلاب أو الطالبات.

#### - وفي الجانب الاجتماعي:

يبصر الطلاب والطالبات بما يحيط يهم من قضايا اجتماعية مثل: قضية الأمية والجهل، وقضية الاستحة والجهل، وقضية الصحة والوقاية من الامراض، وقضية الفقر وأسبابه، وقضية الايتام ومن فقدوا عائلهم من الاطفال، وقضية التخافة وقضية الجمال والتشجير والمحافظة على المرافق العامة، ثم يحاورون في حل هذه المشكلات.

## - وفي الجانب السياسي:

يُوعَى الطلاب والطالبات بأهم القضايا السياسية على مستوى الوطن المحلى، وعلى مستوى الوطن العربي والوطن الإسلامي، ويناقشون حلولا مقترحة لبعض هذه القضايا ...

- فعلى مستوى الوطن المحلى تناقش قضايا التمثيل النيابي، والاحزاب ونظام الحكم، والحريات وحقوق الإنسان.
- وعلى مستوى الوطن العربي تناقش قضايا فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، - والوحدة والاتحاد بين الدول العربية، وقضية الجامعة العربية، وقضية النفط وقضية المياه وغيرها .
- وعلى مستوى العالم الإسلامي يناقش الطلاب والطالبات قضية العداء الأمريكي للعالم الإسلامي، وقضية العدوان على أفغانستان والعراق، واحتلالهما بقوات أجنبية، وقضية هيئة الأم المتحدة، والمنظمات التابعة لها، ثم تناقش قضية تبعية هيئة الأم المتحدة لأمريكا من جانب، وقضية حقوق الإنسان، وقضية الديموقراطية المزعومة، وقضية تصنيع السلاح إلى غير ذلك من القضايا التي تلائم المرحلة التعليمية التي يعايشها الطلاب والطالبات.

وبعد، فهذا تصور مبدئي محدود لجوانب المنهج في المدرسة الثانوية لا أدعى أنها صالحة لان يقوم عليها وحدها المنهج، ولكنها ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة لواضعي المنهج، والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

#### ٥ - المدرسة الجامعية:

وتسمى المرحلة الجامعية في مقابل المراحل التي تسبق التعليم الجامعي، كما تسمى مرحلة التعليم العالي في مقابل مرحلة الدراسات العليا، وهي آخر مراحل التعليم المدرسي.

#### أهداف التعليم الجامعي:

- وللجامعة أهداف ليست محل خلاف بين الناس، وإنما يزيد بعضهم عليها ما يرونه ملائمًا لبيئتهم وظروفهم، ولكن الحد الادني لأهداف التعليم الجامعي هو:
- إعداد المتعلم في الجامعة لكي يواصل تعلمه العملي من الحياة وقد زودته الجامعة بقدرات التعامل مع الحياة والاحياء، فقد هياته الجامعة لذلك دينيًا وخلقيًا وعمليًا وثقافيًا ونفسيًا واجتماعيًا، لأن هذا التزويد من صميم أهدافها.

ب وإعداد المتعلم ليصبح على درجة من الكفاءة تمكنه من تحمل المسئولية في أي مجال عمل يناسب مؤهله، فيؤدى عمله بمهارة واقتدار، وإخلاص، وهذه الصفات من شأنها أن تصل به إلى مناصب اعلى وأعمال أكثر أهمية، مما يعود عليه وعلى أسرته وعلى المختمع بأحسن الفوائد.

ج. وإعداد العالم أو الباحث الذي يعرف من خلال النهج العلمي الذي تعلمه وعرف صفاته وخلفياته، يعرف كيف يشق طريقه في مجال الدراسات العليا في تخصصه، عسى أن يصبح أحد العلماء المشار إليهم في تخصصهم أو أحد الخترعين الذين يثرون أوطانهم وعالمهم العربي وعالمهم الإسلامي يهذه المكتشفات التي تقفز في كل يوم قفزة إلى الامام في عديد من الجالات العلمية.

 والاصل في الجامعات في العالم الإسلامي أنها جامعات إسلامية، وبالتالي فلا يمكن أن نتجاهل ما يترتب على وصفها بإسلامية من تبعات وواجبات لا محيد عنها في بلاد المسلمين، ومع أبناء المسلمين.

ويترتب على ذلك أن تكون مناهج الجامعة في العالم الإسلامي في كل كلية من كليات أي جامعة – مهما كان تخصص هذه الكلية – متضمنة برنامجًا ثقافيًا إسلاميًا يستهدف أهدافًا إسلامية بعينها، ومن أهم هذه الأهداف:

أ- تزويد الطالب الجامعي بقدر ملائم من العلم والمعرفة بأسس هذا الدين وركائزه وثوابته (العقيدة والشريعة والخلق)، بحيث يدرس في كل سنة من سنوات الدراسة في الكلبة، وأن يكون هذا المنهج أو البرنامج مختاراً بعناية ودقة، وأن يكون إلزامياً ومقرراً دراسيًا يشترط فيمن ينجح أن يجتازه ، على أن يعفى من ذلك غير المسلمين من الطلاب

ب- وتزويد الطالب على مدى سنوات الدراسة فى كليته بتصور دقيق وشامل عن العالم الإسلامي: دوله وسكانه ومقدراته الاقتصادية، بدءا بالوطن المجلى ثم بالوطن العربى ثم بالوطن الإسلامي، ثم بالاقليات المسلمة فى العالم كله، وليس من الصعب توزيع هذه المقررات على سنوات الدراسة.

جـ وتزويد الطالب بمعلومات ومعارف عن مشكلات العالم الإسلامي والتحدي الموجه إليه، واتصور أن المشكلات الاقتصادية تدرس في إحدى سنوات الكلية، والمشكلات

- الاجتماعية في أخرى، والمشكلات الثقافية في ثالثة، والمشكلات السياسية في سنة وابعة، وهكذا...
- على أن تكون هذه البرامج شاغلة لعُشْرِ عدد الساعات التي يدرسها الطالب في كل سنة من سنوات الدراسة في الكلية، وذلك اقتراح قابل للزيادة في كمه لكنه غير قابل لان ينتقص منه شيء، إذا أريد للطالب أن يعرف عن دين الإسلام ما لا بد أن يعرفه.
- والتهوين من شأن هذا البرنامج وجعله محاضرة واحدة في الأسبوع أي ساعة واحدة يستمونها: ثقافية إسلامية مهما كان عدد الساعات التي تستغرفها المقررات الدراسية إهدار لتكوين الطالب إسلامياً، وافتيات على حقه في معرفة دينه.
  - والمبررات التي لدي لفرض هذا البرنامج مبررات كثيرة وضرورية يأتي في مقدمتها:
- ـ أن يكون كل من أنهى الدراسة في إحدى كلبات الجامعة على صلة بدينه علمًا ومعرفة - وثقافة وخلقًا وسلوكًا، وإحساسًا بان له مسئولية تخصه عن هذا الدين وهؤلاء المسلمين؛ لانه طالب مسلم قبل أن يدخل الكلية وبعد أن يتخرج فيهاً.
- وأن يتجه هذا البرنامج إلى إيقاظ روح الطالب وتنوير عقله وتوجبه أخلاقه، مما سوف ينعكس على الطالب إخلاصاً في عمله، وإجادة له، وحرصاً على تنميته وتطويره نحو الاحسن، لان هذه الصفات هي من أخلاق الإسلام ومن ثوابته، وهي ثوابت لا يجوز أن يفارقها المسلم بحال من الاحوال.
- وأن يعمد هذا البرنامج إلى ربط المسلم رباطًا وثيقًا قائمًا على العلم والمعرفة بعالمه الإسلامي، وتعريفه بأهم قضاياه، حتى يشعر بالانتماء إليه والاعتزاز بهذا الانتماء، فيفكر في قضاياه ويتذبر في أمره وأمر عالمه الإسلامي فيعرف ما له وما عليه، بل يعرف واجبه حق المعرفة.
- ولقد أعلم أن كثيرًا من المسلمين جريًا منهم وراء ما يقول من يضمرون الشر للإسلام والمسلمين قد يقولون: إن الجامعات في العالم الإسلامي تصبح جامعات إسلامية!!. وهذا عندهم معيب وغير مقبول، وقد يقول بعض الغافلين منهم: إنه إقحام للدين في الجامعات، وهي مقولات نادى بها الغرب في عصوره الوسطى حين كانت الكنيسة لديهم تتحكم في كل شيء ويتحكم رجالها في كل أمر، حتى عانت أوربا من تسلط الكنيسة على الملوك والامراء ومن يسمونهم النبلاء، حتى كان كل أمر يحتاج إلى إذن من الكنيسة على الملوك والامراء ومن يسمونهم النبلاء،

أو مباركة منها ليمارس الأمير إمارته، على أن الكنيسة وكثيرًا من رجالها- شان أي بشر- لم يكونوا معصومين ولا فوق مستوى الشبهات، فكان ما كان منهم من ثورة على الكنيسة وعلى الدين وإصرار على عزل الدين عن حياتهم كلها.

وإذا كانت أوربا قد عانت من ذلك فعزلت الدين عن حياة الناس، فما لهؤلاء المسلمين يفعلون مثل الأوربيين مع أنهم لم يتعرضوا لاضطهاد ولا تحكم باسم الدين وليس عندهم من يسمون: «رجال الدين»، بل إن من أطلق على نفسه تلك التسمية فهو مضلل مقلد، ومن قال بإخلاء الجامعات من الدراسات عن الإسلام وقضاياه فهو أيضًا مقلد غافل ومضلل إن كان متعمداً.

ولا نبرئ من هذه الغفلة وذلك التضليل عدداً من أبناء العالم الإسلامي الذين تلقوا
تعليمهم في بلدان الغرب ومازجوا ثقافة الغرب وأغراهم تقدم الغرب اقتصاديا
وعسكريًا، وسيطرته على العالم الإسلامي في غفلة من أبنائه وجهل منهم بدينهم، كما
لا نبرئ عدداً من المسلمين الذين تلوث تفكيرهم بالشيوعية والاشتراكية والمذاهب
الملحدة الهدامة، أيام مَدَّ هذه المذاهب وسيطرتها على السذَّج الغافلين من أبناء العالم
الإسلامي.

من أجل هذا وغيره مما نمسك عن الحديث فيه تعففًا وتأففًا حتى لا نتهم أحدًا من المسلمين بعدائه لدينه، وتقربه بهذا العداء من أوليائه طمعًا فيما لديهم من مناصب وأموال، أو خوفًا من يطشهم وسلطانهم وما يملكون من وسائل الإنعام أو الانتقام.

- غير أن من المؤكد أن كل تلك المقولات المعادية للتوجهات الإسلامية، وكل هذه الإدانة
   لكل ما هو إسلامي، وكل هذه التهم الموجهة إلى الإسلام والمسلمين زبد سوف يذهب
   بحول الله جُفاءً ويبقى الإسلام بمبادئه وقيمه ماكثاً ثابتًا في الأرض لأنه ينفع الناس.
- والحق أحق أن يُتَبع، والجامعات في العالم الإسلامي عليها أن توقن أن المتعلمين فيها من المسلمين يجب أن يكونوا على قدر عال من فهم الإسلام والتمسك به والعمل على أن يسود الناس في نظمهم الثقافية والاجتماعية والسياسية والعلمية والأدبية، وهم بهذا الإصرار وذاك الهدوء وذلك الاستمرار جديرون بأن يبلغوا ما يربدون إن لم يكن اليوم فغذاً، وإن غدا لناظره قريب.
- ونما أؤكده بوصفي مسلمًا مَنَّ الله عليه بفهم دينه وأناح له فرصة التنقل والتجول في

كثير من بلدان العالم أوربا وأمريكا وكندا، وفي كثير من بلدان العالم الإسلامي – أن هذا النصور الذي أطرحه لاهداف الجامعة في العالم الإسلامي ليس رأيي وحدى ولا رأى عدد قليل من علماء المسلمين ومصلحيهم وإنما هو رأى معظم علماء المسلمين على تنوع اختصاصهم في العلم، عبروا عنه في كثير من كتبهم ومقالاتهم ومحاضراتهم ومحاوراتهم – وقد كان لي شرف المشاركة في ذلك كله – وهمهم جميعًا منحصر في البحث والتفكير عما يمكن أن يمكن المسلمين من أخذ زمام المبادرة في مجال العلم والتقنية، وفي المضي في طريق النهضة، حتى ينكشف غطاء الزيف والتضليل الذي تغلفت به التيارات المعادية للإسلام، فيبدو الحق أبلح واضحًا، وما يسع العقلاء إلا اتباعه.

ومما أحب أن أقوله أو أبشر به، أن علماء المسلمين على مستوى العالم كله كثيرون في
عديد من التخصصات العلمية الدقيقة، وأنهم على درجة عالية من الإخلاص لدينهم
ولأوطانهم، أقول هذا ولا أزكى على الله أحداً، فالله تعالى حسيبهم وهو أعلم بهم، وإنما
قلت ما شعرت به في كثير من جولاتي في بلدان العالم داعيًا إلى الله تعالى، أيام كانت
الظروف متاحة بفضل من الله.

وأؤكد أنهم في معظمهم على قلب رجل واحد إن دعتهم إلى ذلك إحدى دول العالم الإسلامي ليرسموا طريقا واضحا في العلم والتقنية، فهل تستطيع إحدى دول العالم الإسلامي أن تفعل؟.

- إننا في عصر التغول الأمريكي، والبطش بكل من يفكر في الخروج عن دائرة النفوذ الامريكي بطشًا يتجاهل هيئة الأم المتحدة، والأعراف الدولية وحقوق الإنسان، ويتجاهل ملايين المتظاهرين ضد هذا البطش وهذا الإرهاب الدولي الذي يمارسه القوى الفاجر الذي فقد القيم الاخلاقية وجرى وراء أصوات الناخبين اليهود ليصل إلى الحكم، فيسرر لإسرائيل مذابحها للآمنين وهدم منازلهم عليهم ليلاً وقلع أشجارهم واعتقال الفلسطينين وتعذيبهم وتكسير عظامهم، والعالم الغربي يرى ويسمع ويدعى أنه يرعى حقوق الإنسان.
- ومع هذا كله ومع احتلال أقوى دول الأرض أمريكا لافغانستان والعراق بقواتها المسلحة يعاونها من عاونها من أشرار الأرض وأعداء الإنسان استجابة لرغبة الصهيونية العالمية الشيطانية الضارية الجردة من السمات الإنسانية، مع هذا كله ومع ما حدث لمعض المسلمين في 3 جوانتانامو ٤ وما يحدث في أفغانستان والعراق وفلسطين، فإن الأمل في

زوال هذا الطاغوت الشرير أمل عظيم، لا يغيب لحظة عن أماني سكان العالم كله من بنى الإنسان؟ لان العالم كله أصبح من ضحايا الديناصور الأمريكي الشرير، والحيوان الضارى المفترس لكل قيمة وفضيلة إسرائيل، إن الأممين جميعًا حتى الأمريكيين منهم الذين يحنفظون بإنسانيتهم سوف يرفضون بإصرار أن يكونوا حميرًا يركبها اليهود ليبلغوا على ظهورها إلى مآربهم الشريرة الشيطانية، فقد ضاق الإنسان في أوربا وأمريكا باستمرارهم حميرا يركبهم اليهود ، بعد أن ركبوا حمير الشرق أكثر من خمسين عامًا، وبعد أن داس الغرب كل قيمة في العالم الإسلامي ما يقرب من قرنين من الزمان، وها هي أمريكا الصهيومسيحية تركب حمير العالم لتبلغ على ظهورهم مآرب الأشرار الذين تجردوا من الإنسانية إذ يتتلون الأبرياء أطفالا ونساء ومدنيين بدم بارد، وأعصاب متفرج على مهزلة.

وأعود إلى التعنيم وما يتصل به من تيارات مؤثرة فاعلة تفرض عليه ما تريد، وتنحرف به عن سواء السبيل، وتحول بينه وبين التوجه الصحيح عربيًا أو إسلاميًا أو محليًا، لأننا نعيش عصر قهر أمريكا لدول العالم الإسلامي واتهامه بالإباطيل، وفي طليعتها الإرهاب!!!

إن التعليم بكل ما يتصل به مسئولية العالمين العربي والإسلامي، والواجب المستمر الذي
 لا يتوقف وجوبه مادام على الأرض العربية والأرض الإسلامية عرب ومسلمون.

وتخليص التعليم نظمه ومؤسساته ومناهجه وكل آلياته من سيطرة أعداء الإسلام المعلنة بوقاحة أو المستترة خلف أوجه عربية وإسلامية، واجب لا يفارق العرب ولا المسلمين، وهم قادرون على مواجهة ذلك بفضل الله إذا صدقت النوايا وصحت العزائم ورأى الله تعالى منهم صفات المؤمنين فنصرهم على عدوهم كما وعد.

\*\*\*

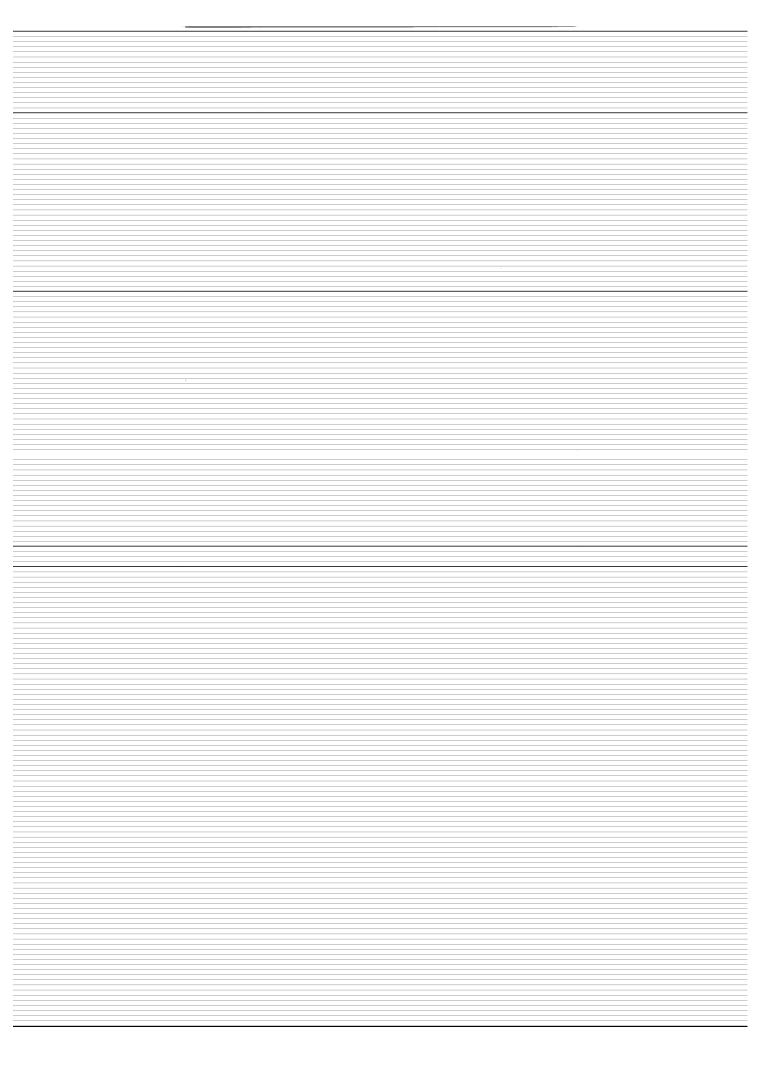

# الفصلالثاني

## المدرسة الإسلامية إنشاء وتنظيما

إنشاء المدرسة الإسلامية وتنظيمها أمل يراود علماء المسلمين في كل عصر، ويشغل التربويين منهم في كل حين، وهؤلاء وأولئك يرسمون للمدرسة الإسلامية صورة وردية جميلة فاعلة في الجمتمع ومؤثرة فيه وضرورية له.

والمدرسة الإسلامية ليست صعبة التحقيق في الواقع إذا لقيت من اهتمام المسئولين ما هي حديرة به، وأعطيت الاولوية التي تتناسب مع ضخامة وظيفتها وأهمية إسهامها في بناء المجتمع الإنساني السليم المعافي من جميع المشكلات التي تعوق تقدمه ونحوه، إنها البداية الحقيقية الصحيحة لبناء المجتمع بناء علمياً وفكرياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً على أحسن مستوى.

إن المدرسة الإسلامية بكل مستوياتها ومتعدد أنواعها - هي التي تتخذ من الإسلام منهجه ونظامه برنامجًا وخطة، وعلمًا وتقنية وعملا وإنتاجًا، وتتخذ من قيم الإسلام أهدافًا عامة مستمرة.

إن المدرسة الإسلامية تمثل على وجه الحقيقة طوق نجاة للمجتمعات الإسلامية في بحر
 الظلمات الذي يدفع الاعداء إليه العالم الإسلامي اليوم لكي يغوص فيه فلا يخرج منه إلا
 بعد أن يفقد طاقته وقدرته، ليصبح جثة طافية على وجه هذا البحر لا تستطيع حراكًا.

وإن هؤلاء الأعداء يوجهون إلى المدرسة الإسلامية - بوصفها طوق النجاة - اعتى الضربات، وأخبث السياسات التى يهمس بها مستشاروهم فى آذان القائمين على التعليم فى العالم الإسلامي فيستجيبون لهذا الهمس خوفًا على مناصبهم، فيصبحون أدوات وطنية تنفذ سياسة أعداء الوطن!!!

#### متى توصف المدرسة بأنها إسلامية؟

توصف المدرسة بأنها إسلامية إذا هي عملت ما وسعها على إنقاذ المجتمع مما يعانيه من. مشكلات ومتاعب تعوقه عن التقدم والنهوض والوصول إلى أعلى مستوى علمي وتقني.

• وعلى الذين ينشئون هذه المدرسة من حكومات وهيئات حكومية أو غير حكومية أن

ياخذوا في اعتبارهم أن المدرسة لا تسمى مدرسة إسلامية إلا إذا توافرت فيها صفات المبنى المدرسي الصالح، وهي في إجمال:

 ۱- أن يتسمع بناء المدرسة؛ ليقدم الخدمات التعليمية للطلاب والمعلمين والإدارة المدرسية، والخدمات التعليمية كثيرة تحتاج إلى رقعة أرض ذات مساحة ملائمة كما تحتاج إلى مكان ملائم.

٧- وأن يكون عدد المتعلمين في المدرسة ملائمًا لمساحتها ومرافقها بحيث لا يحدث تكدس للتلاميذ في مكان المدرسة أو مكان التدريب العملي أو مكان المكتبة العامة فيها، أو مكان الطعام، أو مكان مزاولة النشاط الرياضي أو النشاط الثقافي، أو إقامة الصلاة، وأن يجد كل معلم في المدرسة مكانًا يجلس فيه عندما لا يكون قائمًا بالتدريس، ومكانًا لاجتماع مجلس الآباء والمعلمين، ومكانًا لقاعة محاضرات عامة أو

٣- وأن تكون المدرسة نظيفة منسقة جميلة فيها متسع لزراعة الزهور والشجيرات ونحوها مما يضفى على بناء المدرسة جمالاً وحسن تقبل عند التلاميذ، وذلك أن الإسلام دين النظافة والجمال، فالله تعالى جميل يحب الجمال ونظيف يحب النظافة، والإسلام يحارب القبع في جميع مظاهره وأشكاله، وإن المدرسة غير النظيفة أو غير الجميلة سبب في تنفير التلاميذ وتسربهم منها وبخاصة في المراحل الاساسية، وفي هذا التسرب من المدرسة أنواع من الخسائر تحدثنا عنها آنفاً.

وعلى الذين يقومون على أمر المدرسة علميًا وإداريًا واجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا
 وخلقيًا، أن ياخذوا في اعتبارهم أن المدرسة لا تسمى مدرسة إسلامية إلا إذا توافرت فيها
 شروط وصفات من أهمها:

- أن يكون من يدير المدرسة من رجال التربية الميدانيين المخلصين المشهود لهم، وأن يكون فيه من صفات الحزم، وحسن الإدارة وحسن الإدارة وحسن التعامل مع الناس، المدرسين والطلاب والعاملين في المدرسة وأولياء أمور الطلاب، ومع فيادته في مجال التعليم، لأن جميع هذه الصفات نابعة من القيم الخلقية الإسلامية، والاصل في المعلم مديراً أو مدرسًا أن يكون للتلميذ بمنزلة الوالد من الولد، كما أخبر بذلك المعصوم على المعلم مديراً أو مدرسًا في المحالم المناسبة المعالم من الولد، كما أخبر

- وأن يكون المدرسون في المدرسة مؤمنين بجدوى العملية التعليمية، وبان إنقاذ الوطن الذي يعيشون فيه مرهونًا بان يكون التعليم على المستوى الجيد علميًا وفنيًا، لإيمانه بأن ذلك إسهام في إصلاح الوطن المحلى والعربي والإسلامي، إذ بالتعليم الجيد الصحيح تستطيع المدرسة أن تكون الإنسان القادر على العمل والإجادة، والإبداع، وأن يكون المدرس مخلصاً في عمله مجيدًا، محببًا إلى تلاميذه قادراً على التأثير فيهم ورعايتهم، لان تلك صفات المعلم المسلم لا ينبغي أن تفارقه أبداً.

- وأن تكون القيم الخلقية التي تسود المدرسة قيمًا إسلامية، وأن يتمسك بها كل من في المدرسة جميعًا، لأن قيم الإسلام وأخلاقه صالحة لأن يتمسك بها كل الناس مسلمين وغير مسلمين لما في التمسك بها من جلب للخير ودفع للشر وتشبث بالحق والعدل والإحسان.

والإسلام يجعل التمسك بهذه القيم الخلقية فرضًا عينيًا على كل مسلم، وصفة فاضلة يجب أن يتحلى بها كل مسلم مادام على قيد الحياة.

وان تكون المدرسة بمناهجها ومعلميها ونظامها قادرة على أن تعطى للتلميذ فرصة التعبير عن نفسه ومواهبه دون خوف أو توجس، إذ المدرسة مطالبة بان ترعى هذه المواهب وتنميها وتوجهها التوجه الصحيح النافع بعد أن تكتشفها عند صاحبها. والمدرسة تمارس الكشف عن المواهب ورعايتها من خلال المنهج الذي أحسن اختياره ومن خلال المدرس الجيد المخلص الحب لابنائه، والإسلام يدعو إلى ذلك كله ويشجع عليه ضمن ما يدعو إليه من الإحسان والإتقان في كل عمل يمارسه المسلم في حياته كلها.

- وأن تتبح المدرسة وإدارتها ومعلموها للتلاميذ ظروف الإبداع وتشجعهم عليه، وأولى خطوات الإبداع الحرية في التعبير عن إحساسه بما في الكون والمدرسة والنفس الإنسانية من قيم جمالية، المدرسة تشجع على ذلك الإبداع في العلم والفن، وسائر أنواع التعبير.

والمدرسة الإسلامية ترعى الإبداع كما ترعى الدين، وتطالب المسلم بإجادة علوم الدنيا جميعا، لأن علوم الدنيا بمختلف تخصصاتها جزء من علوم الدين، والإسلام دين الاستزادة من العلم إلى ما لا نهاية له، لأن الإنسان مهما علم فلن يؤتى من العلم إلا قليلاً، وليس لمسلم الحق في أن يتوقف عن طلب العلم النافع في دينه ودنياه ما عاش. - وأن تكون المدرسة الإسلامية مهتمة بالبيئة التي أنشئت فيها، تمارس فيها من خلال مدرسيها وطلابها أنشطة تنفع هذه البيئة كتجميل بعض الاماكن وتنسيقها وتنظيفها، ومدها بالانشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية، فمادامت مدرسة إسلامية فهي مطالبة بالتعاون على البر والتقوى عموما وكل تلك المناشط من صميم البر والخير، وجلب النفع للناس أو دفع الشر عنهم.

- وان يكون من أهداف المدرسة الإسلامية تعزيز انتماء الطالب لوطنه المحلى والعربى والإسلامي، انتماء يعبر عن حبه لاوطانه الثلاثة، وإنما تفعل المدرسة ذلك من خلال المنهج والمدرس والكتاب والانشطة المدرسية كلها، وبخاصة من خلال دراسة تاريخ هذه الاوطان وجغرافيتها، ومعرفة قضاياها ومشكلاتها والتدرب على اقتراح الحلول

وأبرز مشكلات العالم العربي «إسرائيل» التي غرسها الاعداء شوكة في قلبه، وعجز العالم العربي عن التوحد، وسوء انظمة الحكم فيه.

وأبرز مشكلات العالم الإسلامي تمزيقه وتمزيق صفه، الامر الذي يحرص عليه أعداء الإسلام ما وسعتهم الحيلة أو وانتهم القوة العسكرية الغاشمة التي تحتل البلاد بجيوشها ضاربة عرض الحائط بالقوانين والأعراف الدولية.

هذه هي المدرسة الإسلامية الجديرة بهذه التسمية، وهي ضرورة في انجتمعات الإسلامية على مستوى العالم كله.

فعلى مَنْ يجبِ إنشاء هذه المدرسة؟

ذلك ما نجيب عنه في الصفحات التالية بعون من الله تعالى وتوفيق.

\*\*\*\*

# أولأ: إنشاء المدرسة الإسلامية واجب المجتمع المسلم كله

يقول بعض الناس: إن إنشاء المدرسة وتأثيثها وإعدادها لأن يتلقى التعليم فيها هو واجب الحكومة وحدها، وهذا كلام غير دقيق وغير صحيح، وإنما الصحيح والدقيق هو أن تسهم مع الحكومة في إنشاء المدرسة جهات عديدة، لا ينبغي أن يقل اهتمامها بالمدرسة عن اهتمام الحكومة بها، أي المجتمع كله.

ونحاول في هذه النقطة من هذا الفصل أن نوضح أمرين هامين يتصلان بالمدرسة أوثق اتصال.

أحدهما: مفردات البناء المدرسي ومكوناته.

والآخر: من الذين يسهمون في بناء المدرسة؟

# مفردات المبني المدرسي ومكوناته:

المبنى المدرسي هو المدخل الطبيعي للعملية التعليمية والتربوية، ومن أجل ذلك لم يكن أى مكان أو مبنى صالحا لان يكون مدرسة، وإنما للمبنى المدرسي مفردات ومكونات نذكر منها:

- قطعة الأرض الكافية لأن تنشأ عليها مدرسة كاملة الإعداد تامة المرافق.
- والواقع الملائم من المدينة أو الحيّ أو القرية يختار بعناية لتنشأ فيه المدرسة.
- والمواد التي تبنى بها المدرسة ومدى موافقتها للمواصفات العلمية والفنية التي تضمن لها القوة والأمان.
- وأن يكون بناء المدرسة قد تم على يد مختص في المنشآت العامة، ومختص في بناء المنشآت التعليمية.
- والاهتمام الهندسي بالأماكن التي يتم فيها التعليم والفصول المدرسية من حيث الاتساع والتهوية والإضاءة والبعد عن الصخب والضجيج والاثاث المدرسي المناسب لاعـمـار التلاميذ.
- والعناية الهندسية بالاماكن التي يتلقى فيها التدريب والتجريب من معامل ونحوها، اتساعًا وإضاءة وتهوية وتجهيزًا بالآلات والمعدات والاجهزة والمواد التي يُجْرَى عليها التدريب والتجريب.

- ـ وتوفير الأماكن الملائمة التي يمارس فيها الطلاب هواياتهم وأنشطتهم، حجرات، وقاعات تتسع للطلاب ولما يمارسونه من نشاط فيها، مع الإضاءة والتهوية .... إلخ.
- وتوفير المكان الملائم للمكتبة العامة في المدرسة، وفق المواصفات الفنية للمكتبات وتجهيزها تجهيزًا علميًا وفنيًا بحيث يتمكن الطلاب من التعامل معها في يسر وسهولة.
- والأماكن التي يجتمع فيها المدرسون قبل توجههم للفصول المدرسية وبعده، وتجهيز هذه الأماكن بكل ما يلزمها.
- والمكان أو الأمكنة المحصصة لإدارة المدرسة، مديرًا ووكلاء وأمينًا للسر وأمينًا للمخازن، والخازن نفسها.
- وإعداد الاماكن المخصصة لممارسة الالعاب الرياضية وتصميمها وفق مواصفات الملاعب الرياضية.
- وملاءمة المطعم أو المقصف لاعمار التلاميذ ولما يقدم فيها للتلاميذ من مأكولات معث مدات
  - ـ والأفنية التي يتحرك فيها الطلاب في الفرص المتاحة لهم بين الدروس.
  - والحدائق المزروعة بالزهور والشجيرات وفق مواصفاتها العلمية والفنية.
- ـ والمسرح المدرسي الذي يجب أن يعد إعدادًا جيدًا وفق مواصفاته المعروفة وأن يجهز بكل ما يحتاج إليه من أثاث وأدوات وآليات .
- وقاعة محاضرات عامة، لعقد الندوات والمحاضرات والمناظرات عند الحاجة إلى ذلك، وتجهيزات هذه القاعة بما يناسبها وبعينها على أداء وظائفها.
  - وقاعة مغطاة و جمانيزيوم ، لممارسة الألعاب الرياضية.
- ـ وغرفة كبيرة أو غرف عديدة للتدريب في المعمل على أجهزة الحاسب الآلي والكمبيوتر. - مع تجهيزها بلوازمها.
- ـ وغرفة أو أكثر في مكان مناسب للتدريب على بعض آلات الموسيقي، وتجهيزها بلوازمها.
- والعناية الملائمة بمرافق المدرسة، مع نظافتها والاستمرار في تنظيفها وصيانتها بشكل

تلك عشرون مفردة من مفردات المبنى المدرسي تمثل الحد الادنى من مكونات المدرسة القادرة على أداء وظيفتها بنجاح، والخبراء يستطيعون أن يضيفوا إليها ما يرون ضرورته للمدرسة بوصفها منشأة تعليمية اجتماعية لا يستغنى عنها المجتمع، بل لا يستطيع مجتمع إنساني أن يمارس حياته بدونها.

وكل تساهل أو تقصير في هذه الأساسيات ينعكس على المدرسة بالفشل، وعلى الفرد والمجتمع بالخسارة التي يترتب عليها التخلف التعليمي والتربوي والاجتماعي.

- ومن المؤكد أن تصميم بناء المدرسة تقوم به شركات وبيوت خبرة هندسية على
   مستوى عالٍ في إنشاء المدارس.
- وما أحب أن أؤكده أن وفاء المبنى المدرسى بمتطلباته، وجماله وحسن تنظيمه وتحسين مرافقه وتشجير أفنيته وغير ذلك من أسباب الجمال؛ يحبب التلميذ صغيراً أو كبيراً أو جامعياً في هذه المدرسة ويجعلها بالنسبة له مكاناً يبعث في نفسه السرور والانشراح. والمدرسة على جميع مستوياتها إذا كانت جيدة وجميلة فإنها عنوان على تحضر المجتمع الذي أنشئت فيه، ودليل على أن هذا المجتمع لا يهدر أمواله وطاقة أفراده في غير طائل حينما لا تكون المدرسة غير مستوفية لشروطها التي ذكرنا بعضها والتي

يفصلها الخبراء والمختصون.

• ومن المؤكد الذى لا ينازع فيه العقلاء فضلا عن الخبراء وعلماء التربية أن تقدم المجتمع ورقب وحسن توظيف لطاقات أبنائه؛ إنما يقوم على التعليم والعلم والبحث والاكتشاف، وكل ذلك مكانه هو المدرسة، فلو قلنا: إن المدرسة المعدة إعدادا جيدا هي باب نهضة الأمة وطريق تقدمها العلمي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والادبي والابداعي، إذا قلنا ذلك فما تجاوزنا الصواب في شيء.

وبعد، فإذا كانت المدرسة على هذا القدر من الأهمية في أي مجتمع إنساني، وعلى هذا القدر من الاستنجابة لحاجات المحتمع التعليمية والتربوية والاجتماعية - وهي كذلك بالفعل - فلا بد أن نتساءل فائلين: من الذي يقع عليه عبء إنشاء المدرسة؟

وعن هذا التساؤل نقول: إنها جهات عديدة يجمعها المجتمع كله، ويوجبها على هذه الجهات أو المؤسسات إحساسها بواجبها في الإسهام في بناء المجتمع، وهذه الجهات أو المؤسسات هي:

### ١- إنشاء المدرسة واجب الحكومة ووزارة التربية:

الحكومة في هذا المجال تمثلها وزارة التربية والتعليم، وإذا كانت الحكومة وظيفتها الاساسية هي إدارة المجتمع وحكمه من خلال القوانين والنظم والمؤسسات بحيث تحقق للناس فيه الامن والاستقرار، والعمل والامل، فإن وزارة التربية هي أداة الحكومة في مجال التعليم والتربية، والتعليم والتربية هما القادران على تحقيق الأمن والاستقرار والعمل والنهوض بالمجتمع، والامل في غد مشرق.

- وزارة التربية بالنيابة عن الحكومة مسئولة عن توفير فرص العمل وأسباب الرزق للمواطنين لتأمين حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والدينية والخلقية ، كما أنها مسئولة - نيابة عن الحكومة - عن توفير حقوق الإنسان وحرياته وعن إقناع المواطن بأداء واحياته .
- ووسيلة وزارة التربية في تحقيق ذلك كله هي: نشر التعليم والتربية وإتاحة ذلك لكل مواطن وبخاصة في المرحلة الاساسية من التعليم حيث لا يجوز أن يتحمل المتعلم شيئًا من نفقات التعليم، سواء أكانت المرحلة الاساسية ست سنوات أو تسعًا، وسواء أكانت عامة أو فنية تعلم حرفًا، لان ذلك حق لكل مواطن على الحكومة التي تمثلها وزارة التربية في ما الما
- ولن تستطيع وزارة التربية تحقيق ذلك إلا بان تاخذ على عاتقها إنشاء المدارس على جميع مستوياتها وأنواعها، إنشاء يقوم على العلم والتقنية وعلى أعلى المستويات المتاحة، وعلى النسق العالمي لمباني المدارس ومرافقها وملحقاتها؛ دون تقتير أو تقصير أو تراخ.
- كما أن على وزارة التربية والتعليم أن تتولى صيانة المبانى المدرسية وتجديدها وتطويرها كلما دعت إلى ذلك ضرورة؛ لانه من المسلّم به أن المدرسة المنشأة إنشاء حبداً هى التى تؤدى وظيفتها فى المجتمع بكفاءة، وأن أى إهمال فيها أو فى مرافقها لابد أن ينعكس بآثار سيئة على المتعلم والمعلم والمجتمع كله.
- والحكومة وهي تطبق القانون على المواطنين وتلزمهم إلزامًا باداء ما عليهم نحوها ونحو المجتمع، وتأخذ من أموالهم وجهودهم وأوقاتهم ما تفرضه عليهم القوانين، فإنها في مقابل ذلك عليها وإجبات عديدة، نشير إلى بعضها لنوضح فيه عمل وزارة التربية التي

تنوب عنها - كما تنوب عنها كل وزارة في مجال اختصاصها- ومن هذه الواجبات

- على وجه الإجمال:
- تأمين تعليم المواطن.
- وتأمين صحته العامة، وقائيًا وعلاجيًا.
  - وتأمين فرص العمل أمامه.
- وتأمين احتياجاته الضرورية ليعيش عيشًا كريمًا.
  - وتأمين العدالة والمساواة بين المواطنين جميعًا.
    - وتأمين الأخذ على أيدي العابثين بالمجتمع.
- وتأمين حدود المجتمع أرضه وسمائه ومياهه ضد أي عدو، بالوسائل المعروفة من آليات حربية قتالية.
- وتأمين نهضة علمية تقنية في المجتمع تجعله غير مسبوق في هذا المجال، فضلا عن أن يكون متخلفًا متراجعًا علميًا وحضاريًا.
- وتأمين كل ذلك إنما يبدأ في المدرسة ويستمر بالمدرسة، ووزارة التربية والتعليم مسئولة أمام الحكومة والمجتمع، ومسئولة قبل ذلك وبعده أمام الله عن إنشاء المدارس القادرة على تأمين ذلك كله.
- لكن الإنصاف والنظر الموضوعي للموقف يجعلنا نقول: إن وزارات التعليم في العالم الإسلامي ليست وحدها المسئولة عن ذلك، وإنما يشاركها ويساندها جهات وهيئات في إنشاء هذا المدارس تطوعًا وحبًا في تطوير الوطن نحو الأحسن والأفضل، أو إنشائها بسن القوانين الملزمة لهذه الجهات والهيئات، بأن يكون من بين نشاطها إنشاء المدارس.

ومن هذه الجهات والهيئات:

٧ - إنشاء المدارس واجب وزارات الأوقاف:

وزارات الاوقاف في العالم الإسلامي تحمل اسماء عديدة، ولكنها جميعًا تنهض بأعباء ما أوقفه صالحو المسلمين على المساجد والمدارس وأنواع البر بالمسلمين، فتدير هذه الاعبال والاموال، وتنفق فيها على الجهات التي أوقفت عليها، والاوقاف بفضل الله تعالى وبكثرة عدد الاخيار الصالحين من المسلمين في جميع العصور، كثيرة تحتاج في الإشراف عليها وتدبير أمورها إلى وزارة قائمة بذاتها، لتؤدى هذه الوظائف.

- والوقف في الإسلام عمل صالح بتقرب به المسلم إلى ربه، يسمى صدقة جارية، وهو مما يامل كل مسلم أن يسهم فيه إن كان من أصحاب اليسار.
  - والوقف أنواع عديدة نذكر منها :
  - الوقف على الفقراء والمحتاجين عموما.
  - ـ والوقف على طلاب العلم المنقطعين لطلبه.
  - والوقف على الأرقاء من المسلمين لكي تشتري حريتهم من مستعبديهم.
- والوقف على القروض بدون ربا «القرض الحسن» أي وقف أموال يقترض منها المحتاجون دون ربا.
  - والوقف على سائر القربات وأعمال البر.
    - والوقف على الذرية والأقارب.
- والوقف على الجهاد في سبيل الله والمجاهدين بتأمين حاجاتهم من سلاح وعدة ومعاش.
  - والأصل في مشروعية الوقف هو الأحاديث النبوية، ومنها:
- ما رواه مسلم بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: وإذا هات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث؛ صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو لده.
  - وقد أجمع فقهاء المسلمين على أن الوقف من الصدقة الجارية .
- وما رواه البحارى بسنده عن ابن عمر رضى الله عنهما، أن عمر رضى الله عنه أتى النبى عَلَيْ فقال: يا رسول الله: إنى أصبت أرضا بخيبر، لم أحب مالاً قط أنفس عندى منه، فما تأمرنى به؟ قال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها». فتصدق بها عمر رضى الله عنه، أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث، وتصدق بها فى الفقراء، وفى الرقاب، وفى سبيل الله، وإن السبيل، والضيف، لا جناح على وليها أن ياكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول».
- وشرط فقهاء المسلمين في الوقف أن لا يجور به الواقف على حق ورثته أو حق ذي حق، أو وقفه في غير ما يرضى الله تبارك وتعالى.
  - وكان كثير من الصحابة رضوان الله عليهم يوقفون بعض أموالهم في وجوه البر.

- والموقوف من عين أو مال يظل موقوفا أبداً، ولا يجوز لاحد من وارث أو حاكم أن يلغى
   هذا الوقف أو يحله أو يعتدى عليه، إذ يعد ذلك من الظلم والافتيات على نية الواقف والتصرف في ماله بغير إذنه.
- وأشهر ما وقفه المسلمون أو حبسوه من أموالهم وأملاكهم كان وقفا على المساجد بيوت
   الله عموما والحرمين الشريفين، وجهات البر والمدارس وطلاب العلم والعلماء والمعلمين.
- ولقد طمع الظالمون من الحكام في الاستيلاء على الاوقاف أو تحويلها عما أوقفت عليه إلى ما يرغبون، غير مبالين بأن ذلك من الحرام، ومما يستجلب غضب الله وعذابه.
- ويذكر الإمام السيوطى رحمه الله(1) حوارًا بين السلطان برقوق والشيخ سراج الدين البلقيني حول الوقف، فيقول: عقد برقوق أتابك (القائد أو الحاكم) مجلسًا من الفضاة والعلماء، وذكر أن أراضى ببت المال أخذت منه بالحيلة وجُعلَت أوقافاً، من بعد الناصر قلاوون، وضاق بيت المال بسبب ذلك؛ فقال الشيخ سراج الدين البلقيني: «أما ما وقف على خديجة وعويشة وقطيمة فنعم (٢)، وأما ما وقف على المدارس والعلماء والطلبة فلا سبيل إلى نقضه، لأن لهم في الخمس أكثر من ذلك. فانفصل الأمر (الجلس) على مقالة البلقيني».
- ولقد استمرت محاولات الحكام الظالمين في الاستيلاء على الاوقاف وتوجيهها حيث يريدون غير خائفين من الله، ومن هؤلاء:
  - مصطفى كمال بتركيا.
  - وجمال عبد الناصر بمصر.
  - وكثير من حكام المسلمين الذين لا يخافون الله تعالى .

ووزارات الأوفاف فى العالم الإسلامى حديثة النشأة نسبيًا لتحمى الأوقاف وتحرص على على على المنافقة وتحرص على تحقيق نيًات الواقفين، ثم عصفوا بهذه الأوقاف واستباحوها، مما كان له أسوا الأثر على صالحى المسلمين وأثريائهم فى زماننا هذا؛ فامتنعوا من أن يوقفوا أموالا أو أعيانا على جهات البر، لعلمهم بان مصيرها إلى هؤلاء الحكام الظالمين.

(١) جاء ذلك في كتابه: وحسن المحاضرة....٢ ٢ ٢٠٢٠.

 (٢) خلاصة فتوى البلقيني أن الواقف على أفراد من الناس كخديجة وغيرها فيجوز للحاكم أن يستعيدها لبيت المال كما كانت، وإما ما وقف على الدارس والعلماء والطلبة فلا سبيل إلى الاستبلاء عليه أو إلغائه وتحويله

يت المال.

 إن وزارات الاوقاف بعضها نائبة عن الحكومة المطالبة بإنشاء المدارس، أن تسهم في إنشاء المدارس، كما تسهم في إنشاء المساجد، لأنها لا تقل أهمية عن المساجد في خدمة المجتمع وتوفير العلم والمعرفة التي هي أهم العناصر في بناه الإنسان. وفي ذلك عون لوزارات التعليم على أداء وظائفها.

### ٣- إنشاء المدارس واجب أهل القدرة واليسار:

الذين وسع الله عليهم في الرزق من الأمة الإسلامية كثيرون، وكثير منهم بفضل الله وبحمده أهل بذل وعطاء، وأهل حب لاعمال البر والخير، ولهم في بناء المساجد والمدارس باع طويل، والتاريخ يشهد بذلك قديمًا ووسيطًا وحديثًا.

و المدرسة الإسلامية في العالم الإسلامي اليوم بل وفي كل حين تعد من أهم المؤسسات وأعظمها فائدة للمجتمع، وهي في تصوري لا تقل أهمية في تربية أبناء المسلمين عن المسجد، ومع تلك الأهمية للمدرسة، فإنها تعاني إهمالاً وتقصيراً في مفرداتها ومكوناتها التي تحدثنا عنها آنفا، بل تعاني في قلة عددها وبالتالي عجزها عن استيعاب عدد المتعلمين، ومن الأمثلة الصارخة ذات الدلالة على إهمال المدرسة، أن بعض المدارس في عدد من بلدان العالم الإسلامي في هذه الايام لا تعدو أن تكون بناء متواضعا جدا غير مستوف لكثير من أساسيات المدرسة، ولا هو صالح لان يتلقى فيه تعليم فضلا عن توسعة!!

وعلى فرض أن المدارس لها أثر إيجابي بجانيها ومرافقها وأثاثها في نفوس المتعلمين والمعلمين، والعملية التعليمية نفسها، وهو صحيح لا يختلف عليه إلا الذين يجهلون عمق مكانة المدرسة في المجتمع، أو أولئك الغافلون من المسئولين الذين لا يعطون إنشاء المدارس أولوية على جميع المنشآت الاجتماعية، وهو أمر أدى إلى كثير من السلبيات والتقصير والقصور في المدارس، وعلى سبيل المنال:

- فهناك مدارس سيئة البناء بصورة يلحظها كل من يراها.
  - وأخرى ضيقة المساحة في فصولها المدرسية وأفنيتها.
    - وثالثة قليلة المرافق فقيرة في الخدمات.
    - ـ ورابعة لا تهتم بالمعامل والمكتبة العامة وغيرها.
      - وخامسة سيئة الأثاث للطلاب والمعلمين.

- وسادسة تحتاج إلى ترميم وتنذر بالأخطار .
- وسابعة مقفرة كثيبة لا زرع فيها ولا زهور، وتفقد عنصر الجمال في أغلب ما فيها.
- وكل هذا القصور لا تستطيع أن تعالجه وتتلافاه وزارات التعليم ومعها وزارات الاوفاف
   وحدها، لان تلافيه أكبر من هذه الوزارات إن هي قامت بواجباتها.
- ومن أجل هذا كان إنشاء المدرسة والإسهام في بنائها واجب كل مسلم من أهل اليسار والسعة في الرزق، تعبيرًا منهم عن أداء واجبهم واستجابتهم لله تعالى الذي أمر بالتعاون على البر والتقوى.
- واؤكد لهؤلاء المشاركين في إنشاء المدارس، أن مشاركتهم هذه لا يقل ثوابهم فيها عن
   ثوابهم في بناء مسجد أو مستشفى أو دار لإيواء الايتام أو نحوها من المؤسسات الجالبة
   للنفع للمجتمع الدافعة للضرعنه؛ لان الله تعالى هو الذي أمر بكل هذا وحبَّب فيه ووعد
   بحسن الثواب على فعله.
- ونما أراه صحيحًا ونافعًا ومفيدًا وجالبًا لخير الدنيا والآخرة، أن إنفاق الأموال في بناء المدارس أجدى على الموسرين في زماننا هذا من إنفاقها في تكرار فريضة الحج، وتكرار العمرة، فهو بإذن الله مأجور في تعلم كل طالب في هذه المدرسة؛ لأنها صدقة جارية وخدمة للمجتمعات الإسلامية بأحسن ما تكون الخدمات وأجداها عليهم في دينهم ودنياهم، وحجتي في ذلك أن الإسلام أمر بطلب العلم بل جعله فريضة على كل مسلم، وأن علماء المسلمين في كل العصور يرون أن تيسيسر العلم على من يطلبه من أقرب القرات إلى الله تعالى.
- كما أن تيسير العلم لطلابه إحياء لسنة الرسول ﷺ الذي آثر أن يجلس في المسجد في حلقة الذين يتدارسون العلم، قائلا: «إنما بعثت معلمًا».
- وكما لا يشك في صحته مسلم أن من يبني مدرسة أو يعين على بنائها إنما يسهم في إشاعة العلم والهدى والتمسك بالحق، وقد وعد الرسول تَوَلِيَّهُ على ذلك بالأجر العظيم، فقد روى أبو داود بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله تَوَلِّيهُ قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا…»
- وروى ابن ماجه بسنده عن ابى جحيفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله تَلِيَّة : دمن سن سنة حسنة فعُمل بها بعده، كان له أجره، ومثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شناه.

- وإن كانت الزكاة فريضة على كل من ملك نصابها وحال عليه الحول، وإن كل من زكى فادى الفريضة وكان من الموسرين فإن لإخوانه من السائلين والمحرومين حقًا غير الزكاة، ومعنى ذلك أن في أموال الموسرين حقوقًا أخرى يتقربون إلى الله تعالى بادائها هي بناء المدارس الإسلامية والمعاونة في بنائها. وإذا كان تعليم المسلم وإزالة الجهل عنه واجبًا على كل قادر من المسلمين، فإن هذا التعليم له أماكن بعينها هي أولى به وهو أولى بها وهي المساجد والمدارس.
- من بنى مسجدا كمن بنى مدرسة إسلامية فيها يتعلم المسلم من أمور دينه ودنياه ما يجلب له الخير ويدفع عنه الشر. وكل إسهام في بناء مسجد أو مدرسة عمل له وزنه وقيمته الإسلامية في كل زمان ومكان، لأنه ما من زمان ولا مكان إلا والمسلمون فيه في حاجة إلى العلم بأمور دينهم ودنياهم، وفي حاجة إلى أن يواكبوا ركب البشرية في العلم والتقنية والكشف والاختراع والإبداع، والمدارس هي المكان الملائم لهذا كله.

ومعنى ذلك أن بناء مدرسة إسلامية إسهام له وزنه في بناء الحضارة، والتقدم والنهوض بكل نواحى الحياة الدنيا لتحقيق الأمن والسلام وتحقيق العدل والمساواة، والاستفادة العلمية الواعية بكل ما سخر الله تعالى للإنسان مما في السماوات والأرض.

# إنشاء المدارس واجب المؤسسات الاجتماعية غير الحكومية:

المؤسسات الاجتماعية غير الحكومية كثيرة متعددة الأهداف في انجتمع المدني، وهي من الكثرة بحيث لا تحصى في هذا الجال من الكتاب.

ومن هذه المؤسسات الاجتماعية الأهلية المدنية:

أ- المؤسسة الاجتماعية، وهي أعمها وهي جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة، تتألف من أشخاص طبيعين أو اعتبادين، وتتخصص هذه الجميعات أساسًا في تقديم نوع معين من الخدمة الاجتماعية، دون أن تهدف إلى ربح مادى.

وأعمال هذه المؤسسة ذات صفة إنسانية عمومًا، وقد تكون هذه المؤسسة دينية أو ثقافية أو رياضية أو فنية. المهم أن تكون أعمال هذه المؤسسة منتمية إلى أعمال البر والخدمة والرعاية الاجتماعية.

ويندرج تحت هذه المؤسسة الاجتماعية عشرات الجمعيات ذات الأهداف العديدة، مثل:

- جمعيات التعاون بمختلف أنواعها، سواء أكانت:
  - جمعية إنتاج تعاوني.
  - أو جمعية استهلاك تعاوني.
    - أو جمعية ائتمان تعاوني.
  - أو جمعية بناء مساكن تعاونية.
    - أو جمعية منافع متبادلة.
      - أو جمعية علمية.
      - أو جمعية أدبية.
      - أو جمعية ثقافية.
      - أو جمعية فنية.
      - أو جمعية رياضية.
  - أو جمعية كشفية (كشافة وجوالة).
- أو جمعية لتيسير الحج والعمرة، أو غيرها من الجمعيات.
  - ب- أبرز الجمعيات الأهلية (المدنية):
  - جمعية رعاية الأيتام ومن في حكمهم.
    - وجمعية رعاية الأرامل.
    - وجمعية رعاية العاجزين عن العمل.
      - وجمعية رعاية المعوقين.
      - وجمعية رعاية كبار السن.
- وجمعية مساعدة الموتى المعوزين بإعداد الأكفان والقبور.
  - جـ والجمعيات التربوية التعليمية، ومنها:
    - جمعيات لبناء المدارس.
  - وجمعيات لبناء دور لتحفيظ القرآن الكريم.

# ■ وجمعيات للبحوث العلمية في مجال التعليم والتربية.

- وجمعيات تنشئ مدارس تجريبية نموذجية.
- وجمعيات لفتح فصول لمحو أمية الكبار ومن فاتهم سن التعلُّم.
- هذه الجميعات والمؤسسات الاجتماعية المدنية بمختلف أنواعها لابد أن يكون عدد غير قليل منها يجعل من أهدافها بناء مدارس إسلامية. (١)

ومها تكن بعض هذه الجمعيات تخدم فئات بعينها من الناس، أو تخدم أهل إقليم بذاته في أى بلد إسلامي، فإن وسيلتها لخدمة هذه الفئة أو الإقليم لا تكون باسلوب أحسن من بناء مدرسة أو الإسهام في بنائها، فالمدرسة في تصوري هي أحسن وأرقى خدمة اجتماعية، والمعنى والهدف الذي أقصده أن كل جمعية اجتماعية أيا كان نوع نشاطها مطالبة بأن تنشئ مدرسة أو مدارس أو تسهم في إنشائها.

- فالجمعيات الخيرية التي تقدم العون لكل فقير أو مسكين أو عاجز والجمعيات التي ترعى الأيتام والأرامل لو أسهمت في بناء مدرسة أو مدارس لكانت أقدر على تحقيق أهدافها وأداء رسالتها على أحسن صورة.
- والجمعيات التي تقصر نشاطها الاجتماعي على تكفين الموتى من الفقراء، وتجهيزهم للدفن، وتؤمن مدافن لهم، لو انجهت إلى الإسهام في بناء مدرسة أو مدارس لادت لجتمع الاحياء خدمة لا تقل أهمية عن الخدمة التي تقدمها للاموات.
- والجمعيات التي تقصر خدماتها الاجتماعية على علاج المرضى وتقديم العلاج والدواء إليهم، وربما بناء المستشفيات، لو اتجهت إلى بناء مدرسة أو أكثر أو الإسهام في بنائها

( ١ ) هي جمعيات كثيرة العدد أنشأت مدارس عديدة في بلدان إسلامية كثيرة في تركيا وفي مصر وفي بلدان
 عربية وإسلامية كثيرة، وتما اشتهر من هذه المدارس في مصر على سبيل المثال:

مدارس جمعية مكارم الاخلاق الإسلامية، ومدارس الجيل التي أنشات عدداً منها جماعة الإخوان المسلمين وكانت الجماعة قد انشات منذ نشاتها في الإسعاعيلية: معهد حراء لتعليم البنين، ومدرسة أمهات المؤمنين لتعليم البنات، وقام الإخوان بشيراخيت وأبو صوير ومنشأة جويد وانحمودية والمنزلة ببناء مدارس ابتدائية أو إنشائها في أماكن مناسبة.

كما أسهمت الجماعة في فتح مدارس ليلية في معظم شعبها نحو الأمية وللتعليم، كما أنشأت مدارس لتعليم الكيار، ومدارس جمعيات إسلامية عديدة في محافظات مصر كالإسكندرية والغربية وبني سويف وأسيوط. لكانت تلك خدمة اجتماعية جليلة القدر تقدم للاصحاء لا للمرضى، فالتعليم يحصن صاحبه من كثير من الأمراض.

ولا نمل من تكرار قولنا: إن المدرسة إذا كانت على المستوى الرفيع من الإنشاء ومن توافر الإمكانات والمواصفات التي تمكنها من اداء وظيفتها هي خير استثمار تقوم به وزارة أو هيئة أو قادرون من أهل اليسر والثراء.

ولا نمل من القول بان تضافر الجهود بمن يشاركون في إنشاء المدارس، يزيد من عددها، ويمكنها من أداء وظائفها، فتستطيع المدرسة أن تسهم إسهامًا حقيقيًا في حل عديد من المشكلات التي تعوق تنمية المجتمع وتطوره وتقدمه، ومن أبرز هذه المشكلات ما يتصل بالصناعة والزراعة وما يتصل بالعلم والتقنية والاختراع والإبداع.

## إنشاء المدارس واجب أصحاب الشركات والمصانع والمؤسسات المالية:

أصحاب الشركات أيا كان نوع إنتاجها، وأصحاب المصانع أيا كانت السلع والأدوات والآلات والأجهزة التي يصنعونها، وأصحاب المؤسسات المالية أيا كان نشاطها .. كل أولئك هم القوة المحركة للمجتمع، والطاقات الاقتصادية الفاعلة، هؤلاء بحاجة ماسة إلى المدرسة، لأن القوى البشرية التي يستخدمونها ويتعاملون معها لا تستطيع أن تمارس عملها في هذه الشركات والمؤسسات بكفاءة إلا إن كانت قد نالت من التعليم حظا يمكنها من الأداء الجيد في مجالات العمل المتنوعة.

اِن إسهام هؤلاء في بناء المدارس أو استقلالهم بها هو أفضل عمل يقومون به ليعود. عليهم بجدوي اقتصادية، تنمي أعمالهم وتطورها نحو الاحسن والأفضل.

إن المدرسة تؤهل المتعلمين فيها نظريًا وثقافيًا وعلميًا وخلقيًا وحرفيًا بحيث تصل بهم إلى درجة الإتقان، وإلى درجة الإخلاص في أداء أعمالهم.

وإن المدرسة الإسلامية على نحو ما تحدثنا ونتحدث عنها في هذا الكتاب أقدر من غيرها على مُدُّ المجتمع كله بهذه العناصر الجيدة المدربة المثقفة التي تدرك أن كل إجادة للعمل وكل إخلاص فيه دعم لتطوير المجتمع نحو الأحسن.

إن أصحاب الشركات والمصانع والمؤسسات المالية والتجارية، أحوج إلى المدرسة من حاجاتهم إلى غيرها مما يتصورونه يحقق لهم الربح والنجاح، لأن العناصر البشرية في العمل جزء أصبل في نجاحه، والعنصر البشرى لا يستفيد كفاءته وثقافته وحسن تعامله مع عمله إلا بالمدرسة، هذه مسلمات لا يختلف عليها أهل العلم والخبرة، ومعنى ذلك أن يسهم هؤلاء في إنشاء المدارس تحقيقا لاهدافهم من جودة الإنتاج وزيادته وتحقيق الأرباح.

ولقد حدث من الوعى والإدراك بتقدم العلم والمعرفة ما يؤكد أن الدرسة لا يمكن أن تكون بمعزل عن رجال المال والاعمال، إذ هي التي تمدهم بأسباب النجاح، بل إن ذلك واجب المدرسة والقائمين عليها بوصفها جزءًا من المجتمع وبوصفها مدرسة إسلامية.

وإذا كان العالم الإسلامي اليوم بعاني من العجز عن الوفاء باحتياجاته الاساسية الاولية،
 فضلا عن الكماليات.. كما يعجز عن منافسة السلع والخدمات الواردة عليه من خارج
 بلاده فضلا عن أن يصدر سلعة لكل من يحتاج إليها، مما ينعكس على العالم الإسلامي
 بأسوأ النتائج الاقتصادية والسياسية.

ولست أرى حلا للمشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، صناعية وزراعية وتجارية إلا بالتوسع في إنشاء المدارس عموما، والمدارس الفنية خصوصا.

وهناك حقائق يجب أن يعيها العالم الإِسلامي في هذا الجال، ومن أهم هذه الحقائق:

- أن المدرسة الفنية متوسطة أو ثانوية أو عالبة هي أولى المدارس بالرعاية والاهتمام، وينبغي أن تكون لها الأولوية في إنشاء المدارس، وأن يكون لها من الإنفاق ما يستطيع أن يطور التعليم فيها بحيث يواكب التقدم العالى في هذا المجال، إذ الهدف هو أن يصبح المتعلمون فيها على أحسن المستويات في إنتاج السلع والخدمات على مستوى العالم الإسلامي، وعلى مستوى العالم كله، لأن ذلك واجب رجال المال والاعمال، وهو واجب وطنى وعربى وإسلامي.

- وأن المدارس الفنية بجميع مستوياتها تستطيع أن تصبح مع ما تقدمه من تعليم-وحدات إنتاج للسلع والخدمات المناسبة لنوعها؛ صناعية أو زراعية أو تجارية أو غيرها؛ إذا وضع ذلك في حسبان القائمين على التعليم على مدار العالم الدراسي كله، وبخاصة في فصل الصيف لمن أراد من الطلاب والطالبات الراغبين في شغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم وعلى ذويهم بالنفع والخير.

- وفي تحويل كل المدارس الفنية أو بعضها إلى وحدات إنتاج تتحقق فوائد عديدة للطلاب وللمدارس وللمجتمع كله، يمكن أن نذكر ببعضها فيما يلي:

### أ - على مستوى الطالب :

- يستفيد الطالب أن يحس بأنه منتج وأن تعليمه له ثمرة ينتظرها المجتمع، وفي
   ذلك ربط بين التعليم والمجتمع.
- وأن يكون للطالب دخل يعينه على مطالب الحياة، حتى لو كانت أسرته بغير حاجة إلى معونة منه.

### ب- وعلى مستوى المدرسة:

- أن تحقق المدرسة أرباحًا تمكنها من تحسين التعليم والتدريب فيها ليكون إنتاجها
   قادرًا على التنافس وعلى التسويق.
- وأن توفر لمعلميها دخلا إضافيا بإشراكهم فيما تحققه من أرباح، وتحسين المستوى الاجتماعي للمعلم هدف مستمر في ظل أي سياسة تعليمية.
  - وأن تحقق البنائها دخوالا تعينهم على إلحياة.

#### جـ- وعلى مستوى المجتمع:

- تتحقق وفرة الإنتاج للسلع والخدمات وجودته مما يسهم في رخص الاسعار، ورفع معاناة الغلاء عن الناس.
- ويتولد لدى الناس اعتزاز بما ينتجه أبناؤهم من سلع وخدمات تغنيهم عن الاستيراد لهذه السلع والخدمات.
- ويستطبع المحتمع أو الدولة أن توفر الامبوال التي تستبورد بها هذه السلع والخدمات لانها جميعًا تستورد بعملات أجنبية.
- وتصبيح المدارس الفنية بكل مستوياتها ثروة قومية، ودرعًا حصينة تقى انجتمع شر الوقوع في مصيدة الاستيراد لهذه السلع والخدمات التي يمكن أن تنتج محلياً.
- وربما يتصور بعض الناس أن الوصول إلى ذلك صعب بل ربما دخل فى دائرة المستحيل!!!
   وهو تصور خاطئ، إذا ما وضعت الحكومة ذلك فى اعتبارها، ولا تحتاج الحكومات فى
   العالم الإسلامى التى تبتكر القوانين التى تبقيها فى السلطة وتمنع وصول الآخر بل تحرمه

من حق طبيعي له هو تداول السلطة (١٠)، تستطيع هذه الحكومات أن تسن قانونًا يحول جزءًا من أرباحها إلى إنشاء المدارس، وتعاقب من أخل يهذا القانون.

- ومع هذا القانون الضرورى.. يكون من الفرض على وزارات التربية فى العالم الإسلامى
   أن تشرك رجال المال والأعمال فى وضع برنامج المدرسة الفنية كل فيما يخصه ويحتاج
   إليه، لأن أصحاب المصانع والشركات يرغبون فى صفات بعينها فيمن يعملون فيها من
   أجل كم الإنتاج ونوعه، وكذلك أصحاب المزارع والمنتجات الزراعية، وكذلك أصحاب
   المؤسسات المالية والتجارية.
- وأخيرًا أقول: إن إلقاء العبء في إنشاء المدارس على الحكومة وحدها إجحاف باي حكومة وتكليفها بما لا تطيق، وإن الوعى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والفني يستوجب على رجال المال والاعمال أن يسهموا في إنشاء المدارس، ليكون ذلك في ميزان حسناتهم بإذن الله تعالى.

٦- إنشاء المدارس الإسلامية واجب الأحزاب السياسية والنقابات:

الاحزاب السياسية جماعات منظمة تشترك في تبنى اتجاهات معينة في النشاط السياسي
 المؤدى إلى الإصلاح.

ولإنشاء الأحزاب السياسية أسباب عديدة، وإن كانت جميعها تشترك في عموميات هي: المعارضة السياسية للحزب الحاكم، والرغبة في تداول السلطة، والتنافس في الإصلاح لإقتاع التاخبين بجودة البرنامج الذي يضعه كل حزب، والحكومة في الغالب يتولاها الحزب الذي يحصل على الخلبية الأصوات، فإن لم يحصل حزب على الأغلبية شكلت الحكومة من عدد من الأحزاب.

ونظام الحكم الذي يحترم حريات المواطنين وحقوقهم ينبغي أن يقوم النظام فيه على تعدد الاحزاب، ويتيح لكل حزب فرصة المنافسة وتداول الحكم.

أما نظام الحزب الواحد أو نظام الحكم الشمولى، أو نظام استمرار الحاكم في الحكم حتى يموت أو يحدث ضده انقلاب عسكرى، فذلك ما لا يمت إلى حقوق المواطنين وحرياتهم بصلة .(٢)

( ١ ) الدليل على ذلك يقوم عليه أكثر من شاهد وأكثر من دليل عند نامل أن بعض الحكام المسلمين يظلون في كراسي الحكم عشرات السنين!!!.

(٢) الحديث عن أنظمة الحكم في العالم الإسلامي ذو شحون يحتاج كتابًا كاملاً أو كتبًا.

- والنقابات جماعات تتكون من أعضاء كل مهنة أو حرفة لتحقيق أهداف معينة منها:
  - النهوض بأحوال أهل هذه المهنة والعمل على حل مشكلاتهم.
- والدفاع عنهم أمام أصحاب الأعمال وملاك الشركات والمؤسسات التي يعملون فيها.
  - والعمل على تطوير المهنة والنهوض بمستواها .
  - وتقوية التضامن بين أعضاء المهنة أو الحرفة الواحدة.
    - وبعض البلدان تقسم النقابات إلى نوعين:
- نقابة مهنية تضم أصحاب المهن من أطباء ومهندسين ومدرسين وتجاريين وزراعيين ومحامين وغيرهم، ولكل طائفة من هؤلاء نقابة تخصهم ومجموع نقاباتهم يسمى:
- ونقابة عمالية تضم جميع العمال على مختلف حرفهم وصنائعهم وأغلب أعضاء هذه النقابة من العمال الذين يعملون في الصناعة أو الزراعة، أو الخدمات التي تتعلق بأي قطاع في المجتمع.(١)
- وهذه النقابات جميعًا حكومية (٢) أو أهلية (٣) في العالم الإسلامي تسيطر عليها الحكومات ذات الأنظمة الشمولية سيطرة كاملة بحيث تعين رؤساءها، وتوجهها كما تريد، وتعاقبها بالحل إن هي خرجت عن الخطة التي ترسمها الحكومة في أي مجال!!! يحدث هذا في معظم بلدان العالم الإسلامي على حين ينبغي أن تأخذ النقابات لأعضائها حقوقهم من الحكومات التي تملك في العالم الإسلامي كل شيء في المجتمع، وتوزع من هذه الأملاك على أعضائها وحزبها الحاكم، مقارٌّ وصحفًا وخدمات وأموالًا. لكى ينتخبها الحزب ويرشح لها الرئيس المراد!!!(<sup>٤)</sup>
- أقول: هذه الأحزاب والنقابات عليها واجب اجتماعي هو إنشاء المدارس أو الإسهام في إنشائها، والإنفاق عليها لتطويرها وتحسينها، بوصفها مؤسسات حكومية أو أهلية لأن الجميع ينتمون إلى الوطن المحلى فالوطن العربي فالعالم الإسلامي .
  - (١) من الملحوظ أن الحكومات الشمولية لا تعني بعمال المهن الحرة.
    - ( ٢ ) أي أن أعضاءها من العاملين في هيئات حكومية .
- (٣) أى أن أعضاءها يعملون في أعمال حرة لا تملكها الحكومة. (٤) لهذه الاحزاب الشمولية أحاديث أعجب من الخرافات في التعامل مع أعضائها وجعل كثير منهم فوق القانون.

و تستطيع الحكومة شمولية أو غير شمولية أن تسن من القوانين ما يلزم هذه الاحزاب وتلك النقابات بان تنشئ المدارس عامة أو فنية على كل مستوى من مستوياتها، ولكن هذه الحكومات - في حدود علمي - لا تصدر مثل هذه القوانين، لاننا نستطيع القول غير مبالغين: بأن كثيراً من هذه الحكومات لا تعنى بالمدارس والتعليم؛ ربما لخوفها من أن يتعلم الشعب ويتثقف فيطالبها بحقوقه وحرياته، فيكون الصدام الذي لا تقبله أي حكومة شمولية في العالم الإسلامي.

بل إن كثيرًا من الحكومات في العالم الإسلامي- وقد أنعم الله عليها بنعمة النفط الذي أودعه أرضها ومياهها - لا تعطى للتعليم أهمية ما تعطيه لوسائل الترفيه عن المكدودين الذين لا يجدون قوت يومهم والذين تجمعهم البطالة والفقر والمرض، حتى إن بعض الحكومات تقصر في إنشاء المدارس إلى الحد الذي يجعل كثافة عدد التلاميذ في الفصل يصل أحيانا إلى مائة وعشرين تلميذا وتلميذة في المرحلة الاساسية من التعليم!!!(١)

ثم نتباكى على سوء أحوال العالم الإسلامي،وعدم اكتفائه الذاتي في أي منتج حتى ذلك الذي يخرج من أرضه ومياهه !!!

ثم نتبجح بعض الحكومات في العالم الإسلامي فتدعي أنها لا تنتهك حقوق الإنسان، ولا تحرمه من شيء منها، وتتفاخر بعضها بان التعليم عندها بانجان بما في ذلك المرحلة الجامعية، وعند الندقيق تجده لا يمكن أن يسمي تعليمًا مع هذا التكدس ومع المستوى الهابط علميًا وثقافيًا لكثير بمن أنهوا جميع مراحل التعليم، ولم يعد مجانيًا لمن أواد أن يعلم أبناءه حقًا؛ إذ عليه أن يتجه بهم إلى المدارس الخاصة أو المدارس التي تعلم باللغات الاجنبية ثم تستنزفه الدروس الخصوصية لان التزاحم على الجامعات أكبر من طاقة هذه الجامعات، ثم تستنزفه الجامعات الخاصة، فاين هي المجانية التي يزعمون؟(١)

(١) أذاعت ذلك هيئة الإذاعة البريطانية في حوار آجرته مذيعتها مع إحدى للدرسات في مدرسة نائية عن المدينة أو العاصمة - أذيع هذا بعد ظهر يوم الجمعة ٥ من صغر ١٤٢٥ الموافق: ٢٠٠٤/٣/٢٦، وكشير من الإحصاءات التعليمية تؤكد أن كنافة أعداد التلامية في الغصول نزيد على ستين أو سبعين تلميذا وتلميذة! (٢) اقترح كاتب هذه السطور عام ١٩٦٢م، في مؤتم حضره وزير التعليم المصرى السيد بوسف وكنت في ذلك الوقت مدرسا في دار العلمات ببنى سويف - أن يكون التعليم مجانيا في المرحلة الاساسية، ثم تعلم الدولة التفريق باغان، وغيرهم بالمصروفات، وتأخذ مما يدفعون ما تحسن به الوزارة من المدارس ومن التعليم، وهكذا حتى الجامعة، وأذكر أن أعجب الحاضرون بالاقتراح، ولكن المباحث العامة حققت معي واته متنى بانني ثورة مضادة، حين أطالب بإلغاء مجانية التعليم، وأنا لم اقترح الإلغاء ولكن اقترحت الخروج من الدجل السياسي وإطلاق الشعارات الجوفاء.

إن إصلاح التعليم وتلافى أنواع الخلل فيه فى العالم الإسلامى - وهى كثيرة - طريقه أن تسهم كل الجهات والمؤسسات الحكومية والمدنية فى إنشاء المدارس وتحديثها والإنقاق عليها.

٧ - إنشاء المدارس واجب المنظمات التربوية :

المنظمة التربوية، أو الجمعية التربوية بصورتها الراهنة في العالمين العربي والإسلامي، هي إحدى مؤسسات الجتمع المدنى التي تعني بالتعليم والتربية، فتجعله هدفها أو أهم أهدافها .

- ومن الطبيعي أن تكون مؤسسات الجتمع المدنى آخذة على عاتقها استكمال ما تقوم به المؤسسات الحكومية، أو تلافي ما في المؤسسات الحكومية من خلل.

والمؤسسات التربوية أو المنظمات التربوية تحاول أن تعالج ما في المؤسسات والمنظمات التربوية الحكومية من قصور، وهي بذلك تقدم للمجتمع بعض الحلول لبعض المشكلات التعلمية.

- وربما انتقلت إلينا تسمية: « منظمة تربوية » من منظمة «اليونسكو» التابعة لهيئة الأم المتحدة وهي الحروف الأولى للكلمات التي يتالف منها: اسم «منظمة التربية والعلوم والثقافة» وقد تكونت هذه المنظمة في شهر نوفمبر من سنة ١٩٤١م، وهدفها - كما أعلن - هو: «الإسهام في تدعيم السلام والأمن في العالم بتشجيع التعاون بين الأمم في مجالات التربية والعلوم والثقافة».

وقد أنشأت هذه المنظمة فروعا ثلاثة هي:

- المؤتمر العام ويتألف من مندوبين عن جميع الدول الأعضاء.
- المجلس التنفيذي ويتكون من أربعة وعشرين عضواً وينتخبه المؤتمر العام.
  - والأمانة ويرأسها مدير عام يعينه المؤتمر العام.

ولهذه المنظمة أوجه نشاط عديدة على مستوى العالم كله ومن أبرز هذا النشاط: القضاء على الأمية وتشجيع التعليم الأساسي ورفع مستويات التربية...

ثم وحدت لدينا في العالمين العربي والإسلامي منظمتان أو أكثر تحمل هذا الاسم مثل: المنظمة العربية للتربية والشقافة والعلوم، وغيرها، وأهدافها قريبة من أهداف منظمة. «اليونسكو» ولكن ليس لها بالضرورة إمكانات منظمة تتبع هيئة الام المتحدة. والذي نطمح إليه أن تضع هذه المنظمات التربوية في أهدافها إنشاء المدارس أو الإسهام في إنشائها، لان ذلك - في تصوري - واجبها، لعلمها بأن عدد المدارس في العالمين العربي والإسلامي لا يستوعب أعداد من هم في سن الإلزام، ولا أعداد من يريدون مواصلة التعليم بعد التعليم الاساسي سواء أكان تعليما عاماً أم فنياً.

ما أعتبره من المنظمات التربوية حتى وإن لم يطلق عليه أصحابه هذه التسمية؛ تلك
 المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة التي تعلم مقابل أجور عالية أو باهظة، وتحقق
 أرباحا طاقلة، هذه المنظمات التربوية لابد من إلزامها بإنشاء مدارس تهديها إلى
 الحكومة التي مكنتها من أموال الناس، ولا يتم ذلك إلا من خلال قانون يسن ورقابة
 مالة ذفيقة.

ولا ننكر ما تؤديه بعض هذه المدارس والمعاهد والجامعات من خدمات تعليمية في مواجهة عدم قدرة المدارس الحكومية على استيعاب أعداد المتعلمين، لكن نظرة إلى ما تفرضه هذه المدارس والجامعات على أولياء الأمور من أعباء مالية باهظة، ونظرة أخرى إلى التوسعات الهائلة التي تقوم بها تؤكد أن أرباح هذه المؤسسات هي الهدف، فلا أقل من أن تلزم هذه المؤسسات هي محددة من أرباحها يُسنُ

بها قانون.

\*\*\*\*

# ثانياً: تنظيم المدرسة الإسلامية وإدارتها

نتناول في هذه النقطة أمرين أساسيين في المدرسة، لا تتمكن أي مدرسة من أداء وظيفتها إلا بهما معا، إذ هما لب العمل المدرسي وجوهره، وهما:

التنظيم.

والإدارة.

ويمكن جمعهما في كلمة التنظيم الإداري للمدرسة .

- فالتنظيم هو العملية التي تفرق بين جزء وآخر من وظائف المدرسة، ويعمل في الوقت نفسه على تكوين مركب متكامل من العلاقات الوظيفية داخل المدرسة.
- والإدارة هي: تنسيق جهود الافراد والجامعات والإشراف عليهم وتوجيه هم لتحقيق هدف معين، مع توفير أسباب أداء العمل على وجهه وتوفير التعاون بين العاملين مع التمويل والرقابة.
- والتنظيم الإداري يعني: تحديد الواجبات والاختصاصات وتجميعها في وظائف ثم في
   أقسام وإدارات.

والمدرسة بحاجة إلى التنظيم والإدارة كحاجتها إلى المنهج والعلم والكتاب والبناء لدرسي نفسه.

ويتناول حديثنا عن تنظيم المدرسة: أقسامها وتحديد واجبات العاملين فيها، وتقويمهم.

أما حديثنا عن إدارة المدرسة فبتناول: مفهوم إدارة المدرسة ومديرها وأنواع المسئولية الإدارية، وتمويلها.

والله الموفق الهادي إلى سواء السبيل.

# ١ - تنظيم المدرسة:

تنظيم المدرسة على النحو الذي أشرنا إليه إجمالاً، ضروري لسير العملية التعليمية التربوية، وهذا التنظيم يتناول:

التركيب الهيكلي للاقسام والأفراد.

والوظائف التي تقوم بها هذه الأقسام وأولئك الأفراد، والتعاون بين كل ذلك على أداء هذه الواجبات للوصول إلى تحقيق الأهداف في مدى زمني مناسب.

ولابد أن أنبه إلى أن التنظيم المدرسي متداخل مع الإدارة المدرسية إذ كل إدارة ناجحة قائمة على التخطيط والتنسيق والتوجيه فهي تنظيم، ولا تهمنا المصطلحات بقدر ما يعنينا أن تستطيع المدرسة أداء وظائفها بكفاءة وإدارة شئونها باقتدار .

ولكي يتم التنظيم المدرسي على وجهه الامثل فلابد لنا من حديث موجز عن أقسام
 المدرسة ومدى احتياج كل منها إلى تنظيم.

#### أ- أقسام المدرسة:

تنقسم المدرسة بحسب ما يجب أن تؤديه من وظائف إلى أقسام عديدة هي:

#### - قسم التعليم والتربية:

ووظيفته تيمسير عملية التعليم، وبث القيم التربوية في نفوس الطلاب وعقولهم وأتماط سلوكهم.

ويتمثل هذا القسم في: مدير المدرسة ووكيلها أو وكلائها وفدامي العلمين فيها، وسائر المعلمين، وكل من هؤلاء يؤدي عملا جليلا في تيسير التعليم وبث القيم التربوية في الطلاب أو الطالبات، وعمل هذا القسم مرهون بجودة المنهج والكتاب.

## - وقسم الإدارة وشئون الطلاب:

ووظيفته إعداد ملفات للطلاب، وضبط الوارد والمنصرف في المدرسة، والإشراف على احتياجات المعامل وغيرها من مرافق المدرسة ومدها بها، وضبط جميع الاعمال الإدارية والكتابية، وخدمة مجلس الآباء، والاستجابة لكل متطلبات المدرسة إداريًا وكتابيًا.

ويتكون هذا القسم من أمين سر المدرسة (السكرتير) وأمين المخازن وأمناء المعامل والمشرفين على مرافق المدرسة.

# - وقسم الخدمات المدرسية:

وهى خدمات مكملة للعملية التعليمية التربوية في مقدمتها مكتبة المدرسة وأمينها، والاخصائي الاجتماعي؛ والموجه التربوي للتلاميذ (المرشد) وجميع من يعاونون في مد المدرسة بهذه الخدمات. ويلحق بهذه الخدمات معمل تعلم اللغة الأجنبية، وأجهزة الحاسب الآلي، والإذاعة المدرسية، وما يحتاجه مسرح المدرسة وقاعة محاضراتها من أجهزة وأدوات ومدربين عليها.

# - وقسم الامتحانات والإعداد لها:

ويتولى إعداد كل ما يلزم الامتحانات حسب نوعية المدرسة ومستواها التعليمي، والذي يلزم الامتحانات في المدرسة أشياء كثيرة منه:

- أوراق إجابات التلاميذ .
- وأوراق لطباعة الأسئلة وأحبار.
- وآلة كاتبة أو أكثر أو حاسب آلي.
  - وأماكن لحفظ أوراق الإجابة.
- وكشوف بها أسماء الطلاب وأرقام جلوسهم.
- وكشوف لرصد الدرجات بعد تقدير درجات الإجابة.
- وسجلات لتسجيل الناجحين وأخرى لتسجيل الراسبين وأسماء المقررات الدراسية التي
   رسبوا فيها.
- وإحصائبات للمقررات الدراسية التي يرسب فيها عدد كبير من الطلاب، وأخرى
   للمقررات التي ينجح فيها كل الطلاب أو أغلبهم، ليحدث من ذلك متابعة فتقويم
   فعلاح.
- وسجل لأسماء الذين غشوا في الامتحان أو شاغبوا فيه والعقوبات التي وقعت عليهم.
  - وسجل للذين أتموا الدراسة في المدرسة.

وغير ذلك مما هو ضروري للامتحانات.

ويرأس هذا القسم وكيل المدرسة أو أحد قدامي المدرسين ويشارك فيه كل من يتولى مسئولية فيه.

فإذا كانت المدرسة فنية، زادت فيها الاقسام بحيث يكون لكل حرفة أو مهنة قسم
 خاص بها يفرض احتياجات القسم ويتولى الإشراف على إنتاج السلع والحدمات،
 ويساعد في تقدير تكلفتها وتحديد سعرها، وتحديد قدر الربح فيها.

ومدير المدرسة يجب أن يشرف على ذلك كله .

## ب- تحديد واجبات العاملين وتكوين العلاقات الإنسانية بينهم:

تحديد واجبات المعلم في كل مدرسة من المرحلة الاساسية حتى المرحلة الجامعية، واجب وزارات التعليم، ووزارات التعليم العالى، فهي الاقدر على تحديد هذه الواجبات لانها التي تضع خطة التعليم وأهدافه ووسائله.

 وما أعلم - على كثرة تجولى في العالم الإسلامي، وتعدد عملى في التعليم - أن وزارة معينة فعلت ذلك، ولا منطقة تعليمية تلافت تقصير الوزارة، ولا مدرسة تلافت تقصير من يعلوها من القيادات التعليمية فكتبت في هذه الواجبات ورقة سلمتها لمن يقوم بالتعليم فيها!! أو بأي عمل فيها!!

وهذا من أعجب العجب، كأن المعلم يعلم ذلك بفطرته!! وكأن هذا الأمر ثانوي في أولويات القيادات التعليمية!!

- وأتصور في تحديد هذه الواجبات أموراً هي:
- تحديد واجبه المهني في التعليم نوعًا وكمًا.
  - ـ وتحديد واجبه في الإدارة إن وجد .
- وتحدد واجبه في الأنشطة المدرسية والخدمات.
- وتحديد واجبه في التعامل مع أبنائه المتعلمين.
- وتحديد واجبه في التعاون مع أقسام المدرسة والعاملين فيها.
  - وتحديد واجبه مع رؤسائه في المدرسة.
- ــ وتحديد واجبه نحو من يقومون بتقويم عمله وتسديده.
- ولان قيادات التعليم لا تفعل ذلك فإن حساب المعلم على التقصير في بعض هذه
   الواجبات اعتساف لامبرر له، وإيقاع عقوبة عليه لتقصيره تحكم وظلم لا مبرر له.
- وترك هذه الواجبات دون تحديد تضييع للتعليم وللجهود فيه، وفرصة لكى يستبد مدير
   يمعلم في إضافة واجبات أخرى، وفرصة لمدير آخر يجامل على حساب العملية التعليمية
   هذا عن تحديد الواجبات.
- أما العمل على تكوين العلاقات الإنسانية بين العاملين في المدرسة: فإن المدرسة مادامت إسلامية فلابد أن تسود العلاقات بين العاملين قيم الإسلام وأخلاقه.

# وأبرز القيم الإسلامية في مجال المدرسة:

- الرفق في التعامل وطلب المشورة:

قال الله تعالى يثنى على نبيه ﷺ: ﴿ فَبَمَا رَحْمَة مَنَ اللَّه لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظَا غَلِيظَ الْقَلْب لانفضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفُرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [آل عمران:١٥٩].

ينبغي أن يكون ذلك هو المبدأ السائد في المدرسة ابتداء من مديرها وبغير انتهاء أي مع أي فرد في المدرسة.

## - والأخوة الحانية المعينة:

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بِيْنَ أَخَرِيْكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٠] وقال: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحِبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ﴾ [آل عمران ٢٠٣].

- والإخلاص لله في القول والعمل:

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي اللَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنِ تَجِدُ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ ١٤٠٠ إِلاَّ الَّذِينِ. تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأَوْلَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [ النساء: ٥٤٠، ١٤٦].

# - والعدل والإحسان:

حيث يجب أن يسود العدل وهو واجب كل رئيس ومرءوس، ثم يسود الإحسان وهو ندب بين جميع العاملين في المدرسة.

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُو ۖ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ﴾ [ النحل: ٩٠]

وقال جل شانه: ﴿ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥].

- والمودة والرحمة مع الآخر:

قال الله تعالى يمتدح الرحماء والمتوادين ويعدهم بحسن الجزاء: ﴿ ثُمُّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وتَوَاصُوا بِالصِّبْرِ وتَوَاصُوا بِالمُرْحَمَةِ ﴿ ١٧ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمُيْمَنَةِ ﴾ [البلد: ١٧، ١٨]

- والوفاق والإصلاح بين الناس:

قال الله تعالى: ﴿لا خَيْرَ فِي كَشِيرٍ مَن نُجُواهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بَصِدُفَةَ أَوْ مَعْرُوفَ أَوْ إصلاح بين النَّاس وَمَن يَفَعَلْ ذَلِكَ ابْنَفَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهُ فَسُوفَ نَوْتِيهُ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٤].

- والتعاون على البر والتقوى:

بحيث يصبح التعاون على أعمال الخير وجلب النافع ودفع المضار هو المبدأ السائد في المدرسة، قال الله تعالى: ﴿ وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِعَ وَالتَّقُونَ وَلا تَعَاوِنُوا عَلَى الإِثْم والْعُدُوانِ ﴾ المدرسة، قال الله تعالى: ﴿ وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْإِثْم والْعُدُوانِ ﴾

- ولا يمكن أن تتصور مدرسة إسلامية على نحو ما أوضحنا من تبعات ووصف هذه المدرسة بأنها إسلامية دون أن تسود العاملين فيها علاقة إنسانية تقوم على القيم والمبادئ الإسلامية، والمسئولية في سيادة هذه القيم والمبادئ تقع تبعاتها على المدير أولاً، وعلى كل من يعمل في المدرسة بعد ذلك.
- إن هذه القيم والمبادئ الإسلامية عندما تسود المدرسة ومن فيها لابد أن تشع على البيئة التي فيها المدرسة نوراً وعلمًا ورقيًا وتقدمًا وخدمات وأنشطة في إطار من الأخلاق الحميدة التي تجعل المدرسة منارة خير ونفع لكل مكان تنشأ فيه مدرسة .

## ج- تقويم العاملين في المدرسة:

لا تتم عملية التعليم والتربية على وجهها الصحيح إلا إذا حدث تقويم دقيق للعاملين فيها جميعًا؛ إذ التقويم جزء من أي عمل لا يتم هذا العمل على وجهه إلا به.

والتقويم يعنى: تقدير فيمة العمل أو الشيء أو العامل بالنسبة لما يجب أن بكون عليه
 العمل أو العامل؛ فالتقويم حكم موضوعى على العمل والعامل بالقياس إلى تحقيق
 الاهداف، والنجاح أو الفشل في ذلك.

وللتقويم عناصر أساسية لابد منها، من أهمها:

- ـ الموضوعية والحيادية في التقويم أي إبعاد الأهواء والميول الشخصية فيمن يقوُّم.
  - ـ والقياس الدقيق للنجاح أو الفشل في العمل.
  - ـ وتتبع أسباب النجاح أو الفشل للاستفادة منها فيما بعد.
    - ـ ووضع خطة لتلافي السلبيات.
- وقياس الوقت الذي استغرقه تنفيذ العمل، لمعرفة ملاءمته أو زيادته أو قصوره.
- وتقويم الوسائل التي استعملها العامل في أداء العمل لمعرفة ملاءمتها وكفاءتها في تحقيق الأهداف.

- وتقويم إخلاص العامل في عمله وتفرغه له وتفوقه فيه .
  - ـ وتعرف علاقة العامل بزملائه والعاملين في المدرسة.
- وتقويم تعامل المعلم مع طلابه، ومدى حبهم له واحترامهم وتقديرهم.
- وما يتمتع به العامل من تمسك بالقيم والمبادئ الإسلامية في عمله وتعامله مع المدرسة بكل من فيها وما فيها.
- ومعرفة هذه العناصر واجب كل من يقوم بالتقويم، مديرًا كان للمدرسة أو مسئولا فيها عن عمل أو عاملين.
- وعلى المدير الجيد أن يفصل في تقويمه للعاملين بين التقويم الذي يقتضى متابعة وتسديدا وتوجيها ومساندة، وبين المراقبة للعاملين والتجسس عليهم، والبحث عن أخطائهم وتصيدها لمحاسبتهم عليها ومعاقبتهم.
- إن المدير الذي لا يفرق بين التقويم والمراقبة لا يمكن أن يتم العمل تحت إدارته بنجاح بل يستحيل على العاملين معه أن يحققوا أهداف العمل الهامة أو المرحلية.
- وفى مجال العمل المدرسي فإن تقويم المسئول مديرًا أو رئيسًا لمن يزاول مهنة التدريس '
   لابد أن تشتمل على نقاط هي:
  - تقويم قدرته العلمية والفنية وما لديه من قدرة على الإبداع.
- وقدرته على تحبيب التلاميذ في المقرر الدراسي الذي يدرسه لهم، وتحبيبهم في شخصه
  - ومظهره وانضباطه في مواعيده وحرصه على المشاركة في الأنشطة المدرسية.
  - وحرصه على أن تكون المدرسة في أحسن صورة وأكمل نظام وأروع جمال ونظافة.
- وثقافته العامة ومدى معرفته بالقضايا التي تحيط بالمدرسة وبيئتها وبالوطن المحلى والوطن العربي والوطن الإسلامي .
- والاصل أن تكون مفردات التقويم قد أعدتها لجنة مختصة في وزارات التعليم، لكننا نشير هنا مجرد إشارة، ولا ندعى الإحاطة بابعاد التقويم وجميع عناصره.

## ٧- إدارة المدرسة:

إدارة المدرسة متممة لتنظيمها الذي تحدثنا عنه آنفًا، ولأن المدرسة وحدة تعليمية تربوية من وحدات المجتمع، والمجتمع لا يستطيع أن يمارس أعماله أو يحقق أهدافه إلا من خلال إدارة جيدة لكل وحداته، كان لإدارة المدرسة أهمية قصوى؛ إذ هي التي تبنى المجتمع وتعلم أبناءه وتمد المجتمع بهم ليحقق من خلالهم وبسبب ما يقومون به كل أعماله وأهدافه.

 ومن المقرر بين المشغولين بقضايا التعليم والتربية الربط الوثيق بين نجاح المدرسة في تحقيق أهدافها وحسن إدارتها، لذلك كانت الإدارة المدرسية الجيدة في مقدمة أسباب النجاح لاى مدرسة، وكان مدير المدرسة ذو الكفاءة في إدارتها عنصرا جوهريا فيها.

وإذا كانت الإدارة في معظم مجالاتها تعنى: تنسيق جهود الافراد والجماعات في عمل ما لتحقيق أهداف هذا العمل - كما يقول علماء الاجتماع - فإن مفردات هذه الإدارة كثيرة تشتمل على خطوات أساسية هي:

التخطيط، والتنظيم، والتوظيف، والتوجيه ، والتمويل، والمتابعة والتقويم.

ولان المدرسة يقوم الجهد الأكبر فيها على من يمارسون التعليم والتربية للأبناء كانت
 في تصوري - أهم وحدة في المجتمع، وكانت إدارتها تعنى تنسيق جهود العاملين فيها
 لضمان تادينهم لعملهم بكفاءة في ظل علاقات طيبة تربط بينهم وتعاون وثيق في أداء

أعمالهم.

ولا أدعى أنى ساقول في الإدارة المدرسية كل ما ينبغى أن يقال، لأن هذا الكتاب لا يتسع لذلك، ولكني سوف أقصر حديثي في ذلك على ثلاث نقاط هي:

ــ مفهوم إدارة المدرسة:

ـ ومدير المدرسة وأنواع مسئوليته الإدارية.

ـ وتمويل المدرسة أي مواردها ومصارفها.

وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد.

أ- مفهوم إدارة المدرسة:

يتحدد هذا المفهوم وتتضح أبعاده بتصور ما تشتمل عليه المدرسة من أعمال يجب أن تؤدى على وجهها الصحيح. وأبرز ما في المدرسة من أعمال هو التعليم والتربية، وكل من في المدرسة وما فيها إنما هو عنصر مساعد للعملية التعليمية التربوية؛ فإدارة المدرسة تعنى تسديد هذه العناصر وتوجيهها ومعاونتها على أن تؤدى وظائفها وتحقق أهدافها.

- ومفردات إدارة المدرسة عديدة:
- نذكر منها ما لابد من ذكره لكي تدار المدرسة وفق الاهداف العامة للمجتمع والاهداف الرحلية لوحداته ومؤسساته:
- الوعى بفلسفة التعليم والتربية في المجتمع المسلم، وهي العمل على صيانة القيم الثابتة
   في المجتمع وهي العقيدة والعبادة والأخلاق، مع تعديل القيم المتغيرة لتوافق منهج
   الإسلام ونظامه.
- واتخاذ كل وسيلة مشروعة لتنمية شخصيات المتعلمين في كل جوانبها الروحية، والعقلية، والخلقية، والدينية، والسباسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والجهادية، والجمالية، والجسدية.
- ومقاومة التيارات المعادية الوافدة التي تتعارض مع العقيدة والعبادة والقيم الخلقية، كالمادية والالحادية والعلمانية.
- والتعاون مع المؤسسات التربوية الأخرى التي تساند المدرسة في أداء وظائفها التربوية، وهي: البيت والمسجد والإعلام وأجهزته ووسائله لتستعين بكل ذلك على أداء وظائفها.
- واستهداف الجودة في العمل المدرسي كله، وبخاصة التعليم والتربية إذ التعليم ذو الجودة العالية إذ التعليم ذو الجودة العالية هو مفتاح التقدم الاجتماعي، والاقتصادي بزيادة معدلات الإنتاج، والسياسي بمعرفة الحقوق والواجبات، والعلمي بنشجيع الابتكار والإبداع، والتقني بتقدم الصناعات، وتطوير الزراعة، وحسن توجيه الاستثمارات.
- كما أن جودة التعليم إكساب المتعلمين أهم المهارات التي تجعلهم قادرين على تحقيق النجاح فيما يقومون به من أعمال وأهم المهارات في العلاقات الإنسانية.
- وقيادة كل الاعمال في المدرسة سواء منها ما كان بشريًا أو ماديًا أو له علاقة بالبيئة التي تحيط بالمدرسة، وقيادة ذلك بمهارة وعلم واقتدار .

ففى الجانب البشرى لابد أن يكون الأفراد فى المدرسة فاهمين ومستوعبين لأحدث الوسائل التى يحققون بها أهدافهم، وأن يكونوا واعين بابعاد العملية التعليمية وتكاليفها المادية والمعنوبة، بحيث يحققون أهدافهم بتكلفة معقولة وفى زمن معقول مع جودة ما يقومون به من أعمال، وملاءمته للطالب وللبيئة وللمجتمع وللسوق إن كانت المدرسة فنية حرفية.

- والقدرة على مواجهة المشكلات والمعوقات والتغلب عليها وإزالتها من طريق العملية التعليمية التربوية.

ولا يقدر على علاج المشكلات وإزالة المعوقات مثل قرار حازم من مدير كفء يعايش الازمة أو المشكلة ويعرف أبعادها وأسبابها ونتائجها، وكل مدرسة في العالم الإسلامي كله تواجهها مشكلات عديدة نذكر منها:

- مشكلة تسرب التلاميذ وانصرافهم من المدرسة.
  - مشكلة تكرار رسوب بعضهم.
    - مشكلة الكتب المدرسية.
  - مشكلة المباني المدرسية وقصورها.
  - مشكلة صيانة المبانى والمرافق بالمدرسة.
  - مشكلة حاجة المدرسة إلى خدمات أحسن.
- مشكلة عجز بعض التلاميذ عن الوفاء بالأساسي من أسباب الحياة.

يستطيع المدير الجيد أن يواجه هذه المشكلات ويتغلب عليها دون انتظار لما سوف تسهم به الوزارة أو المنطقة التعليمية.

هذا هو تركيز وإيجاز لمفهوم إدارة المدرسة، يمكن أن يضاف إليه كثير فوق هذه المفردات التي ذكرنا لإدارة المدرسة ولا ندعى أننا استوعبنا كل المفردات ولا أكثرها، وإنما استوعبنا أهمها من وجهة نظرنا، وحسبنا أننا نسدد ونقارب، تاركين الاستيعاب والتدقيق لمن هم أكثر منا علماً في هذا الجال، والله حسبنا ونعم الوكيل.

ولابد من كلمة عن مدير المدرسة وعن انواع مسئوليته الإدارية.

## ب- مدير المدرسة وأنواع مسئوليته الإدارية :

هو المسئول الاول والاهم في المدرسة وعن المدرسة، وإن كان ليس الوحيد في هذه المدرسة، وإنما الآخرون معاونون له؛ من أجل ذلك كانت صفاته التي يجب أن تتوافر فيه، أو أن يتحلى بها موضع اهتمام المشغولين بالتعليم والمدارس دائماً.

وعند التدبر في صفات المدير لأي مدرسة؛ تلك التي حددها العلماء والخبراء وجدتها نوعين من الصفات:

- صفات ذاتية راسخة ثابتة تعود إلى فطرته.
- وصفات يمكن أن يكتسبها إن لم تكن فيه.
  - أما صفاته الذائية الفطرية فهي:
- أن يكون منسسكًا في بدنه، حريصًا على تطبيق منهجه ونظامه داعيًا إليه بلسانه وسلوكه.
- وأن يكون ذا خلق كريم ملتزمًا بالقيم الخلقية الإسلامية داعيًا إليها محبًا لكل من تسك بها.
- وان يكون قويًا في بدنه، أمينًا في أداء عمله، مخلصًا لربه في كل ما يقوم به من عمل.
- وأن يكون محبًا للناس يألف الناس ويألفونه، حليمًا بطئ الغضب حكيمًا هادئًا لا يستثار بسهولة.
  - وأن يكون زميلاً لمرءوسيه حريصًا عليهم لا يكلفهم ما لا يطيقون من الاعمال.
- وأن يكون عطوفًا على أبنائه في المدرسة، قادرًا على احتوائهم واحتواء مشكلاتهم راعبًا في حلها.
- وأن يكون مقدرًا لأولياء أمور الطلاب متعاونًا معهم، حريصًا على الاستعانة بهم وبآرائهم في كثير من قضايا المدرسة.
  - وأما صفاته التي يمكن أن يكتسبها، فكثيرة منها:
- قدرته على بناء علاقات إنسانية مع كل العاملين في المدرسة، علاقات قوامها الخلق الإسلامي.
- وقدرته على التعمق في بحث الموقف أو المشكلة لمعرفة أسبابها ونتائجها، وكيفية علاجها.

- وقدرته على التخطيط، أي له أسلوب في التنظيم بهدف استخدام الموارد على أفضل وجه ممكن، أي وضع خطة تسير عليها المدرسة، حتى تحقق أهدافها.
- وقدرته على تكوين فرق عمل عند الحاجة إليها في أي عمل مدرسي، فرق تقدم على العمل اقتناعًا به واستجابة لهذا المدير المجبوب لديهم.
- وقدرته على تصنيف الناس حسب إمكاناتهم واستعداداتهم ولا تتأتى له هذه القدرة إلا إذا كان يعرف من يصنفهم ويالفهم فيعلم إمكاناتهم.
- وقدرته على التقويم لكل من في المدرسة، تقويمًا موضوعيًا يراقب فيه ربه ويخاف أن يظلم أحدًا بالانتقاص من قدره أو يجامل أحدًا على حساب الحق.
- . وقدرته على المتابعة لن يقوِّمهم متابعة الأب الحانى والزميل المخلص، والرئيس العادل المنصف، والمتابعة في جوهرها عون وتسديد، وليست تصيداً لنقاط الضعف وتتبعًا للسلبيات والعيوب.
- وكل صفة من هذه الصفات المكتسبة، يستطيع المدير مهما علت سنّه أن يتعلمها ويتحلى بها، ليكون مديرًا ناجحًا قادرًا على إنجاح المؤسسة التي يديرها.
  - فما أنواع المسئولية التي تقع على عاتق هذا المدير؟
    - مسئولية إدارية:
    - وتتناول هذه المسئولية:
- الإشراف على العملية التعليمية والتربوية في المدرسة بالتاكد من أن القائمين عليها
   يطبقون المناهج والطرق المثلى للتدريس، والالتزام بالتوقيت الذي تحدده إدارة
   المدرسة.
- والإشراف على اقسام المدرسة، بالتنسيق مع وكيل أو وكلاء المدرسة وإسناد عمل أو
   أعمال محددة لكل منهم.
- والإشراف على المعاونين في المدرسة الذين يناط بهم توفير احتياجات المدرسة المادية،
   ─ واحتياجاتها الغنية والمالية والإدارية.
  - والإشراف على الأنشطة والخدمات المدرسية.
    - والإشراف على مجلس الآباء والمعلمين.

## - ومسئولية فنية:

#### وتتناول:

- الرغبة الحقيقية في تطوير العمل بتغيير ما يستحق التغيير من مفرداته نحو الاحسن والاوفق لوظيفة المدرسة، ووظائف العاملين فيها، مستغلا في ذلك خبراته التراكمية في العمل المدرسي، ومرونة تفكيره وسعة افقه.
- وتركيزه على عنصر الجودة في العمل وأدائه، بعمله على توفير الإمكانات والوسائل والمواد التي تعين كل عامل في المدرسة على إجادة عمله وإتقانه.
- وإصراره على توزيع المسئوليات على الأكفاء من العاملين في المدرسة حتى لا تعركز
   جميع المسئوليات والسلطات في يده وحده، لما في هذا التركيز من كثرة احتمال
   الوقوع في لتقصير أو في الخطا.
- وعمله الدائب على الاستعانة ببرامج التدريب المستمر لكل العاملين في المدرسة، لما في التدريب من إحداث المهارة أو تطويرها لأن التدريب مرتبط بكل جديد، وهو الاسلوب الامثل في التطبيق العملي لكل ما هو نظري.
- وتوفير المناخ الملائم العلمي والنفسي الذي يشبجع على الابتكار والإبداع في مجالات العمل المدرسي كله ومن الوسائل النافعة في ذلك الحوار الحر والتعبير عن الرأى بالوسائل المشروعة.
- وتقويم العمل المدرسي كله بالنتائج التي تحققها المدرسة كل عام في مجال التعليم والإدارة والنشاط والعلاقة بالبيئة والقدرة على تقديم الخدمات، مع الاهتمام بتقويم الافراد والاقسام بالمدرسة.
- وتقويم علاقة المدرسة بالمجتمع، وبخاصة أهل العلم وأهل الخبرة وأصحاب الوجاهة الاجتماعية، ومدى قدرة المدرسة على استضافة بعضهم للإسهام في أنشطة أو خدمات مدرسية، أو على زيارتهم في مقار أعمالهم بوفد من العاملين في المدرسة.

#### - ومسئولية نحو الطلاب:

مسئولية مدير المدرسة نحو الطلاب بشكل مباشر ادعى لحل كل مشكلة تمس الطلاب، وأوفق لإنضاج شخصياتهم وتدريبهم على ممارسة التعامل مع المسئولين.

## وهذه المسئولية تتناول:

- عقد لقاء مع ممثلي اتحاد الطلاب ومناقشة ما لديهم من أفكار وتطلعات والاستجابة لكل ما هو مقبول من هذه التطلعات، فذلك مما يجعل لاتحاد الطلاب وزنه ومكانته، ومما يتعكس على أعضائه بمزيد من الشقة بالنفس، ومن أهمية القرب من المدير المسئول والتحاور معه، وتلك بداية للنضج السياسي لدى الطلاب.
- وعقد لقاء بالطلاب على مستوى الصف أو الفصل أو نوع النشاط الذى يمارسه الطلاب في مناسبات بعينها للحوار والتداول في شئون الطلاب، وفي صلتهم بالمدرسة، ليشعروا بأنهم يشاركون في أعمال المدرسة.
- وتدريب بعض الطلاب على تولى بعض المسئوليات في المدرسة ثم تقويم عملهم، ومكافئتهم عند الإجادة وتبصيرهم عند التقصير، فهذا الأسلوب في التدريب هو الذي يُعرَف من خلاله العمل القيادي وتعرف تبعاته ومسئولياته.
- وعقد لقاء مع بعض الطلاب لمناقشة بعض القضايا الوطنية أو العربية أو الإسلامية،
   سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، لتكوين رؤية صحيحة لديهم لقضايا
   أوطانهم وعاليهم العربي والإسلامي.

## - ومسئولية اجتماعية:

## وهذه المسئولية تتناول:

- وثيق الصلة بمجلس الآباء والمعلمين، وطرح المشكلات التي تعترض سير العملية
   التعليمية أمامهم والاستماع الجيد لما يقترحون من حلول لها.
- وتوثيق الصلة بوجهاء الحى الذى أنشئت فيه المدرسة وبمن فيها من العلماء وكبار المسئولين، ومديرى المصالح الحكومية وغيرهم، وترتيب زيارات لهم فى مكاتبهم وفى المدرسة فى الأوقات التى تناسبهم، فرب كثير من مشكلات المدرسة تحل من خلال ها لاء.
- والتعاون بين أولياء الأمور والمدرسة على حسن توجيه الطلاب وإزالة المعوقات التى تحول بينهم وبين النجاح أو التفوق، وتزداد حلقة توجيه الطلاب إحكامًا إذا دعت المدرسة إمام المسجد أو أثمة المساجد في الحى ليشاركوا في توجيه الطلاب.

- وتحديد العمل والجهد الذي تستطيع المدرسة أن تقدمه لخدمة الحي المنشأة فيه،
   وإخطار مسئول الحيّ بذلك وإشراك العاملين في المدرسة والطلاب في هذه الخدمات
   كل فيما يستطيعه، وجعل ذلك عملاً أساسيًا من أعمال المدرسة، وإعطاء الطلاب
   درجات في هذه الانشطة تشجيعًا لهم على بذل الجهود.
- وإعداد قائمة بالاماكن التي يجب أن تزورها المدرسة على مدى العام الدراسي كله،
   مع إخطار الجهات التي ستزار بمواعيد الزيارة وعدد الزائرين.
- والعمل الدائب على أن تسود المدرسة روح الأخوة والتعاون، فقد علمنا الإسلام أن
   المؤمنين جميعًا إخوة في الدين، وعلمنا أن لهذه الأخوة حقوقًا وواجبات.

والمدرسة ميدان هام لممارسة الاخوة بين العاملين فيحب بعضهم بعضًا ويتبارى بعضهم في خدمة بعض، ويتعاونون فيما بينهم على إنجاح المهمة التعليمية التربوية، والانشطة والخدمات المدرسية.

ولو استطاع المدير أن يجعل كل عامل في المدرسة مسئولاً عن المدرسة كلها يحافظ عليها ويرعى مرافقها، ويتفقد أنواع الخلل فيتلافاها قبل أن تتفاقم، فذلك هو المدير الذي يحسن أداء عمله الاجتماعي في المدرسة.

- ومن صميم عمله الاجتماعي في المدرسة أن يتحسس ظروف الطلاب في المدرسة ليمد إليهم يد العون والساعدة من خلال ما لدى المدرسة من أموال، وقدرات على تقديم هذه الخدمات، وتلك عملية تبدأ بعمل الأخصائي الاجتماعي في المدرسة، بملف الطالب في شئون الطلاب، ورب طالب تعينه المدرسة فتصله بطلب العلم. فيصبح عالمًا من العلماء الذين يشار إليهم!!!
- ومن صميم العمل الاجتماعي للمدير إحياء ذكري الأمجاد الوطنية والعربية والإسلامية بعقد الاحتفالات وعمل التمثيليات والمسرحيات في المدرسة، فإن لذلك العمل أثره الإيجابي في إنضاج الوعي الوطني والعربي والإسلامي، وما يترتب على هذا التعزيز للانتماء من حب لهذه الأوطان وتضحية في سبيلها، وذلك واجب المدرسة دائماً.

# ج- تمويل المدرسة:

أى ما يقدمه المجتمع لها من مال تَسُدّ به احتياجاتها.

وتمويل المدرسة مرتبط بتمويل التعليم في المجتمع، وكلما زادت نسبة الإنفاق على التعليم في مجتمع ما دل ذلك على تقدم هذا المجتمع ورقيه الحضاري، وتقدمه في العلم والتفنية.

وهناك شبه اتفاق بين خبراء التعليم وخبراء الاقتصاد على أن النسبة المقوية التي يجب أن
 توجه للتعليم من النائج القومي لأى أمة حوالي عشرة في المائة، وكلما زادت هذه النسبة
 كان ذلك أحسن.

وفى العالمين العربى والإسلامى -بل وفى معظم دول العالم- تتولى الإنفاق على التعليم وتمويله الدولة، ولان الدولة تنفق على المرافق كلها الصحة والتعليم والأمن وتوفير فرص وتمويله العمل والمراصلات والانصالات وما لا حصر له من المرافق فلابد أن يكون نصيب التعليم قليلاً نسبياً، وبالتالى فإن نصيب المدرسة من تمويل الدولة لها لا يمكن أن يفى بمتطلباتها واحتياجاتها، ومن هنا تبدو المدارس فى العالمين العربي والإسلامي فى صورة فقيرة تحتاج إلى الاساسيات وعاجزة عن تحقيق أهدافها، للتقتير عليها من جانب ولتأخيرها فى سلم الاولويات من جانب آخر.

المدرسة الإسلامية أهم مؤسسة تعليمية تربوية، مع البيت والمسجد، لكنها تنفرد عنهما
 بأن لها من الإمكانات والآليات التي تشارك بها في التعليم والتربية ما لا يتاح مثله للبيت
 أه للمسجد.

وهذا التميز للمدرسة، ومعرفة ظروف التقتير عليها من الدولة تجعلنا نفكر في تمويلها بأسلوب غير تقليدي لا يكلف الدولة من أمرها عنتًا بل يرفع عنها بعض الاعباء المالية.

- ومن الإنصاف أن نقرر أن وزارات التربية والتعليم في العالمين العربي والإسلامي تنفق على
   التعليم ما تسمح لها به الدولة ولا تستطيع تجاوزه، وهو في الوقت نفسه لا يكفى
   المدارس المنتشرة في كل قرية ومدينة، والتي هي في تزايد وانتشار، ثما يجعل كثيراً من
   وزارات التربية عاجزة عن الوفاء باحتياجات المدارس.
- ومن أجل هذه الحقائق نتصور للمدرسة تمويلاً يعينها على أداء وظائفها، وهذا التمويل إذا حددنا مصادره وموارده، فإن خوفنا على المدرسة يجعلنا نتحدث عن مصارف هذا التمويل حتى لا يتبدد في غير ما وجه إليه، فحديثنا عن تمويل المدرسة يتناول نقطتين:
  - الموارد المالية للمدرسة.
  - والمصارف التي تنفق فيها المدرسة.

#### - الموارد المالية للمدرسة:

النظرة البالية الخاطئة التى كان ينظر بها بعض الناس إلى التعليم على أنه خدمة لا عائد من ورائها للمجتمع من الناحية الاقتصادية، أصبحت اليوم بعد تقدم علم الاقتصادو واضحة الخطاء إذ استقر الأمر على أن الإنفاق على التعليم لا يقل فائدة وأثرا عن الإنفاق على إنشاء المصانع والمزارع والمتاجر، وتطوير كل ذلك أحسن تطوير، فهو استثمار جيد.

على أن التأنى والتدبر فى العواقب والنتائج يؤكد أن الإنفاق على التعليم يفوق فى عائده الإنفاق على أى شيء، لانه عند التحليل الدقيق إنفاق على الطاقة البشرية التى هى أهم الطاقات فى إنتاج السلع والخدمات فى المجتمع.

- لذلك نرجو أن تتعدد موارد المدرسة المالية على النحو الذى نقترحه هنا، وأن تلتزم به
   الجهات التى نرجو أن تدعم الموارد المالية للتعليم، إمًا بسن القوانين أو بالوازع الذاتى من
   القوى الوطنية والعربية والإسلامية؛ لأن كل تلك القوى مستفيدة بشكل مباشر من
   الإنفاق على التعليم.
- ونرشع جهات بعينها أن تسهم في مُد المدرسة بمواردها المالية، وهي بالإضافة إلى وزارات
   التربية والتعليم:
- وزارات الاوقاف في العالم الإسلامي كله، أو الوزارات التي ترعى الأوقاف وإن لم تُسمّ وزارات أوقاف، لانها حافلة بأموال وأعيان وقفت على العلم والتعليم والعلماء والطلاب.
- مؤسسات الزكاة -ويا حبذا لو أنشئت وزارات الزكاة في العالم الإسلامي-؛ فإن من مصارف الزكاة ما يسمح بالإنفاق على التعليم بكل تأكيد .
  - والجمعيات الخيرية، وسائر مؤسسات المجتمع المدني.
  - والأندية الاجتماعية والرياضية باستثناء الأندية التي تحيط بها الشبهات.
    - والنقابات المهنية .
    - والنقابات العمالية.
    - والاحزاب السياسية .
  - والمصارف حكومية وغير حكومية التي تمارس عملها في بلد إسلامي.
    - وسائر المؤسسات المالية الأخرى.

- والشركات التجارية المحلية والأجنبية ما دامت تمارس نشاطها في بلد إسلامي.
  - والمصانع والمعامل، وكل مؤسسات الإنتاج لأي سلعة أو خدمة في المجتمع.
    - وما يقدمه المتبرعون من أهل الخير واليسار.
- وما يقفه صالحو المسلمين على التعليم وطلاب العلم بعد أن تكف الدولة يدها عن الاوقاف.
  - وغير ذلك من المؤسسات والهيئات التي تعمل في المجتمع.
    - والمدارس الخاصة التي تتقاضي أجرًا على التعليم.
- تجمع هذه الأموال وتنظم، وتوضع تحت تصرف وزارات التعليم تحت رقابة شديدة مخلصة.

تم ينفق منها على التعليم وفق خطة يضعها الخبراء، على نحو ما سنتحدث عنه الآن.

# - المصارف التي تنفق فيها أموال المدرسة:

قلنا آنفًا: إن المدرسة مؤسسة تحتاج دائمًا إلى أموال تنفق عليها وعلى مرافقها تعليمًا وتربية وتثقيفًا وأنشطة وخدمات، ومالم يستمر الإنفاق عليها فسوف تنهار إن لم يكن اليوم فغدًا.

وقد أصبح للتعليم والتربية اقتصاديات، حتى عرف علم باسم: «اقتصاديات التعليم» يناقش القضايا التى تتصل بالتعليم بوصفه استثماراً لا مجرد استهلاك، ويناقش أثر التعليم فى النمو الاقتصادى العام، وأثره فى التنمية الشاملة.

 بل إن مصطلح: «رأس المال البشرى» آخذ في الانتشار منذ منتصف القرن الرابع عشر الهجرى --منتصف القرن العشرين الميلادى- ثما يؤكد أن علماء الاقتصاد الذين لهم اهتمام بالتربية والتعليم آخذوا في الاهتمام برأس المال البشرى و قرروا أن العامل الذى يحصل على قدر من التعليم يجئ إنتاجه أحسن وأكثر.

## وبعد هذه المقدمة نقول:

إن موارد المدرسة المالية تنفق على المدرسة في مجالات خدماتها الثلاثة: التعليمية، والاجتماعية، والانشطة المدرسية.

#### - خدمات المدرسة التعليمية:

وهي أهم خدمة تؤديها المدرسة الإسلامية، إذ هي خدمة تعين على خدمة جودة
 الإنتاج لأن المنتج متعلم، كما تعين على تنوع الإنتاج وعلى وفرته وتيسير تسويقه.

 والمتعلم نفسه يمكن اعتباره سلعة بل أهم سلعة يمكن أن تصدر إلى بلدان في حاجة إليها.

وهذه السلعة أو العمالة المصدرة لخارج الوطن إلى الأوطان العربية والإسلامية ترفع من قدر الاستثمار وتزيد من حجم الادخار، وتنوع الخدمات الاقتصادية، وتتسبب في إيجاد فرص عمل للذين يحتاجون إليه.

- وكما اعتبرنا المتعلم سلعة، نعتبر التعليم خدمة تسهم في ترشيد الاستهلاك، وتحسين توظيف الاموال، ومقاومة الإسراف، ومقاومة الاحتكار، وبالتالي مقاومة السوق السوداء، وذلك أن التعليم يربى المواطن على الوعى الاقتصادي والنضج الاجتماعي، والحلة القدم.
  - والتعليم خدمة للمتعلم يحقق عديدًا من الفوائد على المستوى الشخصي، منها:
- .. زيادة قدرته على العمل دون عناء لمهارته في عمله، وبالتالي زيادة دخله، لأنه إنسان متعلم.
- وتحقيق مكانة اجتماعية، إذ هو بالتعليم يستطيع الزواج بمتعلمة مثله، وبالتالي تكوين أسرة متنورة سيكون أبناؤها متعلمين أيضًا.
- وقدرته على المشاركة في قضايا الحي الذي يسكن فيه بل المجتمع كله، فقد سلح بالتعليم الذي يمكنه من هذه المشاركة.

# - وخدمات المدرسة الاجتماعية:

تعد المدرسة اللتزمة باداء وظيفتها مظلة تأمينية لعدد ربما لم يكن قليلاً من طلاب المدرسة الذين يحتاجون إلى عون اجتماعي، فهي تقدم هذه الخدمة لهذا الطالب حتى لا ينقطع عن التعليم، وهذه أولى خطوات الخدمة الاجتماعية للمدرسة. غير أن للمدرسة بعد ذلك محاور ثلاثة تقدم فيها خدمات اجتماعية ذات أهمية هي:

- خدمة المجتمع المدرسي.
- وخدمة البيئة المحيطة بالمدرسة.
  - وخدمة المجتمع كله.

أما خدمة المجتمع المدرسي؛ فهي تنظم وتدعم العلاقات الاجتماعية بينها وبين الطلاب من جانب، وبينها وبين العاملين فيها من جانب آخر، فهي تعمل على تكوين علاقات يسودها الحب والاحترام والتعاون وتبادل الخدمات داخل المدرسة، وذلك من شانه أن يهيئ النمو الجيد لجوانب الشخصية في الطلاب روحيًا، وعقليًا، واجتماعيًا، من خلال إشراكهم في جماعات النشاط المدرسي، وجماعات التعاون، وجماعات الإنتاج لبعض السلع والخدمات في المدرسة الفنية أساسًا، وفي غيرها من المدارس.

وأما خدمة البيئة الخيطة باللدرسة؛ فإنها تقوم بأعمال هامة تعتبرها من صميم رسالتها، لخافظتها على المرافق العامة فيها وفيما حولها، وإسهامًا في تجميل البيئة بالنظام والنظافة ما وسعها، وقيام بعض طلاب المدرسة بزيارة المؤسسات والشركات والمصالح الحكومية التي تحيط بالمدرسة والاستفادة الثقافية من هذه الزيارات بمحاورة بعض المسئولين والاقتراب منهم ومن مواقع عملهم، مما يكون له أحسن الاثر في نمو شخصيات الطلاب، وفي ترحيبهم وإقبالهم على كثير من الاعمال التي تخدم البيئة، وإقبال بعض المسئولين على زيارة المدرسة، ومد يد العون لها فيما تحتاج إليه.

وأما الخدمة الاجتماعية التي تؤديها المدرسة للمجتمع في عمومه؛ فهي تأهيل أبناء المدرسة لاداء أعمالهم في المستقبل بكفاءة ومهارة وإقبال على العمل وحب له وتجويد

4.4

وهنا أيضًا نجد زيارة المدرسة للشركات والمسانع والمؤسسات والمصالح الحكومية في المجتمع الكبير تحدث إنضاجًا في شخصيات الطلاب وتخلق لديهم إحساسًا بان هذه المؤسسات والمصالح هي لهم ولسائر أبناء المجتمع، كما تكسب هذه المؤسسات والشركات والمصالح الحكومية دعاية لها في المجتمع وإعلامًا بها وبما تقوم به من غير تكلفة مادية، وهذه المنافع المتبادلة بين المدرسة وبين هذه المصالح خدمة اجتماعية للطرفين تؤديها المدرسة، وتاخذ فيها بزمام المبادرة.

وبعد، فإن كل ما تنفقه المدرسة من مواردها على الخدمات التعليمية، والخدمات الاجتماعية هو إنفاق في محله، له مردود على العملية التعليمية كلها.

كما أن الإنفاق من موارد المدرسة على أنشطتها من العمل ذي المردود الجيد على المدرسة.

فما هي الانشطة المدرسية التي تنفق فيها موارد المدرسة؟

#### - أنشطة المدرسة:

هي انشطة عديدة ثقافية ودينية وفنية ورياضية، وربما كانت انشطة اقتصادية في المدارس التي تنتج سلعًا أو خدمات، كل هذه الانشطة ونحوها تحتاج إلى أموال تنفق عليها. وكل نوع من أنواع هذا النشاط يحتاج إلى رعاية وحسن إدارة له وللعاملين فيه، كما يحتاج إلى تحبيب التلاميذ فيه، وتشويق الناس إلى رؤية أبنائهم يمارسونه وينتجون فيه نافعًا ومفيداً.

والنشاط المدرسي في عمومه يسهم في تنمية شخصيات التلاميذ ويتجاوز بهم الجوانب النظرية في التعليم إلى الجوانب العملية والتطبيقية، وينقلهم من الاسلوب التلقيني في التعليم التعلم التعلم إلى أسلوب المشاركة العملية التدريبية فيه، مما يستثير دوافع التلاميذ للتعلم ويضاعف رغبتهم فيه، وينحى مهاراتهم وقدراتهم فيسهم في إنضاج الجوانب العلمية الإيجابية في شخصياتهم، وينفى عنهم السلبية والانعزال وقلة الاهتمام.

ويخطئ من يظن أن النشاط المدرسي غير مؤثر في شخصيات التلاميذ، حيث أجمع التربويون على أن للنشاط المدرسي وظائف هامة تعادل إن لم تزد على ما ينفق عليه من موارد المدرسة المالية.

وأهم وظائف الأنشطة المدرسية:

وظيفة علمية معرفية .

ووظيفة فكرية عقلية .

ووظيفة نفسية اجتماعية .

ووظيفة ترويحية.

ووظيفة تربوية عامة.

- أما الوظيفة العلمية المعرفية؛ فهي إسهام النشاط المدرسي في إضافة العلوم والمعارف
   الجديدة الناتجة عن ممارسة النشاط في المدرسة أيًا كان نوع النشاط، مما ينعكس عليه
   بالفائدة عندما يترك المدرسة ويمارس عمله في الحياة إذ يمارسه عن علم ومعرفة.
- وأما الوظيفة الفكرية العقلية؛ فهى نتيجة لمشاركته فى النشاط، مما ينعكس عليه بحب
   التفكير فيما يعمل ويمارس وتعامله العقلانى الناضج مع ما يمارس من نشاط وما ينتج
   فيه من سلعة أو خدمة، يشترط فيها الجودة والقدرة على المنافسة والوصول إلى أيدى
   من يحتاجون إليها.
- وأما الوظيفة النفسية الاجتماعية؛ فإن مشاركته في النشاط تعوده المشاركة في إنتاج ما
   هو مفيد، فيقبل على العمل بسعادة، ويبتعد ما أمكنه عن العزلة والانطواء، مما يعزز

ثقته في نفسه بثقته في عمله ومجتمعه الذي يقدر هذا العمل، فيصبح اجتماعيًا آلفًا للناس مالوفًا لديهم.

- وأما الوظيفة الترويحية؛ فإن النشاط المدرسي عندما يكون رياضيًا أو فنيًا أو ثقافيًا، فإن
   ممارسته تجدد عند الطلاب رغبتهم وتعلقهم بالمدرسة وما تقدمه لهم عمومًا، فربما كان
   هذا مدعاة للتفوق الدراسي الذي هو أهم هدف تستهدفه المدرسة أيًا كان نوعها أو
- وأما الوظيفة التربوية العامة للنشاط المدرسى؛ فإن ممارسة الانشطة المدرسية تساعد على نمو شخصية المشارك في النشاط من جميع جوانبها التي أوضحنا بعضها فيما ذكرنا من وظائف والتي تنضجه في مجال التنظيم والإدارة فيعرف قيمة الوقت وقيمة العمل الذي بذل فيه، وقيمة المشاركة والتعاون بين المشاركين، ويعرف أهمية قيادة العمل الذي يمارس في النشاط، ومدى ما يجب أن يكون عليه القائد من انضباط وحسن توزيع للعمل وحرص على التجويد.

وبعد: فهذه الانشطة المدرسية وتلك الخدمات المدرسية التي أشرنا إليها آنفًا، يكون الإنفاق عليها من الموارد المالية للمدرسة التي اقترحنا من يقومون به.

وبما أن المدرسة التي نتحدث عنها إسلامية فإنها في سائر أعمالها وأمورها الهامة ينبغي ألا ينفرد المدير فيها برأيه بل لابد من التشاور وعرض الأمور على مجلس الآباء والمعلمين وعلى أهل الاختصاص من العاملين في المدرسة.

وبهذا التشاور أو الشورى يمكن تداول الآراء وإنضاجها، ووضع الإطار السليم للإنفاق على أنشطة المدرسة وخدماتها، بل في هذه الشورى ما يمكن المدرسة من اتخاذ قرارات لا تنتظر فيها رأى الوزارة أو الدائرة التعليمية، لأن هذه قد تتاخر في الرد، فتضيع الفرصة، ولن تلام المدرسة على قرار اتخذته بعد التشاور، وسيادة روح التعاون والإخلاص في أعمالها.

وبعد الانتهاء من الحديث عن الباب الثاني بفصليه، الأول في المدرسة الإسلامية تعليمًا وتربية، والثاني في المدرسة الإسلامية إنشاءً وتنظيمًا، ننطلق إلى الحديث عن الباب الثالث . . .

المدرسة الإسلامية أهدافًا ووسائل، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد.

\*\*\*

# الباب الثالث المدرسة الإسلامية أهدافا ووسائل

ويتناول:

- التقديم.. في الأهداف والوسائل
  - الفصل الأول: الأهداف:
  - أولاً: الأهداف العامة:
- ١ تكوين العقيدة السليمة لدى المتعلمين.
  - ٢- وتكوين العبادات الصحيحة.
  - ٣- وتكوين الأخلاق الإسلامية.
- ٤ وتكوين الشخصية الإسلامية المتكاملة.
  - ثانيًا :الأهداف الخاصة :
  - ١ تزويد المتعلمين بالعلم والمعرفة.
    - ٢ وتزويدهم بالثقافة.
  - ٣- وتزويدهم بالمهارات والفنون:
    - أ- المهارات.
    - ب- الفنون.
  - ٤- وتزويد المتعلمين بسيرة النبي ﷺ.
- وتزويدهم بتاريخ أوطانهم وتاريخ الوطن العربي والوطن
   الاسلام...



# التقديم.. في الأهداف والوسائل

الهدف في اللغة: كل مرتفع.

والغَرَض الذي توجه إليه السهام.

وكل ما يريد الإنسان أن يصل إليه من غرض.

واستهدف الشيء:انتصب، ومن ذلك: أخذ الهدف لانتصابه لمن يرميه، وكل غَرُض يسمى هدفًا.

والهدف في علم الاجتماع: الهدف: الحالة أو الشيء الذي يرى الفرد أنه يشبع حاجته، فنحك سلوكه.

وما من أحد أو جماعة من الناس إلا لهم هدف يرغبون في تحقيقه ويتخذون له من الوسائل ما يرون أنها تحققه.

- وأعمال الإنسان لها نوعان من الأهداف:
- ـ نوع دنيوي هو الحصول على البقاء والمنفعة، من مال أو متعة مادية أو معنوية .
- ونوع اخروى هو: الحصول على رضا الله تعالى ومثوبته، ويكون ذلك بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهي عنه .
- وما من مؤسسة إلا لها أهداف ترغب في تحقيقها، وتتخذ لها من الوسائل ما تستعين بها
   على ذلك، والمدرسة إحدى هذه المؤسسات، بل أهمها باعتبار أنها مؤسسة اجتماعية
   تعليمية تربوية، لا غنى للحياة الإنسانية عنها، لتصبح بها نها إنسانية كريمة.
  - المدرسة لا تتصور إذن بغير أهداف، وأهدافها لا تحقق إلا بوسائل تنجح في تحقيقها.

فما هي أهداف المدرسة؟

للمدرسة أهداف عديدة متنوعة، نتحدث عن بعضها وأهمها فيما نرى وهي -في - تصورنا أربعة -:

- الهدف التربوي.
- الهدف التعليمي.

- الهدف الاجتماعي.
- الهدف المهنى الحرفي.
- أما الهدف التربوى؛ فهو الوصول بالإنسان المتعلم في المدرسة إلى تمسكه بدينه وقيمة الخلفية وإعداد روحه وشعوره وعقله ليصل إلى مستوى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما فيه، والقضاء والقدر، بحيث تتلاءم هذه التربية مع ما يجب أن يكون عليه الإنسان من حسن خُلق وحسن تعامل مع الناس وسائر مفردات الكون من حيوان ونبات وجماد، وهواء وماء، أي سائر ما يحيط به؛ لأنه إذا لم يرب تربية إسلامية ربا أساء التعامل مع الناس والأشياء فخسر دنياه وآخرته.
- واما الهدف التعليمي؛ فهو تعليم التلميذ تعليماً يزيل عنه الامية أولاً فيحسن القراءة والكتابة والفهم لما يقرأ والتدبر فيه، ثم تزويده بالعلم والمعرفة والثقافة، وبالمهنة التي سوف يمارسها في حياته، ليستطيع بهذا التعليم أن يسهم في بناء نفسه وأسرته ومجتمعه وحضارته إسهاماً يحقق له الحياة الإنسانية الكريمة التي تليق بتكريم الله تعالى إياه وتفضيله على كثير مما خلق.
- وأما الهدف الاجتماعي؛ فهو أن تُقدر المدرسة الإنسان على التفاعل الإيجابي الجيد مع المجتمع الإنساني عمومًا والمجتمع المسلم على وجه الخصوص ياخذ منه ويعطيه، ويفيد ويستفيد في إطار دينه وقيم هذا الدين ومبادئه، بحيث يتعاون الإنسان مع غيره على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان.

وتزويد الإنسان بالقيم الاجتماعية الصحيحة التي يرقى المجتمع عند الاخذ بها، ويرقى الفرد عندما يتعامل بها مع المجتمعات الإنسانية كلها دون تفرقة بين لون وآخر، ولا وطن وآخر، ولا ملة وأخرى، لأن الإسلام يعلم المسلم التعامل الحسن المنصف مع سائر الناس ما لم يعتدوا أو يظلموا.

إن الهدف الاجتماعي للمدرسة الإسلامية بدخل فيه أن يدعو المسلم غير المسلمين إلى الدين الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن وأقوم وأنفع للإنسان في دينه ودنياه، لذلك ختم الله تعالى الاديان بالإسلام وأكمله وأتمه ورضيه دينًا للناس جميعًا، ﴿ النَّوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام ... ﴾ جميعًا، ﴿ المائدة: ٣ ]، وقضى أن لا بقبل من أحل دينًا سواه؛ ﴿ وَمَن يَتَعَ غُيْر الإسلام دينًا فَلَن

يُفْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥]. وختم كتب بالقرآن وحكم بانه يهدى للتي هي أقوم: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي للَّتِي هِي أَقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩].

إن العلاقات الاجتماعية بالإسلام هي أنبل العلاقات وأفضلها للناس جميعًا، تجلب لهم الخير وتدفع عنهم الشر، حتى يعيش الناس في أمان وسلام، ولا يقع ظلم من أحد على. أحد.

• وأما الهدف المهنى الحرفى؛ فهو من صميم أهداف المدرسة الإسلامية، لأنها تعلم أبناءها كيف يكسبون عيشهم من خلال الحرفة التي تعلموها في المدرسة، انطلاقًا من أن الله تعالى يحب عبده المؤمن المحترف أي صاحب الحرفة، لذلك كان الأنبياء عليهم السلام وهم صفوة عباد الله تعالى أهل حرف جميعًا، فقد روى الطبراني - في الكبير بسنده - عن ابن عمر رضى الله عنها قال: قال رسول الله : «إن الله يحب المؤمن المختوف؛ (١) تعلمهم ذلك إلى جانب ما تعلمهم إياه من علوم ومعارف.

إن المدرسة الإسلامية تهيئ المتعلم فيها ليكسب عيشه ويبنى بيتًا وأسرة، فلابد أن تعلمه نت

وإلى الحديث المفصل عن أهداف المدرسة الإسلامية.

\*\*\*

(١) في الحرفة ومكانها ومكانتها بين المسلمين: انظر لنا: التربية الجمالية الإسلامية، ص ( ٢٠٠) نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م.

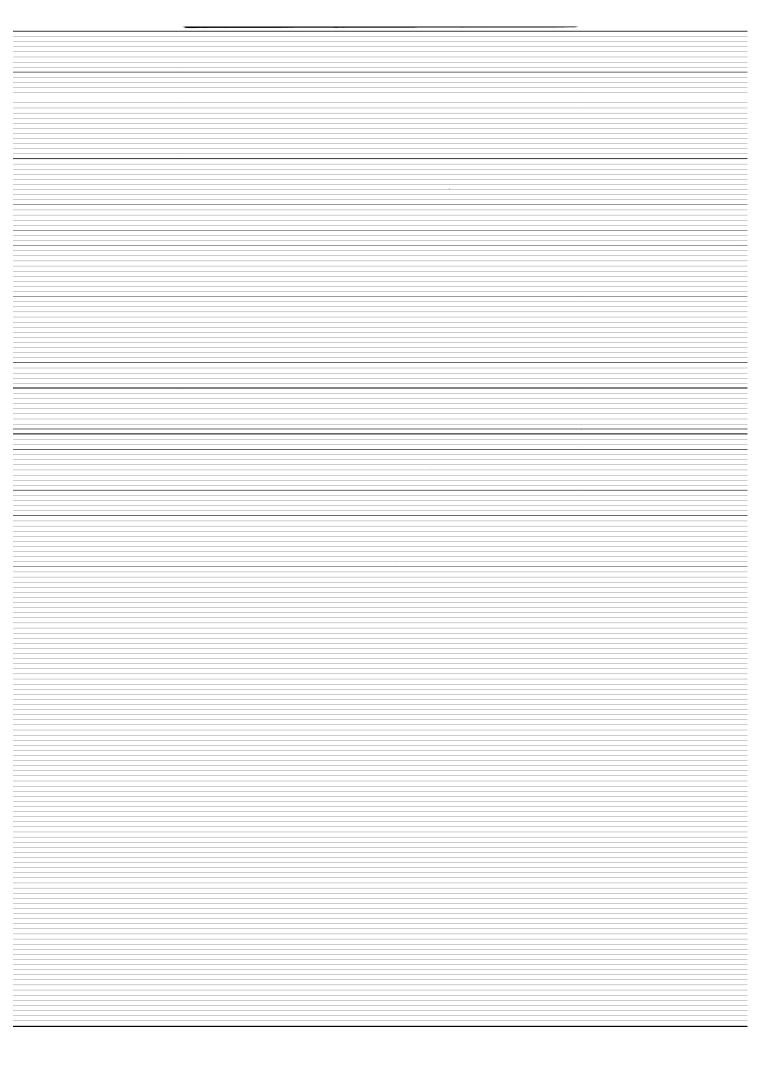

# الفصلالأول

## الأهداف

عند التدبر في أهداف المدرسة الإسلامية التي ترغب أن تحققها فيمن تعلمه وتربيه، نجدها نوعين من الأهداف:

أهداف عامة.

وأهداف خاصة.

فالأهداف العامة -أو في عمومها- للمدرسة الإسلامية، هي التي تحدث في حياة الإنسان
 تغييرًا عميقًا عندما تحقق، أو تبنى شخصينه بناء متكاملاً لا يترك جانبًا من جوانبها إلا
 بدله وعدله إلى الصورة التي يرسمها الإسلام؛ منهجه ونظامه للإنسان المسلم.

والمدرسة الإسلامية تقوم بأكبر العبء في هذا البناء، بل إنها المؤسسة الوحيدة بين مؤسسات التربية -البيت والمسجد والجامع- التي تمتلك من الإمكانات والآليات ما يمكنها من تحقيق هذه الاهداف.

المدرسة الإسلامية بكل أنواعها وجميع مستوياتها تسعى وراء تحقيق هذه الأهداف ولأنها أهداف عامة أو مشتركة بين جميع المتعلمين المسلمين، حيث تقوم على: بناء العقيدة الصحيحة في الخالق سبحانه وفي أنبيائه ورسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر، وسائر مخلوقات الله تعالى، وبناء وتكوين العبادة السليمة لله تعالى سواء أكانت عبادة قول أم عبادة عمل، وتكوين القيم الخلقية النابعة من الكتاب والسنة، وصولاً بذلك كله إلى بناء الشخصية الإسلامية المتكاملة، من خلال منهج وكتاب ومعلم وإدارة مدرسية.

إن تلك الاهداف العامة أهداف تربوية شاملة متكاملة، أما الاهداف التعليمية فسوف
 أسميها أهدافًا خاصة وأوضحها ليستبين الفرق بين العام والخاص من الاهداف، وإن
 كانت جميعها متعلقة بالمدرسة الإسلامية في عمومها.

# أولاً: الأهداف العامة للمدرسة الإسلامية:

واستطيع ان اذكر من هذه الاهداف -ني إيجاز ارجو الا يكون مخِلاً - اربعة اهداف ..:

- تكوين العقيدة الصحيحة.
  - تكوين العبادة السليمة.
  - تكوين الخلق الإسلامي.
- تكوين الشخصية الإسلامية المتكاملة.

ولنلق ضوءًا على كل هدف من هذه الأهداف العامة والله الموفق المسدد إلى الحق لصواب.

#### ١- تكوين العقيدة الصحيحة لدى المتعلمين:

معنى صحة العقيدة أن تكون حقًا قادرًا على أن ينفى الضلال ويستبعد الشبهات والمفتريات لصدقه وصدق مصادره.

والذي يجب أن يعتقد المسلم أنه الحق والصواب هو فروع كثيرة أهمها:

- أ- العقيدة الصحيحة في الحالق سبحانه وتعالى، ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، تربية المدرسة على تكوين هذه العقيدة دون التعرض لمماحكات علماء الكلام أو جدليات الفلاسفة لأن لذلك دراسات متخصصة في بعض الكليات.
- ب- والعقيدة الصحيحة في ملائكة الله تعالى، بمعرفة وظائفهم التي حددتها نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ومعرفة أسماء بعضهم وصلتهم بالرسل، وحملهم للكتب السماوية وإبلاغها للرسل عليهم الصلاة والسلام، ليبلغوها بدورهم للناس.
- جـ والعقيدة الصحيحة في الرسل عليهم الصلاة والسلام وتصديقهم فيما حاءوا به، ووجوب اتباعهم فيما دعوا إليه، وبخاصة خاتمهم محمد مَنْكُ ، ومعرفة سيرهم كما جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، والإيمان بهم جميعًا أنبياء ورسلا كما وردت أسماؤهم وقصصهم في الكناب والسنة.
- د والعقيدة الصحيحة في الكتب السماوية إجمالا وفي آخرها وخاتمها وهو القرآن الكريم تفصيلاً، والإيمان بانها كتب من عند الله اوحى بها إلى رسله، وطالبهم بدعوة الناس إلى الإيمان بها والعمل بمناهجها ونظمها الاجتماعية، مع وجوب اتباع آخرها وهو القرآن الكريم، لان الله تعالى قضى بان يكون القرآن ناسخًا لما قبله من الكتب، قال الله تعالى:

- ﴿ ... وَأُوحِيَ إِلَىٰۚ هَٰذَا الْقُرْآنُ لَأَنفَرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغُ ... ﴾ [الانعام: ١٩]، اى ومن بلغه هذا القرآن من الناس عمومًا.
- هـ والعقيدة الصحيحة في اليوم الآخر وما سوف يجرى فيه من بعث وحشر ونشر وحساب وميزان وصراط وجنة ونار، وثواب وعقاب، وسائر السمعيات والأمور الغيبية التي وردت فيها نصوص الكناب والسنة.
- و والعقيدة الصحيحة في الإنسان، ومكانته عند الله، وتكليفه إياه، وتكريمه وتفضيله على كثير ممن خلق، وأنه مهيا للطاعة إن أراد، وللمعصية إن أغواه الشيطان وزين له الكفر أو الفسوق أو العصيان، وأن الله تعالى قد أخبر عن الإنسان وعن نفسه بقوله: ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا مَوَاهَا ﴿ كَا فَلْهُمُهَا فُجُورُهَا وَتَقُواهَا ﴿ كَا فَدُ أَفْلَحُ مَن زَكَّاهَا ﴿ } وَقَدْ خَابَ مَن دَسًاها ﴾ [الشيعي: ٧-١].
- ز والعقيدة الصحيحة في الشيطان، وأنه عدو مضل مبين للإنسان، وأنه تعهد أمام الله أن يضل الإنسان إلا من هداه الله فلم يستجب له، وأنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ويعد بالفقر ويشجع على معصية الله تعالى.
- وتكوين العقيدة الصحيحة في كل ذلك لابد أن تكون مصادره القرآن الكريم والسنة
   النبوية المطهرة وسيرة النبي الخاتم ﷺ.
  - ولا بأس أن تكون مراجعه من الشروح والتفسيرات المعتمدة لهذه المصادر الثلاثة.
- وتفصيل ذلك وتحديد مفرداته يتكفل به النهج في المدرسة الإسلامية بحيث يكون مناسبًا لكل من يتلقاه وملائمًا لعقله وقدراته، وبحيث يكون له كتاب خاص معد بعناية ودقة، وعلى أيدي علماء وخبراء مسلمين مخلصين.
- وعلامة صحة العقيدة وصحة المنهج التعليمي الخاص بهما أن يكون المتعلم بمنجى من نوعى الشرك المعروفين للعلماء وهما: الشرك الأكبر والشرك الأصغر.
- والشرك الأكبر أو العظيم هو أن يجعل الإنسان لله شريكًا وهو الضلال البعيد كما وصفه القرآن: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً ﴾ [النساء:١١٦]. أو كما قضى الله على من وقع فيه في قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَدْ حَرُم اللهُ عَلَيْهِ الْجَنّةُ وَمَأْوَاهُ اللهَ عَلَيْهِ الْجَنّةُ وَمَأْوَاهُ اللهَ عَلَيْهِ الْجَنّةُ وَمَأْوَاهُ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنّةُ وَمَأْوَاهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنّةُ وَمَأْوَاهُ اللهُ عَليْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

والشرك الأصغر وهو 1 مراعاة غير الله تعالى معه 1 في بعض الامور، وذلك من الرياء والشرك الأصغر وهو 1 مراعاة غير الله تعالى معه 1 في بعض الأمور، وذلك من الرياء والنفاق، وقد توعد الله هؤلاء المنافقين بالعذاب الاليم ووصفهم بانهم قرناء الشيطان، قال الله تعالى: ﴿ وَمِن النَّاسِ مَن يَقُولُ أَمَّا بِاللَّهِ وِبالْيُومِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُوْمِنِينَ ۚ إِنَّ الْفُوسَةُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۚ فِي قُلُوبِهُمْ مُرضٌ فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِما كَانُوا يَكُذُبُونَ ﴾ [البقرة: ٨-١]، وقال جل شانه: ﴿ وَالّذِينَ يَنْهُفُونَ أَمُوالُهُمْ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلا بِالْيُومُ الآخِرِ وَمَن يكُنِ الشَيْطانُ لَهُ فَرَادَهُمُ قَلَيْهُ إِلَيْ اللّهُ وَلا بِالْيُومُ الآخِرِ وَمَن يكُنِ الشَيْطانُ لَهُ فَرِينًا ﴾ [النساء: ٣٨].

هكذا ينبغي أن يتضمن المنهج المدرسي كل ما من شأنه أن يصحح العقيدة وينقيها من الضلال والمفتريات والشبهات.

# ٧- وتكوين العبادات السليمة لديهم:

العبادة غاية التذلل، ولا يستحقها إلا الله تبارك وتعالى لانه وحده الذي له غاية الإفضال على الناس، فالعبادة لله وحده؛ والعبادات التي فرضها الله تعالى على الناس أنواع عديدة:

- عبادة لله بالقلب وهي الإيمان به سبحانه وتعالى.
- وعبادة باللسان وهي النطق بشهادتي التوحيد، وذكر الله، أي تسبيحه وتحميده وتمجيده وتكبيره وتعظيمه.
- وعبادة بالجوارح وهي الاعمال التي أمر الله بها، وامتثال الإنسان لامر الله تعالى فيها بالجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمل والجهاد في سبيل الله تعالى.
  - ومن ناحية التكليف، فإن العبادة لله تعالى تنقسم إلى قسمين:

أحدهما: فرضه الله تعالى فرضًا، وجعل فيه العقاب على الترك، والإثابة على الفعل، كالنطق بالشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج، والجهاد في سبيل الله عند النفير العام، والامر بالمعروف والنهى عن المنكر والتعاون على البر والتقوى والعدل وحقن الدماء والمحافظة على المال والحقوق ... إلخ.

والآخو: ما ندب الله تعالى إليه وحبب فيه ويثيب على فعله ولا يعاقب على تركه، وأغلب ذلك هي النوافل، وهي من جنس الفرائض كالذكر والدعاء وصلاة التطوع وصومه، والصدقة والعمرة، وما إلى ذلك من فضائل الاعمال التي حبب الله تعالى فيها ولم يفرضها.

- ومن عبادة الله تعالى:
- عبادته باجتناب ما نهى عنه أو كرَّه فيه.
- وعبادته بالتفكر والتدبر في خلق الله وعديد مخلوقاته.
- وعبادته بنشر دينه والدعوة إليه والعمل من أجل أن يسود.
  - وعبادته بالتعاطف بين الناس والتكافل بينهم.
- وعبادته بفعل جميع أنواع الخير، وترك جميع أنواع الشر.
- وإنما شرع الله هذه العبادات وأمر بها أو ندب إليها؛ من أجل أن تسود المجتمعات الإنسانية
   كلها روح التعاون والحب والعدل والإحسان، ليتحقق للناس الأمن، وتكون بينهم الاخوة
   في الله والتراحم.
- والمدرسة الإسلامية مطالبة بأن تكوِّن لدى المتعلمين فيها فكرة صحيحة عن عبادة الله، وتيسر لهم ممارستها، وتعلمهم فوائد هذه الممارسة في أنفسهم وفي الجتمع كله.
- ومصادر هذه العبادات هي الكتاب والسنة وسيرة النبي ﷺ، ولا بأس من الاستعانة بالشروح من التفاسير الصحيحة لهذه الاصول الثلاثة.

## ٣- وتكوين الأخلاق الإسلامية في المتعلمين:

تعليم المدرسة لابنائها القيم الخلقية الإسلامية هدف كبير، لا يقل أهمية عن تكوين العقيدة الصحيحة والعبادات السليمة لديهم، لأن القيم الخلقية لها الثبات والاستمرار الذي تتميز به العقيدة والعبادة، فهذه الثلاثة غير قابلة للتغيير مهمات تغير الزمان والمكان.

- والأخلاق الإسلامية فروع كثيرة تتناول جميع الفضائل، وأنواع الخير في جانبها العملى،
   كما تتناول الابتعاد عن جميع الرذائل وأنواع الشر في جانبها الامتناعي، وهذا وذاك لابد
   أن يشتمل عليه منهج المدرسة، وأن يقدمه للمتعلمين نظريًا بالعودة به إلى مصادره؟
   الكتاب والسنة والسيرة النبوية المطهرة، وعمليًا بإعطاء القدوة من المدرسة وكل العاملين فيها المتمسكين باخلاق الإسلام.
- ومن الضروري أن نتبه إلى أن أعداء الإسلام الذين يحاربونه علنًا ويعملون على احتلال
   بلاده بالقوة العسكرية الغاشمة في هذا الزمن يزعمون فيه أنهم رسل الحرية وحقوق
   الإنسان، هؤلاء الاعداء لكل ما هو حق وصدق أي لكل ما هو إسلامي، لا يسرهم شيء

مثل تخلى المسلمين عن قيمهم الخلقية، وسبب ذلك معروف لكل من نظر واعتبر، لأن التمسك باخلاق الإسلام لن يتبع لهؤلاء الاعداء أن ينتصروا على المسلمين بحال من الاحوال، لان معارك المسلمين المتمسكين بأخلاق الإسلام محسومة معروفة النتائج وهي الفوز بإحدى الحسنين النصر على العدو أو الشهادة في سبيل الله تعالى.

ومن الواضح ان أعداء الإسلام كما يوجهون ضرباتهم العسكرية للمسلمين يوجهون إليهم خططًا تباعد بينهم وبين أخلاقهم، لتسهل عليهم هزيمة المسلمين بعد تخليهم عن أخلاقهم، ومن أجل ذلك أطلق الأعداء عدة شعارات يخدعون بها المسلمين عن دينهم وعن أخلاقهم منها:

- التدين أمر شخصي لا يتأثر ولا يؤثر في النظم الاجتماعية أو السياسية، بل يجب أن يظل بعيدًا عن الحياة، ونظامها.
- وقول بعضهم: هذه مسألة أخلاقية لا وزن لها، ويجب أن تكون بعيدة عن ظروف اتخاذ أي قرار.
- والدين والأخلاقيات يجب أن تكون بمعزل عن السياسة وعن النظم، وأن تكون الكلمة النافذة في الحياة الإنسانية لغير الدين، ويسمون هذا الموقف «علمانية».
- وقول بعضهم: إن النصوص الدينية -أى الكتاب والسنة والسيرة النبوية بالنسبة لنا معشر المسلمين- يجب أن يعاد فيها النظر، وأن يناقش محتواها على أساس القبول أو الزفض.
- ودعوتهم إلى الحرية الشخصية في السلوك الأخلاقي بحيث يمارس الإنسان ما تمليه عليه غرائره دون تقيد بالقيم الخلقية أي بالحلال والحرام، ومن هنا لا يعاقبون على الزنا إذا كان بعيداً عن الاغتصاب، ويدعون إلى الإجهاض، والمعاشرة الزوجية بغير زواج، وبإباحة الزواج الثّلي، وغير ذلك بما يناقض أخلاق الإسلام تمام المناقضة.
  - ــ ومن عجيب ما قالوا: تغيير الخطاب الديني!!!

وإنما كان هذا عجببًا وغريبًا عندى، وعند كثير من المسلمين؛ لأن الدين من عند الله تعالى بلّغه عنه رسوله الحاتم مَنْكُ ، والخطاب الديني هو خطاب الله لعباده عن طريق وحيه إلى خاتم رسله، فكيف يغيرون هذا الخطاب؟ ولماذا؟

• وحطاب الله تعالى لعباده في القرآن الكريم له صيغ عديدة؛ كندائه عليهم بيايها الذين آمنوا، ويايها الناس، ويايها الإنسان، وأيها المسلمون ونحو ذلك، وفي كل آية من تلك الآيات التي تبدأ بهذا النداء، يكون مضمونها أو مطلوبها القيام بعمل صالح، أو الانتهاعن عمل فاسد، والصلاح والفساد عائد على الفرد والمجتمع معًا، فكيف يغيرون هذا الخطاب؟ ومن الذي أعطاهم الحق في هذا التغيير؟ ولماذا التغيير؟ وهل هناك أحسن مما يأمر الله به عباده أو ينهاهم عنه؟ إنه لا يامرهم ولا ينهاهم إلا إن كان في ذلك صالح دنياهم وأخراهم، فلماذا يغيرون؟ وما ضرر الخطاب الديني حتى يغيروه؟

إنهم غافلون يرددون ما يقال لهم من أعداء الإسلام دون وعي أو تفكير!!!

إنهم يريدون أن يقــولوا: إن الدين عنف وإرهاب، ويطالب الناس بالعنف والإرهاب ولذلك يجب أن يتغير!!! وهم في ذلك جاهلون مغالطون.

إنهم خُـدعـوا عن أنفـسـهم فـاغـشروا وظنوا أنهم بموازاة من خـاطب الناس بالتكاليف الشرعية حينما أمرهم ونهاهم، فلماذا لا يأمرون هم وينهون؟

وإذا كان بعض المسلمين يتشددون في بعض أمور الدين فتكون لهم أعمال وأخلاق يغلب عليها العنف والمشقة، فإن ذلك ليس من الدين وإنما هو من سوء فهم هؤلاء المتشددين، ويجب رفض تشددهم، لأن الإسلام بني على اليسر والسماحة، فقد روى البخارى بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: وإن الدين يُسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا...».

وروى أحمد بسنده عن أبى عروة رضى الله عنه قال: كنا نننظر النبى عَلَيُهُ، فخرج رجلاً يقطر رأسه من وضوء أو غسل، فصلَى، فلما قضى الصلاة جعل الناسُ يسألونه: يا رسول الله، أعلينا حرج في كذا؟ فقال وسول الله يَّكِلَّة: «لا، أيها الناس، إن دين الله عز وجل في يُسُر -ثلاثًا- يقولها،. فلماذا الدعوة إلى تغيير الخطاب الديني؟

إن المدرسة الإسلامية بمناهجها وكتبها والعاملين فيها يجب أن تعمل ما وسعها على تعريف المتعلمين بقيم الإسلام الأخلاقية، وعلى وجوب التمسك بهذه القيم، مع ضرورة التنبيه على أن أى إخلال بأخلاق الإسلام فضلاً عن التخلى عنها هو بداية هزيمة المسلمين، وسيطرة أعدائهم عليهم، وأن حرب أعدائنا لأخلاق الإسلام في المسلمين لا تقل خطراً عن حربهم للمسلمين في أفغانستان والعراق، واحتلال بلادهم بالقوة المتقدمة الغاشمة التي لا تقيم وزناً لاى قيمة أخلاقية.

## ٤- وتكوين الشخصية الإسلامية المتكاملة:

ذلك هدف عام للمدرسة الإسلامية لا يقل أهمية عن الأهداف العامة الثلاثة التي تحدثنا عنها آنفًا.

وشخصية المسلم وتكاملها يتعهدها الإسلام ويعتني بمكوناتها الاساسية وهي: العقيدة والعبادة والخلق الإسلامي، وهي بهذه الركائز الثوابت لابد أن تكون متكاملة.

وقد شغلني البحث في جوانب هذه الشخصية الإسلامية سنوات عديدة، ثم هداني الله تعالى إلى أن أتصور لهذه الشخصية من أجل أن تتكامل عشرة جوانب (١٠) هي:

- الروح الصافية المؤمنة بالله، والحسنة الاتصال به العارفة العابدة، الخالية من الشوائب والاغيار .
- والخلق القويم المستمسك بالقيم الإسلامية قولاً وصمتًا وعملاً وتركًا، المقتدى بالرسول عَلَيْهُ.
  - ـ والعقل الواعي المتدبر الخالي من الخرافة والوهم، الحر القادر على اتخاذ القرار الصائب.
- والدين الصحيح الموثوق الموحى به من عند الله الذي جاء به خاتم الانبياء يَيَّكُ الذي اتمه الله تعالى واكمله ورضيه للبشرية كلها دينًا ومنهجًا ونظامًا.
- والوعى السياسي الذي يجعل صاحبه عارفًا لحقوقه مؤديًا لواجباته في الحياة قادرًا على المشاركة في قضايا وطنه المحلى ووطنه العربي ووطنه الإسلامي، والعالم الذي يعيش فيه.
- والوعى الاقتصادي الذي يرسم له الطريق الصحيح للعمل والكسب والإنفاق وأداء ما في ماله من حق مفروض وحق مندوب، لينعم بحياتيه الدنيا والآخرة.
- والوعى الاجتماعى الذى يعمق في نفسه الإحساس بالاسرة والعمل على تكوينها-ورعايتها، ومعرفة حقوقه وواجبائه نحو مجتمعه الصغير والكبير والأكبر، والتزامه بكل ذلك جلبًا للخير ودفعًا للشر.
- والاستعداد للجهاد في سبيل الله تعالى بكل أنواعه، والجهاد بالكلمة، والعمل والإعداد المادي والمعنوي، والجهاد بالنفس، القتال، لكي تكون كلمة الله هي العليا، وينتقل الناس من الضلال إلى الهدي.
- (١) لذلك كتبت سلسلة مفردات التربية الإسلامية العشر: التربية الروحية، والخلفية، والعقلية، والدينية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والجمالية، والجسدية، فكان لكل منها كتاب مستقل نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية.

- والوعى الجمالي الذي يجعله يتدبر في جميع ما صنع الله ويحس به، ويحاول أن يعبر عن هذا الإحساس بكل ما هو جميع من قوله وعمله، وأن يعمل على نشر الجمال في نفسه وفي كل ما يحيط به.
- وإعداد الجسد القوى القادر على حمل أعباء العمل من أجل الإسلام والدعوة إليه والحركة به في الناس والآفاق، ويكون ذلك بالآخذ بكل أسباب قوة الجسد، والابتعاد عن أى سبب هذ أسباب ضعفه.
- كل جانب من هذه الجوانب في الشخصية الإسلامية المتكاملة، يجب أن تتولاه
   المدرسة لتربيه وتنضجه، وتجعله قادرًا على العمل والبذل والجهاد في سبيل الله، ملتزمة
   بالمصادر الاساسية للإسلام التي تمد المدرسة والمجتمع بكل ما تدعو الحاجة إليه لتربية
   الإنسان وتربية المجتمع.

تلك هي الأهداف العامة للمدرسة، فما هي أهدافها الخاصة؟

# ثانيًا: الأهداف الخاصة للمدرسة الإسلامية:

بعد أن عرضنا الأهداف العامة للمدرسة الإسلامية، ورأيناها جميعها تدخل في إطار التربية، أي بناء الشخصية عقيدة، وعبادة لله وحده، وخلفًا وسلوكًا في المجتمع، وبناء لحميع جوانب شخصية المتعلم، بعد ذلك نتحدث الآن عن الأهداف الحاصة للمدرسة الإسلامية وهي -كما سنوضح-خمسة أهداف، يدور كل هدف منها حول تزويد المتعلم بما يسهم في إصلاح شأنه في حياته الدنيا، وما يصلح شأنه في آخرته، بعد أن يفضي إلى ربه بما قدم من علم وعمل، وتلك الأهداف الخاصة الخمسة هي في إجمال:

- تزويد المتعلم بالعلم والمعرفة.
  - وتزويده بالثقافة .
  - وتزويده بالمهارة والفن.
- وتزويده بسيرة النبي تَلِيُّهُ ليتخذ منها الأسوة الحسنة.
- وتزويده بتاريخ وطنه المحلي ووطنه العربي ووطنه الإسلامي .

وإنما اعتبرنا هذه الأهداف خاصة، وإن كانت على أكبر جانب من الأهمية في حياة الإنسان، لأنها أدخل في التعليم منها في التربية، للفرق الذي ذكرناه فيما سبق بين التربية والتعليم.

ونحاول أن نزيد الأمر أيضاحًا في الفرق بين التربية والتعليم من وجهة تراثنا الإسلامي الاصيل، «فالتربية هي إنشاء الشيء حالاً بعد حال إلى حد التمام، والتعليم اختص بما يكون بتكرير وتكثير حتى يحصل منه أثر في نفس المتعلم» (١٠).

فالتربية أصل وأساس وَإِنشاء، أما التعليم فهدفه أن يحدث أثرًا في نفس المتعلم.

فكل ما له علاقة بالأصل والإنشاء والوصول إلى حد التمام؛ فهو تربية، وهكذا العقيدة والعبادة والخلق وبناء الشخصية.

وكل ما له صلة بإحداث أثر أو آثار في نفس المتعلم بعد أن أنشئت ووضعت لها أصولها؛ فهو تعليم.

لذلك استسغت أن أسمى الأولى أهدافًا عامة، والثانية أهدافًا خاصة، لدخول هذه الأهداف الخاصة في التعليم الذي يحدث أثرًا أو آثارًا في النفس، بعد تكوين الأصل والأساس والإنشاء بالتربية.

ونرجو من الله تعالى التوفيق والسداد.

١ - تزويد المتعلمين بالعلم والمعرفة :

تلك وظيفة المدرسة المباشرة التي تؤديها من خلال آليات المدرسة المختلفة، مبنى ومنهجًا ومعلمًا وكتابًا ومعملًا ومكتبة...

والعلم الذي تزود به المدرسة المتعلمين هو: مجموعة المعارف المتكاملة والمبادئ والكليات العامة المتعلقة بحقيقة ظاهرة معينة.

- وللعلم وظائف ثلاث معروفة هي:
- تمهيد الطريق للعمل الصحيح المبنى على العلم.
- وتأمين حاجات الإنسان مهما تغيرت؛ بصورة أفضل.
- وتجنيب الإنسان المخاطر التي تهدده من داخل المجتمع أو من خارجه.
- ولا يستطيع العلم أن يؤدي وظائفه هذه إلا إذا توافرت فيه خصائص بعينها هي:
  - الملاحظة، والتجربة.

(١) الراغب الأصفهاني (ت: ٥٠٢ هـ): المفردات في غريب القرآن ط: الحلبي -القاهرة ١٣٨١ هـ - ١٩٦١م.

- والموضوعية، واستبعاد الميول الفردية والآراء الشخصية.
  - وإمكان اختبار الصدق فيه، وثبات هذا الصدق.
- وكل مدرسة إسلامية مطالبة بأن تزود المتعلمين فيها بهذا العلم، بما يناسب مرحلتها
   التعليمية ونوعها، ونوع المتعلمين فيها وظروفهم.
- ويدخل تحت مفهوم العلم -اليوم- كل ما له صلة بحياة الإنسان بحيث ييسرها له، ويمكنه من التغلب على ما يحيط بها من مشكلات.
- وفروغ العلم -اليوم- كثيرة، وتزداد كثرة يومًا بعد يوم كلما جد جديد في حياة الا: إن
  - والعمل الذي يمهد له العلم، أصبح اليوم يشمل كل أنواع التطبيق والتقنية.
- وفروع التقنية اليوم فاقت كل خيال، ودخلت في تأمين أبسط حاجات الإنسان وأعقدها على السواء.
- إن المدرسة الإسلامية لا تكتفى بمجرد تزويد المتعلم بالعلم، وإنما تزيد على ذلك أن تمكنه
   من التسابق في العلم والكشف والاختراع فيه، بحيث تستهدف ألا تكون مسبوقة في
   أي مجال من مجالات العلم، أي: تكوين العقلية العلمية التي تتخذ من التفكير العلمي
   وسيلة لها، في ظل عدد من الحقائق التي جاء بها الإسلام، والتي نذكر منها:
- أن الإسلام يدعو إلى العلم وإلى الاستزادة منه، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِفْنِي عُلْمًا ﴾ [طه: ١١٤]. وقوله جل شانه: ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مَنَ الْعَلْمِ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴾ [الإسراء: ٨٥].
- وأن الإسلام لم يكن له ولا يجوز أن يكون له موقف يعادى فيه العلم أو يحارب العلماء، أو يرى العلم شراً يتهدده؛ كما فعلت الكنيسة الأوربية في مطلع عصر النهضة في الغرب؛ إذ كانت تحارب العلم والعلماء، وترى في العلم خطراً يهددها ويقلص من نفوذها وتسلطها.
- أما الإسلام فقد شجع العلم حين دعا إلى حرية التفكير، وأكّد ذلك حين جعل العقل مناط التكليف، وقدَّر حرية الإرادة والاختيار لدى الإنسان حتى في قضية الإعان أو الكفر، فقد قال الله تعالى: ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُوْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكُمْرُ ... ﴾ الكفر، فقد قال الله تعالى: ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُوْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُمْرُ ... ﴾

- وكل مسلم -في أي زمان أو مكان- يأخذ من العلم موقفًا سلبيًا أو معاديًا فهو غير فاهم لدين الإسلام ولا مستوعب لأهدافه وموقفه من العلم، مهما كان شأن هذا المعادي للعلم حاكمًا أو محكومًا أو مدعيًا أنه من العلماء.
- وأن الإسلام دعا إلى النظر والتدبر والتفكر والسير في الأرض وكل ذلك من خطوات العلم وطرقه التي توصل إلى التعلم والاعتبار، بل زاد على ذلك بأن دعا إلى التعمق في العلم والاخذ بكل أسبابه كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ وَأَعَدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مَن فَوْدَ وَمِن وَبِنَاطِ الْحَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُو اللّه وَعَدُوكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تَعَلّمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلُمُهُمْ ... ﴾ [الانفال: ٦٠].
- وأن الإسلام قد اعتبر العقائد والعبادات والأخلاق من الثوابت التي جاء بها الوحى وسوف تظل ثابتة راسخة إلى يوم الدين، على حين اعتبر العلم من المتغيرات التي تجرى عليها سنن التطور والتغيّر، ثم ترك الإسلام للعقل البشرى أن يصل من العلم إلى أقصى ما يستطيع الوصول إليه.
- وكل ما يتصل بالإنسان، بل كل ما يتصل بطبيعة الحياة الإنسانية هو موضوع العلم، ومجاله للبحث والتطبيق (التقنية).
- ومن المؤكد أن الإسلام دعا إلى العلم بل إلى التفكير العلمي المنهجي، بدليل ما جاء عن
   ذلك من آيات قرآنية كريمة، وأحاديث نبوية شريفة.
  - أما آيات القرآن الكريم فمنها:
- قوله تبارك وتعالى: ﴿ أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى الإِبلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ ۞ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۞ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۞ وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِّحَتْ ﴾ [ الغاشية: ٢٧-٢٠].
- ـ وقوله تعالى: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمُّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلَ شَيْءٍ قَديرٌ ﴾ [العنكبوت: ٢٠].
- وقوله: ﴿ ...فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَادِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةُ لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ﴾ [البقرة: ٢٥٩].

ولقد جاء في القرآن الكريم ست وثلاثون آية كريمة اشتملت كل واحدة منها على فعل الأمر «انظر أو انظروا»(١) وجاء بعد طلب النظر استفهام بكلمة «كيف».

وعند التدبر في هذه الآيات الكريمة الست والثلاثين، التي اشتملت كل منها على استفهام بكلمة «كيف» نجد كل آية منها تقتضى التفكير العلمي فيما استفهم عنه «بكيف»؛ وذلك أن أسلافنا من العلماء قالوا: إِن الاستفهام بكيف يعني استفهاماً عن أحد أربعة أنواع من الكيفيات هي:

- الاستفهام عن كيفيات محسوسة.
- والاستفهام عن كيفيات نفسانية .
- والاستفهام عن كيفيات مختصة بالكميات.
  - والاستفهام عن كيفيات استعدادية.

وهذه الأنواع الاربعة، لا يستطيع من طولب بالنظر فيها أن يجيب عنها إلا بالتفكير العلمي المنهجي للوصول إلى المعرفة المؤدية إلى إدراك الحقائق العلمية والإفادة منها والانتفاع بها.

ومعنى ذلك أن التفكير العلمي فطرة فطر الله الإنسان عليها، ليحقق به حاجاته ولينظم حياته ويطورها نحو الأحسن والأرضى لله تعالى.

وهكذا كانت البشرية في أقدم تواريخها تمارس التفكير العلمي لتحقيق حاجاتها في كل عصورها وفي مختلف أقطارها.

• ولأهل الديانات رؤية للعلم:

يقولون: إن العلم ثلاثة أنواع:

-- علم أعْلَى وهو: علم الدين، وهو ما لا يجوز لاحد الكلام فيه، بغير ما أوَّله الله تعالى في كتبه وعلى السنة رسله وانبيائه عليهم الصلاة والسلام.

(١) ومن ذلك: الآيتان: ١٠١، ١٣٧ من سورة آل عـمران، والآية: ٥٠ من النساء، والآية: ٥٠ من المائدة، والآيات: ٢٤-٢٦، ٢٢ من الانعمام، والآيتسان: ١٠٣، ٢٠٨ من الاعسراف، والآيتسان: ٣٩، ٧٢ من يونس، والآية: ٣٦ من النحل، والآيتان: ٢١، ٨٤ من الإسراء، والآية: ١٥ من الفرقان، والآيات: ١٤، ٥١، ٦٩ من النمل، والآية: ١٩ من القبصص، والآيتان: ٢٠، ٢٠ من العنكبوت، والآيتان: ٤٢، ٥٠ من الروم، والآية: ٤٤ من فاطر، والآية: ٧٣ من الصافات، والآيتان: ٨٦، ٨٨ من غافر، والآية: ٨٠ من الزخرف، والآية: ١٠. من محمد، والآية: ٦ من ق، والآيات: ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠ من الغائبة، والآية: ٦ من الفجر، والآية: ١ من

- وعلم أوسط وهو: معرفة علوم الدنيا، التي يكون معرفة الشر فيها بمعرفة نظيره، ويستدل عليه بجنسه ونوعه كعلم الطب والهندسة والزراعة وسائر العلوم وهي كثيرة وتزداد يومٌ بعد يوم.

- وعلم أسْفل وهو: أحكام الصناعات وضروب الاعمال، كالسباحة والفروسية والخط والزّيّ وغير ذلك من الحرف والمهن التي تحصل بتدريب الحواس والجوارح.

• وللفلاسفة رؤية في العلم ملخصها ما يلي:

يقولون: إنه ثلاثة أيضًا كما قال أهل الديانات: أعْلَى وأوسط وأسفل.

والأوسط والاسفل عندهم لا يختلف عسما قال به أهل الديانات. لكن العلم الاعْلَى عندهم هو: علم القياس في العلوم العلوية التي ترتفع عن الطبيعة والفلك، مثل: الكلام في حدوث العالم وزمانه، والتشبيه، ونفى التشبيه ما لا يدرك شيء منه بالحواس، وقد أغنت عن هذا العلم الاعلى كتب الله المنزلة على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام علم لم يدخله تحريف أو تبديل ...

وللفلاسفة تفصيل في العلم الأوسط لا يختلف كثيرًا عما فصله أهل الديانات.

ولكي نؤكد دعوة الإسلام للعلم والتفكير العلمي ننظر إلى جهود المسلمين في المجالات العلمية، وبخاصة في عصور ازدهارالحضارة الإسلامية .

يقول الدكتور فؤاد زكريا<sup>(+)</sup>: « والواقع أن اعظم ما يمكن أن يفخر به العلم الإسلامى في عصر ازدهاره هو أنه أضاف بالشدريج إلى مفهوم العلم معنى جديداً لم يكن يلقى اهتماماً بين اليونانيين وهو استخدام العلم من أجل كشف أسرار العالم الطبيعى و تمكين الإنسان من السيطرة عليه؛ فقد عرف اليونانيون الرياضيات وتفوقوا فيها، ولكنهم لم يعرفوا كيف يستخدمونها لحل المشكلات الواقعية التى تواجه الإنسان. وفي مقابل ذلك كان المسلمون بارعين في استخدام الأرقام ووضع أسس علم الحساب الذي يمكن تطبيقه في حياة الناس اليومية، وكان اختراعهم للجبر، وتفوقهم في الهندسة التحليلية، وابتكارهم لحساب المثلثات؛ إيذانا بعصر جديد تستخدم فيه الرياضة للتبير عن قوانين العالم الطبيعي، وتطبق في مبادئها من أجل حل مشكلات المساحة الأرضية.

(١) في كتابه: التفكير العلمي -المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب - الكويت: ربيع الأخر ١٣٩٨ هـ، مارس ١٩٧٨م، ص (١٩٥٩-١٦٦١) باختصار. وكذلك كانت كشوفهم الفلكية مرشدًا هامًا للملاحين والجغرافيين، وساعدت على فهم أفضل للعالم الذي نعيش فيه .

ولقد كان هذا الاتجاه الذى يجمع بين النظرية والتطبيق أمراً طبيعياً في حضارة قامت على أساس الجمع بين الدنيا والدين، وارتكزت على شعار: واعمل لدنياك كانك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كانك تموت غذاً » وبالفعل كان العلم الإسلامي ينطوى على جانب الدنيوية والازلية في آن واحد، ويستهدف خدمة الحياة الإنسانية في هذا العالم الارضى، في إطار ترتكز أصوله على النظر في عالم السماء والارض واستخلاص العبرة من نظامه المحكم وقوانينه الازلية.

وهكذا كان العلماء يقومون ببحوثهم مؤمنين بأن العلم ركن أساسي من أركان العقيدة، ولم تكن فكرة التعارض بين العلم والإيمان الديني تخطر ببال أحد منهم، بل إن كل مَنْ أثاروا هذه الفكرة لم يكونوا من العلماء، ولم تكن لديهم أدنى فكرة عن الطبيعة الحقيقية للبحث العلمي وعن أهدافه الإنسانية الرفيعة ...

هذا العلم الإسلامي الذي ارتكز على دعائم قوية من المنهج التجريبي، ومن الحقائق الرياضية الدقيقة، كان واحدًا من أهم العوامل التي أدت إلى ظهور النهضة الأوربية الحديثة، فمنذ القرن الثاني عشر الميلادي؛ أخذت المؤلفات العربية الكبرى تترجم على نطاق واسع إلى اللغة اللاتينية، لغة العلم في أوربا خلال العصر الوسيط.

ولم يكن من المصادفات أن ينظر عدد غير قليل من الباحثين الأوربيين إلى هذا القرن بالذات على أنه نقطة البداية الحقيقية في النهضة الأوربية، أو نقطة التحول من العصور الوسطى المظلمة إلى المرحلة المهدة لظهور العصر الحديث.

ولم يكن من المصادفات أيضا أن تكون الجامعات ومعاهد العلم الاوربية القريبة جغرافيًا من مراكز الثقافة العربية في جنوب إيطالية وصقلية وفرنسا؛ هي مراكز الإشعاع الاولى لهذه النفضة »

• وأما الأحاديث النبوية التي دعت إلى العلم والتفكير العلمي فمنها:

- ما رواه ابن ماجة بسنده عن معاوية رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله يَظِيُّهُ يقول: «لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتى ظاهرون على الناس لا يسالون مَنْ خَذَلهم ولا مَنْ نَصَرَهم».

وهل يكون النصر إلا بالإيمان بالله والتوكل عليه والاخذ بأسباب القوة، والعلم والتقنية

طريق القوة ومن أسبابها، كيف ينتصر المسلمون أو تلك الطائفة من المسلمين في المعارك التي تطورت فيها الأسلحة وتقدمت صناعتها إلا إن أخذوا من العلم قدراً. يجعلهم لا يبالون من خذلهم أو نصرهم.

العلم قوة للمسلم في سلمه وحربه، والقوة مما دعا الرسول ﷺ إلى أن تكون من صفات المؤمن، حتى يكون القوى خيراً وأحب إلى الله ممن صفته الضعف.

ـ روى ابن مـاجـة بسنده عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قـال رسـول الله ﷺ: «المؤمن القوى خيرا وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير».

فهل يكون المؤمن قويًا بغير العلم وبغير اتخاذ الأسباب؟

- وإذا كان الجهاد في سبيل الله فرض عين حينًا وفرض كفاية حينًا؛ فهل يستطيع المسلمون
   أن يجاهدوا وهم غير آخذين بأسباب القوة؟ والعلم والتقنية من أهم أسباب القوة.
- وما أكثر الاحاديث النبوية التي وردت في فضل العلم وأهميته ومكانة العلماء وأمانتهم ووجوب أن يوثقوا علمهم، ويقيدوه بالكتابة حتى لا ينسي ولا يضيع(١).
- والذي نحب أن نؤكده أن العلم في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وإن يقصد به في الأغلب العلم بالدين، فإن سائر علوم الدنيا بغير استثناء مهما تنوعت هي مطلب من مطالب الدين ما دامت تجلب للناس خيرًا أو تدفع عنهم شرًّا؛ لأن ذلك الجلب للمنفعة والدفع للمفسدة من مقاصد الدين ومن مفردات شريعة الإسلام.
- وطلب العلم كما هو مقرر فريضة على كل مسلم مهما كان مكان أخذه بعيداً، فقد روى ابن عبد البر بسنده عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «اطلبوا العلم ولو بالصين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم» (٢).

وإن كل جهود تبذل في سبيل تحصيل العلم بهذا المعنى العام لهدفه وهو جلب الصلحة ودفع المفسدة فريضة على كل مسلم، وبالتالي فإنه واجب المدرسة الإسلاميـة تزود به المتعلمين فيها، ويعد ذلك هدفًا خاصًا للمدرسة.

## ٢ - وتزويد المتعلمين بالثقافة العامة:

للمدرسة الإسلامية اهتمام خاص بالثقافة التي ثلزم نفسها بان تزود بها أبناءها، إذ تجعل

(١) من أجمع الكتب في جمع الأحاديث النبوية في العلم وفضله كتاب: ٩ جامع بيان العلم وفضله ٩ لابن عبد البر (ت ٤٦٣ هـ) ط دار الكتب العلمية- ببروت.

(٢) ورواه البيهقي في شعب الإيمان بسنده عن أنس رضى الله عنه، وضعَّفه بعض العلماء، ولكن شهرته واسعة.

ذلك في اولوياتها، وفي صميم منهجها، وهي محقة في ذلك؛ لأن تزويد المتعلمين بالثقافة العامة له اسباب جوهرية نذكر منها:

أ- أنه ما من مجتمع إنساني سُوي يخلو من مطلق ثقافي، يمثل قيمة أو قيمًا يعتز بها
 الناس، ويشعرون أن لها أهمية وتطبيقًا عالميًا في كل الازمنة والامكنة.

وأوضح مثال لذلك قيم الصدق والعدل والامانة وغيرها من القيم الثقافية المطلقة، وهي كثيرة تحظي باحترام الناس وتقديرهم في كل زمان ومكان .

ولا نبالغ في شيء إذا قلنا: إن جميع القيم التي جاء بها الإسلام من فضائل دعا إلى التمسك بها هي من هذا المطلق الثقافي الذي يجب أن تهتم به المدرسة الإسلامية فتزود أبناءها به.

ب- وأن أى مجتمع إنساني ناضج، إنما يقوم نضجه على ما يسود هذا المجتمع من نمطيْ الثقافة المعروفين:

## نمط الثقافة غير المادية:

وتتمثل في المعايير والمعتقدات والاتجاهات والمعارف واللغة، وهي أمور تنتقل بين الناس من جيل إلى آخر.

#### و نمط الثقافة المادية:

وتتمثل في جملة الأشياء التي صنعها الإنسان بعد جهود ومحاولات كالمباني والأثاث والادوات والآليات والملابس وأنواع الطعام والشراب، وسائر المنتجات التي تتصل بالتطبيق والاختراع في شتى مرافق الحياة.

هذان النمطان من الثقافة يجب أن تزود المدرسة بهما أبناءها جيلاً بعد جيل مع التطوير المستمر لمفرداتهما، حتى يكون للمجتمع كُلُّ ثقافي يتكامل حينًا بعد حين.

ج- والعالم العربي<sup>(١)</sup> مثل منطقة جغرافية ثقافية تتميز بين المناطق الجغرافية المحيطة به بأن
 له رؤية اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية متشابهة أو متقاربة إلى حد كبير.

والمدرسة الإسلامية في العالم العربي يجب أن تغذى هذا الجانب في شخصية الإنسان العربي، لا لينعزل عن غيره من الشعوب والأجناس أو يشعر بالتميز، وإنما ليعتز بهذا

(١) هذا التعبير: «العالم العربي» أصبح العدو الآلد لإسرائيل وأمريكا، يعملان ما وسعهم، لإبداله أولا بالشرق الاوسط ثم بالشرق الاوسط الكبير حتى لا تكون لكلمة العالم العربي وجود حتى لا تجتمع كلمة العرب أبدأ، ومن العجيب أن نبادر إلى استخدام بدائل العالم العربي!!! المركَّب أو الكل الثقافي الذي يسود العالم العربي، ثم ينطلق منه إلى الثقافة العالمية يأخذ منها ويعطيها في حدود محافظته على مركبه الثقافي، ومنع إذابته في الثقافة العالمية.

د- والعالم الإسلامي يمثل منطقة جغرافية ثقافية على الرغم من تعدد شعوبه واجتاسه ولغات العله، لأن المكون الثقافي في أي بلد من بلدان العالم الإسلامي قد تأثر بمفردات الثقافة الإسلامية التي ازدهرت قرونًا عديدة، فجعل منها مكونًا من مكونات ثقافته غير المادية من معايير ومعتقدات واتجاهات ومعارف، ولغة عربية -لا تصح صلاة مسلم إلا بها-.

وبالتالي فإن المدرسة الإسلامية في أي بلد مسلم تجد نفسها مطالبة باحترام هذه الثقافة الإسلامية، وبثها في أبنائها وحفزهم على الاعتزاز بها.

هـ ولان المدرسة الإسلامية حريصة على مقاومة التخلف الثقافي الذي قد يصيب اى بلد مسلم، عندما لا تعتنى المدرسة بالتوازن بن عناصر الثقافة، بحيث لا يطفى عنصر منها على آخر؛ أى ينمو على حسابه؛ على نحو ما هو مشاهد في كثير من بلدان العالم الإسلامي التي تنمو فيها الثقافة المادية على حساب الثقافة غير المادية، مما يرى أثره في اهتمام الناس بعناصر الحياة المادية على حساب القيم والمعايير والمبادئ الإسلامية، مما أحدث خللاً في التوازن بن عنصرى الثقافة، وذاك أمر يجب أن تسارع المدرسة في تداركه بإحداث هذا التوازن الثقافي؛ لحاجة الناس إلى كل من عنصرى الثقافة.

و- ولأن المحافظة على التراث النقافي الإسلامي ضرورية وحيوية لكيان الأمة الإسلامية دنياها وأخراها؛ فإن المدرسة الإسلامية في أي بلد من بلدان المسلمين من واجبها المحافظة على هذا التراث الثقافي الإسلامي.

والتراث الإسلامي الثقافي مفردات تتوارثها أجيال المسلمين في أي زمان ومكان، سواء أكانت هذه المفردات من الثوابت كالقيم والمعايير والمبادئ الإسلامية التي تتوارث جيلاً عن جيل، أم كانت هذه المفردات من المتغيرات كأنماط الثقافة المادية.

إن المدرسة مطالبة من خلال منهجها أن تحافظ على كل مفردات النقافة الإسلامية، مهما تعددت شعوب العالم الإسلامي واختلفت ثقافاتها المادية، لان الجانب الثابت من هذه الثقافة كبير وأساسي، ويمثل القاسم المشترك الاعظم بين شعوب العالم الإسلامي.

- ولان الثقافة الإسلامية نابعة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وسيرة المعصوم الله في مجالها غير المادى -القيمي - عقيدة وعبادة وخلفًا، ومتأثرة بما صنعه المسلمون المتمكون بدينهم وقيمه في المجال المادي من الثقافة؛ فإن على المدرسة الإسلامية أن توظف هذه الثقافة بنوعيها لتؤدي عملها في الحياة الاجتماعية للمسلمين، وتستمر في

غير توقف إلى أن تصبح حياة الناس من أرقى وأمثل أنماط الحياة الإنسانية في العالم كله، لانها منبثقة عن أكمل الاديان وأتمها وأرضاها لله تعالى منهجًا ونظامًا.

وبعد: فتلك أسباب سبعة جعلت تزويد المدرسة الإسلامية للمتعلمين فيها بالثقافة العامة أمرًا واجبًا لا يجوز أن تتخلى عنه لاي سبب من الاسباب.

• ولابد لنا أن نتساءل قائلين: ما مفهوم الثقافة العامة؟

## وما أهم قضاياها؟

إن الإجابة عن هذا التساؤل تحتاج إلى كتب عديدة في عالم شديد الاتساع واسع التغير، شديد الاتصال ووثيقه بين أقصى طرف منه وأقصاه من الجانب الآخر.

غير أننا نسدد ونقارب ونستعين الله على التوفيق، فنقول:

إن الثقافة العامة التى نريد هى أن تزود المدرسة الإسلامية أبناءها بما لابد لهم من الإلمام به من قضايا العالم الذي يعيشون فيه، وما أكثر هذه القضايا، لكننا قد اخترنا منها ثلاثين قضية اقتحمت على الناس عمومًا وعلى المسلمين خصوصًا حياتهم وثقافتهم، فنشير إليها في عناوين تاركين الشرح والتفسير لما تختاره المدرسة من عناصر لهذه القضايا تستعين على توعية أبنائها فيه بالمنهج والكتاب والمعلم والأنشطة المدرسية العديدة.

وأبرز هذه القضايا في تصوري هي:

١- قضية الديموقراطية وتطبيقاتها في الغرب وتصدير الغرب لها على أنها أحسن سلعة
 وأغلى بضاعة، والعصا السحرية التي تطارد الاستبداد والاستغلال والاستيطان وتحقق
 الأمن والاطمئنان!!! وما مصداقية ذلك؟

٢- وقضية الحرية والعدالة والمساواة، وكلها شعارات نادى بها الغرب في بلاده وجعلها حرامًا على من استعبدهم من الشعوب، فلا ينبغى أن ينخدع أحد بشعار أو تمثال يتصدر أكبر الميادين في أهم العواصم، بينما تقطر أيدى من رفعوا الشعار ومن أقاموا التمثال بدماء الأبرياء، بينما تفيض بطونهم وجيوبهم بأموال الشعوب التي وقعت تحت وطأة أصحاب الشعار ومن أقاموا التماثيل!!!

٣- وقضية ازدواج المعايير والكيل بمكيالين، عندما يتعامل الغرب مع أبنائه أو مع أبناء
 العالم الثالث، وعندما يتعامل مع إسرائيل ومع العالم العربي والإسلامي، مع ما تدل
 عليه ازدواجية المعايير من خلل ديني وأخلاقي واجتماعي وإنساني.

٤- وقضية علاقة الغرب بالدين المسيحي، ولماذا نشب الصراع الحاد بل الحرب بين مفكري

- الغرب وقادته ضد الكنيسة؟ وما حجة الغرب وما حجة الكنيسة في هذه المعركة؟ ولماذا يعزل الدين عن الحياة الإنسانية ويبقى حبيس الكتب المقدسة؟
- وقضية علاقة الكنيسة بالعلم، وتأثير ذلك على الغرب في سياسته واقتصاده وفكره، وتعامله
   مع الناس، وهل العلم يناقض الدين؟ أم أنها تُعلات ومبررات لعزل الدين عن الحياة؟
- ٦- وقضية الاستعمار وما تنظوى عليه هذه التسمية من مغالطة، وما صور هذا
   الاستعمار؟ وماذا أصاب العالمين العربي والإسلامي منه؟
  - وماذا يربط بين الاستعمار والاستيطان والاستيلاء على المقدرات الاقتصادية للشعوب؟
- وما الدوافع لاحتلال بلاد الغير واستعباد الناس فيها، وخطفهم وترحيلهم إلى أوربا وأمريكا وتحويلهم هناك إلى عبيد؟.
- ٧- وقضية العبودية، التي تحولت على أيدى الغرب في فترات طويلة من عبودية استغلال إنسان لإنسان واسترقاقه، إلى استعباد شعب بأسره واسترقاقه، وأخذ الحق في قتله دون حساب أو خوف من قانون؟ وما الأسباب الحقيقية في إصدار قانون بتحريم الرق؟
- ٨- وقضية تجارة العبيد في أمريكا الشمالية وإنشاء «مزارع» لتربية العبيد وبيعهم في
   الأسواق وبخاصة بعد سنة ١٨٠٨م، ولماذا شارك في ذلك بعض المفكرين وبعض من
   يسمون أنفسهم رجال الدين في الغرب.
- ٩ وقضية بسط النفوذ، نفوذ الدول القوية على الدول الضعيفة، أو من الدول الغربية على
   الدول الآسيوية والإفريقية، أو على الدول العربية والإسلامية، وما أنواع هذا النفوذ؟
   وما أسواه بالنسبة للشعوب؟ وما أساليب مقاومته؟
- · ١- وقضية الشيوعية والاشتراكية ما لها وما عليها؟ وما الذي سهل للشيوعية أن تفرض نفسها؟ وما الذي جعلها تنهار هذا الانهيار المدوى؟
- ١١ وقضية الولايات المتحدة الامريكية في ثوبها الجديد نسبيًا، وعدوانها على الشعوب وضربها بالقنابل الذرية ثم بأشد أنواع الاسلحة دمارًا!!! وماذا جنت الشعوب على أمريكا؟ ولاذا تحل أمريكا البلاد والعباد؟
- ١٢ وقضية اصطناع أمريكا لحجة تحتل بها البلاد، وهي أن تلك البلاد على ضعفها وهوانها تمثل خطراً على أمن أمريكا، وما حقيقة حجة الإرهاب؟ ومن الذي يمارسه؟ أمريكا وإسرائيل أم دولة أو دويلة لا تجد قونها إلا بصعوبة؟

- ١٣ وقضية إثارة الغرب والحروب واصطناع أسبابها بين الدول الإسلامية بالذات، وبين الدول العربية؟ ولماذا يثير الفتن الداخلية في عديد من بلدان العالم في إفريقيا وآسيا، وبلدان العالمين العربي والإسلامي على وجه التحديد؟ وما أسباب الرغبة في تفتيت الدول والشعوب؟
- ١- وقضية النظام العالمي الجديد بقيادة جورج بوش الاب وحرب الخليج الاولى، ورغبة
   أمريكا في السيطرة على العالم سياسيًا، وبخاصة بعد سقوط ما كان يعرف بالاتحاد
   السوفيتي.
- ٥١ وقضية أمريكا والعولة وجورج بوش الابن، ورغبة أمريكا في السيطرة على دول العالم سياسيًا واقتصاديًا، وإطلاقها تسميات: الدول الماردة، ودول محور الشر، وشنها حربين على أفغانستان والعراق، وتحرشها بإيران وسوريا وخضوع ليبيا لها خضوعًا مطلقًا يسلمها السلاح ولتعلن ليبيا ما هو أكثر من الاستسلام.
- ٦ وقضية تحيز أمريكا لإسرائيل تحيزاً يتجاهل كل الاعراف والقوانين الدولية، تحيزاً يقف
   بجانب إسرائيل للعتدية دائماً، الإرهابية على مستوى الدولة، واستعمالها حق النقض
   في مجلس الامن حتى لا تدان إسرائيل على جرائمها.
- ١٧ وقضية حق الدول الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن في الاعتراض على أى قرار وإبطاله، وهذه الدول دول ظالمة باغية مستوطنة مستغلة لسائر الدول أسوأ استغلال. ومدى صلة هذا الحق بمصداقية ميثاق الام المتحدة، وصلة هذا الحق بإقرار
- ١٨ و قضية فلسطين وموقف الغرب منها وإصراره مع إصرار ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتى
   عل أن تقام دولة لإسرائيل على أرض فلسطين مع طرد الفلسطينيين من أوطانهم وبيوتهم
   وما يملكون، وأبعاد هذه القضية السياسية والاجتماعية والعربية والإسلامية والعالمية.
- ٩١ وقضية جرائم إسرائيل المستمرة على بلدان العالم العربى واستيلائها على أرض الغير بالقوة الغاشمة والسلاح الأمريكي المتطور، والعالم كله غربه وشرقه لا يعترض، وإنما يملى مزيداً من الشروط على العرب، ويتغافل عن جرائم إسرائيل.
- ٢٠ وقضية تحالف قوى الغرب والشرق على القضاء على الدولة العثمانية، وما ترتب على
   ذلك من آثار سيئة للعالمين العربى والإسلامى، بحيث وقفت القوى الإقليمية عربية وغير عربية تناهض التجمع الإسلامى، وتستبعد فكرة الجامعة الإسلامية، التي دعا إليها بعض المصلحين المسلمين.

- ٢١ وقضية تمزق العالم العربى وتحويله إلى أكثر من عشرين دويلة أو ولاية، وإحكام ربط
   مصالحه السياسية والاقتصادية بالغرب حينًا، وبالشيوعية والاشتراكية حينًا ثانيًا،
   وبالنظام العالمي الجديد أو بالعولة حينًا ثالثًا وهكذا...
- ۲۲ و وضية الجامعة العربية، وإعادة النظر في ميثاقها الذي وضعه أو أشار به عبقرى صمَّمه على أن لا تقوم في ظله وحدة كلمة فضلاً عن وحدة صف أو وحدة فكر أو وحدة سياسة أو وحدة اقتصاد، وكل رئيس لدولة أو دويلة عربية يستطيع أن يجمد أي قرار إذا اعترض!!!
- ٣٣ وقضية هيغة الأم المتحدة بديلاً عن عصية الأم، ومدى ما حدث للأم المتحدة من تحكم دول حق الاعتراض في قراراتها، ثم تحكم أمريكا وحدها فيها، وضربها بقراراتها عرض الحائط وانفرادها بالعدوان على كثير من الدول دون مراعاة لميثاق الأم المتحدة، حتى يمكن القول بأن أمريكا قتلت هيئة الأم المتحدة قتلاً، وأصابت مجلس أمنها بالسكتة!!!
- ٢٤ وقضية تشويه إسرائيل والغرب للإسلام عقيدة وشريعة؛ وماذا فعل المسلمون إزاء هذا.
   التشويه؟
  - ماذا فعلوا على مستوى الدول الإسلامية؟
  - وماذا فعلوا على مستوى المؤسسات غير الحكومية؟
  - وماذا فعلوا على مستوى العلماء والمفكرين والأدباء والإعلاميين؟
    - وماذا فعلوا على مستوى المنظمات الإسلامية؟
    - ماذا فعلوا من أجل الرد على هذه المفتريات وتلك الأباطيل؟
- وما مدى ارتباط هذا العجز عن الرد بضعف العالم الإسلامي وقهر شعوبه ومؤسساته الحكومية والمدنية بحكومات مستبدة تخشى الإسلام أكثر مما تخشى إسرائيل!!!
- ٥٦ ـ وقضية العجز العربي والإسلامي عن الدفاع عن بعض البلدان العربية والإسلامية التي احتلها الأعداء مثل: فلسطن والعراق وأفغانستان، وما سوف يأتي به الغد بالنسبة لسوريا ولبنان وإيران.
  - وما أسباب هذا العجز؟ وإلى متى يستمر؟ وما كيفية التخلص منه؟
- ٢٦ وقضية تغول أمريكا وتوغلها في العالمين العربي والإسلامي جريًا وراء بسط النفوذ
   السياسي والاقتصادي والثقافي على العرب والمسلمين لتجني عددًا من الفوائد منها:

- -- السيطرة على النفط.
- وتسويق سلاحها.
  - وتأمين إسرائيل.
- ومنع دول العالمين العربي والإسلامي من إنتاج السلاح.
- ومنعها من انتهاج نظام حكم عادل يخترم حقوق الإنسان.
- ٧٧ وقضية حظر الاسلحة النووية أو أسلحة الدمار الشامل على أي دولة عربية أو إسلامية، بل منعها من إنتاج السلاح المتطور عمومًا، وما يعنيه هذا الخطر من استمرار ضعف العالمين العربي والإسلامي، وازدياد إسرائيل قوة واستكبارًا في الأرض بغير الحق، واستيلاء على أراض من العالم العربي، وماذا على دول العالمين العربي والإسلامي أن تفعل لكي تقرأ رسالة حظر أسلحة الدمار الشامل عليها قراءة صحيحة في ضوء عدم حظره على إسرائيل وعديد من بلدان العالم!!!
- ٢٨ وقضية التودد إلى إسرائيل الظالمة الباغية التي احتلت فلسطين بأسلحة الغرب ثم
   بأسلحة أمريكا، وتأييد الغرب وأمريكا وروسيا معنويًا وماديًا لها.
- وإن علامة رضا أمريكا عن أى دولة عربية أو إسلامية هى أن تتودد هذه الدولة إلى إسلامية هى أن تتودد هذه الدولة إلى إسرائيل أو تعقد معها اتفاقًا سياسيًا أو عسكريًا أو اقتصاديًا، أو يكون لها مكتب لتمثيل مصالحها!!!
- فهل تعتبر إسرائيل إحدى الولايات المتحدة الأمريكية؟ أم تعتبر أمريكا خاضعة لنفوذ اليهود الذين يمثلون الإدارة الأمريكية غالبًا؟
- ٢٩ وقضية تدخل أمريكا في رسم سياسة أي بلد من بلدان العالم العربي والإسلامي تدخلاً سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، عن طريق اصطناع كثير من قادة العالمين العربي والإسلامي من جانب، وفرض عدد من المستشارين اسمًا، والمشيرين فعلا بكل ما يجب أن تفعله أي دولة عربية أو إسلامية في مجال السياسة والاقتصاد والثقافة، والتعليم، والتخويف من كل ما هو إسلامي وربطه بالعنف والإرهاب!!!

وعلى الرغم من تحكم أمريكا في العالمين العربي والإسلامي، فإن ذلك لا يجوز أن يحدث ياساً في نفوس العرب والمسلمين، وإنما يعني ذلك المزيد من التوعية و التعليم والتربية، والإخلاص والتفاني في فداء الاوطان العربية والإسلامية من تدبير أمريكا وإضمارها الشر، إن ذلك ممكن وقريب وموعده الغد، وإن الغد لقريب إذا صحت التوايا وصدقت الغرائم، ﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْفُرَ النَّاسِ لا يعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: ٢١]

وقد يُخَذُّل بعض الغافلين أو بعض الممالئين لامريكا وإسرائيل، قائلين: وأين قوة العرب والمسلمين من قوة أمريكا وإسرائيل؟

وهى مقولة تخذيلية غافل من يرددها عن النواميس العامة التي قررها الله تعالى في كستابه الخاتم، فقد قال تعالى: ﴿ كَسَبَ اللهُ لِأَغْلِينَ أَنَا ورُسُلِي إِنَّ اللهَ قَوِي عَزِيزٌ ﴾ [ المجادلة: ٢١]

وقد وعد الله تعالى المؤمنين بالنصر، فقال: ﴿ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصُرُ الْمُؤْمَنِينَ ﴾ [ الروم: ٤٧ ] . وقال: ﴿ كُمْ مِن فِينَةَ قَلِيلَةً غَلَبَتُ فِنَهُ كَثِيرَةً بِإِذْن اللَّه وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [ البقرة: ٢٤٩ ] .

وفى أمتال هؤلاء الظالمين المستبدين الذين يعادون الحق فيكفرون بالله لانه سبحانه الحق، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفُرُوا يَنْفَقُونَ أَمُوالَهُمْ لِيَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَنفَقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسَرةً ثُمُّ يُغْلِّونَ . . . ﴾ [الأنفال: ٣٦].

• ٣- وقضية انتهاك أمريكا وإسرائيل للمواثيق والأعراف الدولية، وانتهاكه ما لحقوق الإنسان، وتشبثهما بنزعة الاستعلاء والاستكبار على شعوب العالم، وانتهاجهما سياسة عنصرية استبطانية استبدادية استغلالية، ونظرتهما لدول العالم جميعًا كما ينظر السيد المستبد إلى عبده الراسف في قيوده!!!

ما أسباب ذلك؟ وما نتائجه؟ وما صلة ذلك بما تمارسه أمريكا في «جوانتانامو » وفي سجن أبي غريب والعراق وأفغانستان وما تمارسه إسرائيل في فلسطين؟

هذه جملة من القضايا الثقافية التي يجب أن تزود المدرسة الإسلامية أبناءها بأبعادها وأسبابها ونتائجها وطرق التغلب عليها.

ويستطيع المنهج المدرسي أن يعرضها بالاسلوب الملائم لأعمار التلامية ومستواهم التعليمي، لكن هذا العرض فرض على كل مدرسة إسلامية مهما كان مستوى التعليم فيها، ومهما كان نوع التعليم الذي تعلمه لإبنائها.

٣- وتُزويدهم بالمهارات والفنون:

المدرسة الإسلامية مدرسة متكاملة، لا تدع شيئًا ينفع أبناءها في دينهم ودنياهم إلا علمتهم إياه، فبالإضافة إلى العلم والمعرفة والثقافة، لابد أن تعلمهم حرفًا وصناعات مناسبة لهم، حينما يحتاجون إليها في حياتهم العملية عندما يتخرجون في المدرسة ولا يرغبون في. مواصلة التعلم.

المدرسة الإسلامية مسئولة عن أبنائها بحيث تؤهلهم لممارسة حياة اجتماعية ناجحة ببناء أسرة جديدة، وإسهام في تطوير الجتمع نحو الأحسن والأفضل.

- وليست المدرسة الإسلامية مجرد مرحلة تعليمية، وإنما هي مؤسسة تربوية، ودار حرف وصناعات يحتاج إليها المجتمع ليعيش فيه الناس عاملين قادرين على الكسب وعلى العطاء.
- التربية عالم رحيب يجمع ما بين العقيدة الصحيحة والعبادة السليمة والأخلاق التي
   نبعت من القرآن الكريم وسنة النبي علي وسيرته، وهو عالم ملئ بكل ما ينضج شخصية
   المسلم ويجعلها تتكامل، وابن المدرسة الإسلامية لا يغادرها حتى يكون قد استفاد من
   هذه التربية الاسلامية.
- والتعليم بحر واسع بعيد ما بين الشاطئين، هادئ الامواج لان الرياح التي تحرك أمواجه تأتيه على قدر ما يحتاج، لا تشح عليه فيركد، ولا تعصف بأمواجه فيُغرق، والسابح في هذا آمن ميسور عليه أن يبلغ شاطئه في ثقة وطمانينة، والمتعلم في هذه المدرسة الإسلامية لابد أن يكون قد تعلم فيها ما يوصله إلى شاطئ الامان.
- ومن بين ما يجب أن يتزود به المتعلم في المدرسة الإسلامية بعض المهارات والفنون التي لا
   تستغنى عنها المجتمعات الإنسانية، وهذه المهارات والفنون أكبر وأوسع وأكثر تنوعًا من
   أن نحصيها هنا أو نتحدث عنها جميعًا، ولكننا نذكر الشاهد والمثال، والله ولى التوفيق.

المهارات: جمع مهارة وهي: الحذق، وإحكام الصنعة، والإنسان الماهر هو الذي يحسن ما يقوم به من علم أو عمل.

وكل مسلم مطالب بان يحسن كل شيء يصدر عنه، لأن الله تعالى كتب -أي أوجب-الإحسان في كل شيء وامتدح المحسنين في آيات قرآنية عديدة منها:

- قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مَمَنْ أَسَلَمَ وَجَهُهُ لَلُهُ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ [النساء: ١٢٥]. وقال جل شانه: ﴿ وَمَن يُسلِمْ وَجَهُهُ إِلَى اللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقَيْ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةً الأُمُورِ ﴾ [لقمان: ٢٢].

وروى مسلم بسنده عن شداد بن أوس رضى الله عنه قال: قال رسول الله علي : وإن الله

تعالى كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.

- وفى التعريف الاجتماعي للمهارة يقال: هي القدرة على القيام بالأعمال الحركية المعقدة بسهولة ودقة، والقدرة على أداء هذه الاعمال في ظل الظروف المتغيرة أو المستمرة في التغير، وهذه الاعمال نوعان كبيران -تحت كل منهما فروع عديدة -وهما:
  - الأعمال النظرية؛ التي يؤديها صاحبها بمهارة ودقة وقدرة على مواكبة المتغيرات.
- والأعمال الحركية؛ التي يؤديها صاحبها بنفس المهارة أي السهولة مع الدقة، والقدرة على مواكبة المتغيرات أيضاً.
- وهذه المهارة مثلها مثل أي عمل يتعلمه الإنسان، تتفاوت فيه مهارة من يؤديه، على
   ثلاث درحات:
  - درجة المبتدئ في تعلم المهارة الذي يخطو في أول طريقها.
- ودرجة من اجتاز مرحلة الابتداء، فأصبح في منتصف الطريق فازدادت مهارته وحظى بتقدير، وأصبح أجود من البتدئ.
- ودرجة من أوفى على نهاية الطريق، فنمت مهارته وتعمقت فأصبح موضع التقدير من معظم الناس، وأصبحت مهارته فيما يصنع مثالاً يحتذي.
- ولتعلم المهارات أو الصناعات والحرف في تاريخ المسلمين شأن كبير، كما أن لهذا التعلم
   أسسًا وفلسفة يقوم عليها، ومن هذه الاسس:
  - أن الإسلام يحترم الحرفة:
- وذلك أن الحرفة باب من أبواب الرزق، يشجع الإسلام عليها، بل يأمر بها أمرًا، عندما يتصور أحد المسلمين أن رزقه قد ضاق، وأنه ليس أمامه من سبب للرزق إلا سؤال الناس، عندئذ يجد المسلمون أن رسول الله مَيِّكُ يوجه المسلمين إلى العمل والحرفة ليكفهم عن سؤال الناس.
- روى البخارى بسنده عن الزبير بن العوام رضى الله عنه قال: قال رسول الله تَوَافَّى: « لأن يَاخَذُ أحدكم حبله فيأتى الجبل فيجىء بحزمة الخطب على ظهره فيبيعها. فيكفُ الله وجهه، خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه ».
- وروى البخارى بسنده عن المقدام رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل بده، وإن نبى الله داود - عليه السلام - كان يأكل من عمل بده،

فعمل اليد حرفة يزاولها الإنسان بعد تعلمه إياها واكتسابه الخبرة فيها، مما يستغرق سنة
 أو سنوات.

والمدرسة الإسلامية مطالبة بان تعلم أبناءها حرفة إلى جانب ما تعلمهم من علوم ومعارف وما تزودهم به من ثقافات وما تربيهم عليه من خلق يرفض السؤال والاستجداء.

وقد تكون هذه الحرفة مما يتعلمها الابناء بنين وبنات في بيوتهم، فتكون مصدر دخل للاسرة، وتلك ظاهرة معروفة في عدد من المدن والقرى الإسلامية،(١) مع المدرسة أو بدونها.

- وبعض الباحثين يعرفون الحرفة البدوية بانها الأعمال التي يزاولها الصناع مستخدمين
   مهاراتهم البدوية دون الاعتماد على آلات، ومعنى ذلك أن الحرفة سابقة لعصر اختراع
   كل الآلات التي تعين على الحرف.
- والمدرسة الفنية زراعية أو صناعية أو تجارية أو غيرها، سواء أكانت متوسطة أو فوق المتوسطة تسهم إسهامًا كبيرًا في تعليم المهازات، والتدريب على الحرف العديدة، وتستطيع هذه المدارس أن تسهم في تعليم كل الحرف التي يحتاج إليها سوق العمل في المجتمع، وبذلك تتيح لأبنائها فرص العمل وتباعد بينهم وبين البطالة على مستوى البلدان العربية والإسلامية.
- وتعلم الحرف مبدأ أصيل في الإسلام، تتحدث عنه آيات قرآنية عديدة، يفهم منها الإشادة بالصنعة وباهميتها في حياة الناس بجلب الخير لهم ودفع الشرعنهم، قال الله تعالى عن نبيه داود عليه السلام: ﴿ وَعَلْمَنَاهُ صَنْعَة لَبُوسٍ لَكُمْ التّحْصَنُكُم مَنْ بأسكم فَهَلُ أَنتُمْ شَاكُونَ ﴾ [الانبياء: ٨٠]. قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: هذه الآية: ﴿ وَعَلْمَنَاهُ صَنْعَة لَبُوسٍ لَكُمْ ... ﴾ اصل في تناول الاسباب وطلب المعاش بالتجارة والصناعة وغير ذلك، وقد أخبر تعالى في كتابه عن أصفيائه ورسله وأنبيائه بالاسباب والاحتراف، فقال وقوله الحق : ﴿ وَعَلَمْنَاهُ صَنْعَة لَبُوسٍ لَكُمْ ... ﴾ وقال: ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا قَبْلُكُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنْهُمْ لَيَا كُلُونَ الطّعام ويَمشُونَ فِي الأسواق ... ﴾ [الفرقان: ٢٠]، وقال العلماء: أي يتجرون ويحترفون ».

 ١) هذه الحرف شائعة حتى البوم في مدينة دمياط بشمال مصر إذ تمارس في المنازل حرفة النجارة وصناعة الجلود، وبعض انواع الطعام كالجن والحلوى ونحوهما، وكثير من مدن المسلمين كذلك. وروى الإمام أحمد بسنده عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله على : ( وجعل رزقى تحت ظل رمحى ... ) .

قال القرطبي: «وقد أخبر تعالى عن نبيه داود عليه السلام أنه كان يصنع الدروع، وكان أيضًا يصنع الخوص، وكان يأكل من عمل يده.

وكان آدم حراثًا، ونوح نجارًا، ولقمان خياطًا، وطالوت دباغًا وقيل سقاءً؛ فالصنعة يكف بها الإنسان نفسه عن الناس، ويدفع بها عن نفسه الضرر والبأس، وفي الحديث: «إن الله يحب المؤمن المحترف الضعيف المتعفف، ويبغض السائل الملحف، (١٠).

وروى الطبراني بسنده -في الكبير- عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْهُ : «إِنَّ الله يحب العبد المؤمن المحترف».

- والمجتمع المسلم يتأسَّى دائمًا بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية عن أنبياء الله تعالى
   وعباده الصالحين.
- وفى تاريخ الأنبياء عليهم السلام أنهم كانوا أهل حرف وصناعة، فقد صنع بعضهم آلات الحرب وملابسها، وصنع بعضهم المحاريب والتماثيل والجفان والقدور، وكان ذلك من فضل الله عليهم وعلى الناس.

وكل آلة أو أداة أو حرفة أو عمل يحقق للناس النفع ويدفع عنهم الضر فهم مطالبون بصناعتها بل التفوق فيها، لأن في ذلك إعمارًا للارض التي استخلفهم الله تعالى فيها.

ولا نستطيع هنا أن نحصى الحرف التي يجب أن يحترفها المسلم، وأن يجيدها لكى يعيش حياته وينفق على نفسه وعلى من يعول، فقد روى الترمذي بسنده عن أبي برزة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على أبن اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أنداه، وعن عمله ما فعل فيه، وعن ماله من أبن اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم الماده

وروى أحمد بسنده عن أبي برزة رضى الله عنه قال: سئل رسول الله ﷺ عن أفضل الكسب، فقال: «بيعٌ مبرور، وعمل الرجل بيده».

وروى البخاري بسنده عن على رضي الله عنه قال: كنا جلوسًا مع النبي ﷺ ومعه عود

(١) القرطبي (ت ٦٧١ هـ): الجمامع لاحكام القرآن: ٢٢١/١٠، ط - دار الكتباب العربي القماهرة: ١٣٨٧هـ -٩٦٩٧م، مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية. ينكت في الأرض، وقال: «ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو الجنة، فقال رجل من القرم: الا نتكل يا رسول الله؟ قال: «لا ،اعملوا فكل مُيسَسَّر لما خُلق له، ثم قرا: ﴿ فَأَمَّا مَنْ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُوالِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

وبعد: فتلك الصناعات والحرف وهي عديدة ومتطورة ومتغيرة من عصر إلى عصر، وهي. كلها صناعات وحرف يجب أن تضعها المدرسة الإسلامية نُصب عينيها وفي صميم منهجها وخطتها وهي تعلم أبناءها وتزودهم بالمهارات التي تنفعهم فتجلب لهم الخير، أو تدفع عنهم الضر.

ب- والفنون:

للفن تعريفات عديدة تتراوح بين: التعبير عن الجمال، والتطبيق العملي للنظريات العلمية بوسائل معينة.

ونذكر من هذه التعريفات للفن:

- أنه جملة القواعد الخاصة بحرفة أو صناعة.

- أو هو المهارة التي يحكمها الذوق والمواهب.

- أو جملة الوسائل التي يستعملها الإنسان لإثارة المشاعر والعواطف وبخاصة عاطفة الحمال

وتعريف علماء الاجتماع للفن هو: التعبير الجمالي عن المدركات والعواطف ونقل المعاني والمشاعر إلى الآخرين عن طريق العمل الذي يتميز بالصنعة والمهارة، وهو ليس تمثلا للواقع، ولا تقليداً للطبيعة، بل ابتكار لعلاقات جديدة بين عناصر مستمدة من الحياة والمجتمع والطبيعة.

وهو أنواع: فنون جميلة، وفنون مرئية، وفنون مركبة وفنون تطبيقية.

والفن يقوم على الموهبة، ولكن التعليم يصقل هذه الموهبة وينميها، وهو تعبير عن الإحساس بالجمال يتخذ فنونًا عديدة منها:

• فن التعبير عن الإحساس بالجمال من خلال الأعمال اليدوية الجميلة، مثل:

– الفُسَنَفساء .

- والنقوش الخطية على الجدران والكتب ونحوها.
  - وتلوين الزجاج.
- وفن التعبير عن الجمال بالنقوش على الجدران في المعابد والقصور وبعض البيوت.
  - وفن النحت على الخشب ونحوه.
  - وفن أشغال المعادن نفيسة أو غير نفيسة.
    - وفن الحفر على العاج.
    - وفن صناعة الخزف.
    - وفن صناعة المنسوجات.

وكل هذه الفنون يجب أن تعلمها المدرسة، وتدرب المتعلمين على إنتاجها وإجادتها وذلك أن الفن -كما أوضحنا -يعني نوعًا من الصنعة المتقنة التي تكسوها مسحة من الجمال في شكلها ونفعها وقدرتها على التأثير في مشاعر الناس.

ووظيفة الفن الاساسية هي: الارتقاء بمشاعر الإنسان وترقيق حسه وتهذيبه، وله وظائف أخرى لا تقل أهمية عن ذلك، هي:

- إحداث التوازن الانفعالي لدي الإنسان.
  - ودعم القيم الخلقية الفاضلة فيه .
- وتخليصه من القيم الخلقية الهابطة أو الضارة فيه.
- وإيقاظ المشاعر وتركيتها وتنميتها نحو الأحسن والأفضل.
- وإحياء الرغبة في الاقتداء بالأنبياء عليهم السلام، وبالصالحين المخلصين من الناس.
- وعرض الحياة الإنسانية في صورها الجميلة التي تدعو إلى التأمل في مظاهر جمالها، والإقبال عليها، والأخذ بما هو جميل.
- وليس من المبالغة القول بأن الفنون عند المسلمين هي من المقومات الاساسية للحياة الإنسانية الصحيحة كما شرعها الإسلام، وكما أرادها الله تعالى للإنسان، ودليل ذلك.
- أن نظرة إلى مخلوقات الله تعالى التي سخرها الله تعالى للإنسان من أنعام ودواب، ونبات وجماد ومياه ورباح، وجمال، وسحاب ونجوم وكواكب، نظرة إلى ذلك كله تؤكد لنا أن

الإنسان المسلم لا تستقيم حياته الإنسانية على وجهها الصحيح إلا إذا أحس بجميل ما خلق الله، وحاول محاكاة هذا الجمال ثم عبر عنه في ذاته وأخلاقه ومطعمه ومشربه ومسكنه وما يمارسه من عمل جميل أي فَنّ.

- وأن نظرة من الإنسان إلى نفسه، والتدبر فيما خلق الله تعالى عليه الإنسان من صورة جميلة وقوام معتدل، وجسد مَرِن فادر على الحركة والسكون، وعينين ولسان وشفتين، وعَقل وفكر ومشاعر وأحاسيس، وجوارح، نظرة إلى ذلك وتامل الجمال فيه، تدعو الإنسان إلى حب الجمال وحب التعبير عنه باسلوب فني.
- ومعنى هذا وذاك أن الحياة الإنسانية وما أحاطها الله تعالى به من جميل مخلوقاته، قد أبدعها الله على هذا القدر الفائق من الجمال، ليعلم خلقه أن يحبوا الجمال ويحاكوه، لان الله تعالى جميل يحب الجمال، وما أكرم الإنسان إذا حرص على أن يكون كل ما يصدر عنه جميلا.
- إن الإسلام قد شرع لنا شريعة كل ما فيها جميل، من عبادات ومعاملات وأنظمة سياسية واجتماعية وعلمية وثقافية.
  - ومن تأمل عبادة الصلاة مثلاً يجد فيها من الجمال ما لا يحصى؟
    - جمال في معانيها وجمال في شكلها وجمال فيمن يصلي:
- أما جمال المعاني في الصلاة، فكلها دعاء لله تعالى يخرج من قلب طاهر ولسان ذاكر شاكر، وعقل مفكر متدبر.
- وأما جمال الشكل والمظهر ففي طهارة المكان والثوب، وأخذ الزينة عند كل مسجد، وجمال صفوف الصلاة وانتظامها.
- وأما جمال المصلى فطهارة قلبه وبدنه، وإقباله على الله تعالى وصلته به، وجمال إنصاته ومتابعته للامام.
  - وكذلك في كل عبادة كالزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما فرض الله على عباده.
- ومع هذا الجمال والإحساس به والقدرة على التعبير عنه بصورة فنية تناسبه تزيد الحياة جمالا وروعة، وتضفى على الناس والاشياء جمالا وراحة نفسية.
- وإن المعاملات الإسلامية في كل مجالاتها ابتداء من الزواج وتكوين الاسرة وتربية الابناء،

وبر الاقارب والقيام باى واجبات اجتماعية، ومروراً بسائر العقود والعهود التي شرعها الله لصالح الناس في كل مرافق حياتهم، لكي تقر بينهم العدل والإحسان والتراحم والتعاون على النبر والتقوى، كل ذلك يدعم القيم الجمالية في المعاملات الإسلامية كلها، ويحفز الناس على التعبير عنها بالصور الفنية العديدة الجميلة التي تضفي على الحياة الإنسانية حمالا وروعة.

- ولقد عبَّر الإنسان في تاريخه عن إحساسه بالجمال في أعمال فنية تشهد له حتى اليوم بأنه أوتى حسنًا مرهفًا فيما يحيط به من جمال، وأوتى قدرة على التعبير عن ذلك الجمال فيما أبدع من أنواع الفنون في مسكنه وملبسه ومطعمه ومشربه وأدواتهما، وفي ملبسه وما يتحلى به ويتزين عند كل مسجد، كما أبدع في سائر ما يحتاج إليه من آلة وأداة تيسر عليه الحياة وتجعلها جميلة.
  - فماذا تستطيع المدرسة أن تفعل وهي تعلم هذه الفنون لأبنائها وتدريهم عليها؟
     إنها تستطيع بوصفها مدرسة إسلامية أن تقوم في هذا المجال باعمال جليلة منها:
- ـ تربية الفنان المسلم صاحب العقيدة الصحيحة والعبادة السليمة والخلق القويم والشخصية المتوازنة المتكاملة ليتلاءم مع القيم والمبادئ الإسلامية فيما ينتج من أنواع الفنون مثل:
- لُعَب الأطفال ولعب من كبروا منهم، بحيث تشد اهتمامهم وتستجيب لرغباتهم ويتعلمون التعامل مع هذه اللعب تعاملا ينمى قدراتهم، ويغرس فيهم القيم الفاضلة وحب التعاون والتراحم، وفى ذلك ما يغنى عن اللعب المستوردة.
  - وبعض المنتجات التي تحتاجها المنازل من أدوات وآلات وأوعية، ونحوها.
- وبعض ما تحتاجه المدارس من أدوات ومواد، مما يساعد في القيام بالتعليم ويوفر
   احتياجاته الأولية البسيطة.
  - وكثير مما يحتاجه المستهلكون من السلع البسيطة والخدمات الميسورة.
- إن المدرسة بإنتاجها هذه الأشياء تنمى عند أبنائها إحساسهم بالجمال والصور الفنية للتعبير عن هذا الجمال، فضلاً عما تحققه لنفسها وللمجتمع من توفير سلع وخدمات جميلة بأسعار رخيصة.
- وقد يقول بعضهم: وأين للمدرسة بهذه الأموال التي تنفقها على إنتاج هذه السلع والخدمات؟

- والجواب عن هذا السؤال هو: أن للمدرسة موارد مالية تحدثنا عنها آنفًا، تستطيع أن تعطى هذه الاحتياجات ثم هي تسترد ما أنفقت وأكثر منه حين تبيع ما أنتجت.
- ومن الضروري أن تعطى المنتجات الفنية للمدارس أولوية في العالمين العربي والإسلامي من حيث النسويق.
- ومن الأهداف التربوية لهذه المنتجات الفنية في مدارس المسلمين أن تنشر الثقافة المادية للمسلمين في بلاد المسلمين.
- وأما الأهداف السياسية والاقتصادية لهذه المنتجات الفنية فهي خطوات جادة في التقارب بين المسلمين رتحقيق لنوع من الوحدة فيما بينهم في مجال الاقتصاد والتسويق ثم في مجال السياسة تبعًا لذلك.
- وكل مدرسة إسلامية تستطيع الإسهام في ذلك حسب مرحلتها التعليمية، فإذا كانت المدرسة فنية وحرفية وليست عامة فإن واجبها في هذا الجال يكون أكبر وقدراتها تكون أوسع وأعمق.
- فإذا كانت المدرسة كلية للتربية كان الواجب في هذا الجال أضخم، والمنتجات أجمل وأحسن.
- ونستطيع هنا أن نقترح أنواعًا وألوانًا من الفنون التي تعلمها المدرسة الإسلامية وتدرب
   على إنتاجها وإن كان أهل التخصص في هذه المجالات أكفأ وأقدر ومما نقترحه:
- مصنوعات من الألعاب والأشياء النفعية؛ تصنع من المعادن كالنحاس والحديد والبرونز والصفيح والألونيوم، أو من الجبس والاسمنت والحجر والبلاستيك ونحوها.
- وصناعات والعاب وأشياء نفعية تصنع من الخشب وافرع بعض الشجر، والخيزران والغاب وبعض سيقان الشجر وأوراقه ونحو ذلك.
- وصناعات وألعاب وأشياء نفعية تصنع من قواقع البحر وما يقذفه من محار وأصداف ونحوها، وبخاصة المدارس القريبة من البحار والأنهار.
- وصناعات وألعاب وأشياء نفعية من الفخار والحزف والبلاط بأنواعه وكسر البلاط واالسراميك، وغير ذلك.
  - وصناعات وألعاب وأشياء نفعية تصنع من الجلود ونحوها.

- وصناعات تتصل بتجليد الكتب والكتابة على جلدها أو غلافها بخط جميل.
- وصناعات والعاب وأشياء نفعية تصنع من الاقمشة والمنسوجات القطنية والصوفية والكتانية ونحوها.
- وصناعة السجاد، وبخاصة صغير الحجم منها، مع تدريب الطلاب على التطريز والتفصيل - والحياكة ونحوها.
- هكذا تكون المدرسة الإسلامية فاعلة ناجحة قادرة على الاستجابة لمتطلبات المجتمع،
   والناس، والأسواق، وفي كل ذلك ما يدعم وظيفة المدرسة الإسلامية.

## ٤ - وتزويد المتعلمين بسيرة النبي ﷺ :

هذا واجب كل مدرسة إسلامية لا يمارى فى ذلك أحد من المسلمين، وذلك أن السيرة النبوية جزء من سنة الرسول بي الله عن جزء من الوحى الذى تكفل الله بحفظه، كما جاء ذلك فى قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُولُنَا اللهُ كُو وَإِنَّا لُهُ لَعَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، والرسول بي قد عصمه الله فهو لا ينطق عن الهوى ولا يسلك فى حياته سلوكًا يحركه إليه الهوى، إن هو إلا وحى يوحى، كما يؤكد ذلك قوله تبارك وتعالى: ﴿ مَا صَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا عَوَى آ؟ وَمَا يَطِقُ عَنْ اللهوى وَمَا يَطِقُ عَنْ اللهوى . [ النجم: ٢-٥].

- والقرآن الكريم ينادى على المسلمين فيطالبهم باخذ الاسوة والقدوة من خاتم المرسلين على في قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللّهَ والْيَوْم الآخِر وَذُكُو اللّهَ كَثِيرًا ﴾ [الاحزاب: ٢١].
  - وهذه الآية الكريمة تقرر أمورًا على جانب كبير من الأهمية نذكر منها:
- أن اتخاذ النبي ﷺ قدوة واجب شرعى يقتضيه الإعان بالله واليوم الآخر؛ لأن ذلك هو الاوفق للإنسان والاصلح له في دينه ودنياه، إذ هو بغير هذه الاسوة يضيع في زحمة الحياة، بل سوف يضل عن غاية الحياة وهدفها.
- وأن الاقتداء برسول الله عَنْ الله عَنْ واجب على سبيل الفرض؛ في كل ما يتصل بأمور الدين من عقيدة وعبادة وخُلق، وتعامل مع الناس والاحداث، لقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ اللهُ أَسُوهٌ صَنَةٌ ﴾، ولقوله عز وجل: ﴿ ...وما آتاكُمُ الرُسُولُ فَخُذُوهُ ومَا نَهاكُمْ عَنْهُ فَانَهُواً ... ﴾ [الحشر: ٧].

- وهذه الاسوة برسول الله ﷺ في الامور الدنيوية مستحبة؛ لانها من أسباب الكمال البشري الذي يستطيعه أي إنسان ليسره وبساطته.
- المسلمون جميعًا مطالبون بان يتخذوا رسول الله عَلَيْ أسوة، لكن المسلمين في وقتنا هذا
   لا تقدم لهم سيرة النبي عَلَيْ على النحو الواجب إذ تقصر المدارس والمعاهد في الاهتمام
   بالسيرة النبوية، فلابد أن يتلافى المسلم هذا التقصير بأن يقرأ السيرة النبوية في أحد مراجعها المعتمدة المرثقة.
- وكتب السيرة بفضل الله كثيرة موسعة ووسيطة ووجيزة، وأحب أن أرشح كتابًا من كل مستوى من هذه المستويات.
- فمن الكتب الوجيزة كتاب: «نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» للشيخ محمد الخضرى (١٢٨٩ - ١٣٤٥هـ/ ١٨٧٢ - ١٩٢٧م).
- ومن الكتب الوسيطة كتاب (إمتاع الأسماع بما للرسول من الابناء والاموال والحفدة والمتاع؛ للمقريزي (المتوفي سنة ٥٤٥ هـ).
- ومن الكتب الموسعة؛ كتاب: « سُبُل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد » للإمام محمد بن يوسف الصالحي ( المتوفي ٤٤٢هـ).
- السيرة النبوية في أهميتها بالنسبة للمسلم تشبه القرآن الكريم وأحاديث النبي عَلَيْهُ، فهي
   كما قلنا آنفًا جزء من الدين ومن الوحي، فلابد أن يكون للمدرسة الإسلامية اهتمام
   بالسيرة النبوية يناسب مكانتها من مصادر الإسلام، بل يكون لها فيها جهد وعمل.
- ومن المؤسف غاية الاسف أن السيرة النبوية لا تحظى فى مدارس العالمين العربى والإسلامى بما تستحقه من عناية واهتمام، ولست هنا بصدد البحث عن أسباب ذلك فهى معروفة لكل مشقف؛ فمن يوم بسط أعداء الإسلام نفوذهم على العالمين العربى والإسلامي سيطروا على التعليم ومناهجه، فجردوه من كل ما يجمع المسلمين ويوحد صفوفهم ويجعلهم أمة واحدة؛ وما ذلك إلا بإضعاف قدوتهم بالنبى تظف والاعتزاز بالانتماء إلى دينه الخاتم، ولا تزال تلك خطتهم حتى يومنا هذا، ولا لوم عليهم فهم أعداء، ولكن اللوم والإثم على من استجاب لخطتهم.

إن البلاد الإسلامية معظمها وقعت تحت سيطرة أعداء الإسلام من الإنجليز والفرنسيين والإيطاليين والاسبان والهولنديين منذ ما يقرب من قرنين من الزمان من زمننا هذا، ثم وقعت تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية اى تحت سيطرة اليهود، وكل أولئك لهم سجل حالك السواد في معاداة الإسلام والمسلمين من أيام: ودانلوب، وو جب، وو زويمر، وغيرهم ممن لدولهم سيطرة على العالم الإسلامي وعلى التعليم فيه، وكان هدفهم وما يزال إخمال السيرة النبوية وإهمالها، وإبعاد المتعلمين عن التاثر بها مواقف وأحداثًا.

ولا تزال المدارس في العالم الإسلامي حتى يومنا هذا، غير معنية بالسيرة النبوية إلا في
 أضيق الحدود وأضيق المساحات في مناهج التعليم وخطته.

إن اقسام التاريخ في الكليات الجامعية تكنفي بدراسة السيرة النبوية ضمن ما تطلق عليه التاريخ الإسلام، مع أن السيرة النبوية يجرب أن تحظى في مناهج التعليم في المدرسة الإسلامية بأوفى نصيب، إذ هي في تربية المسلمين كالقرآن الكريم وأحاديث الرسول ﷺ، تربيهم على ما يعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم.

والسيرة النبوية كلها من يوم نزل جبريل على رسول الله ﷺ يقول له: اقرأ، وإلى أن لحق الرسول ﷺ يقول له: اقرأ، وإلى أن لجن الرسول ﷺ يقول مواعظ واعتبار وهدى لاقوم السبل وارضاها لله تعالى، غير أن الاسوة هي أهم ما يجب أن يعنى به المسلم وهو يقرأ السيرة النبوية ويمكنه من دراستها والاستفادة منها هي المدرسة الإسلامية.

والسيرة النبوية ليست تاريخًا يروى، وإنما هي مواقف وأحداث، في كل موقف منها هدى نبوي معصوم، وفي كل حدث منها إرشاد وتوجيه للبشرية كلها لتعرف وتهتدي.

وأهم هذه المواقف والأحداث التي يجب أن يهتم بها منهج المدرسة هي في تصوري-:

- جهود النبى ﷺ في نشر الدعوة في مكة من يوم وقف على الصفا ونادى على قريش، وما عاناه الرسول ﷺ وأصحابه من المشركين، من يوم كانوا يجتمعون في دار الأرقم بن أبي الارقم إلى أن خرج من مكة مهاجرًا إلى المدينة يدعو أهلها إلى الدين الحق.
- وجهوده في الحركة بهذا الدين إلى مواسم الحج حيث قوبل أكثر من مرة بالإعراض، ثم شاء الله له القبول في بيعتى العقبة الاولى والثانية، وجهوده في الحركة بهذا الدين إلى الطائف وما لقى في الطائف ونزول جبريل -عليه السلام- عليه، وحديث مَلك الجبال

معه ليطبق على من كذبوه الاخشبين (١٠)، فقال النبي تَنْظُه له: دبل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا، رواه البخارى بسنده عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها.

- وجهوده في الدعوة والحركة في المدينة بعد أن هاجر إليها بامر ربه وترك مكة أحب البلاد إليه، وهي جهود مضنية لا تقل صعوبة عما كانت عليه حاله في مكة، فقد كان منذ أن استقر فيها يعاني من غدر يهود وحقدهم ومحاولتهم قتله أكثر من مرة، ونكثهم بأي عهد أو ميثاق، كما عاني من المنافقين الذي خذلوه في أحد ورجعوا بثلث الجيش وأرجفوا وأطلقوا الشائعات المضادة.
- وجهوده في التعامل مع دولة الروم وهي إحدى دولتين هما أقوى دولتين في العالم
   آنذاك الفرس والروم.
- وجهوده في دعوة أمراء الجزيرة العربية إلى الدخول في الإسلام وإرساله رسلا يحملون إليهم كتبًا منه ﷺ.
  - وحروبه ضد مشركي جزيرة العرب.
  - وغزواته، أسبابها وأهدافها، ودلالاتها.
  - وشروط الجهاد في سبيل الله تعالى وآدابه.
    - وسراياه، أسبابها وأهدافها ودلالاتها.
  - ومعاهداته ومواثيقه، أسبابها ودلالاتها.
  - وأمراؤه الذين ولاهم ولايات، وبماذا نصحهم، وكيف كان يعاملهم؟
    - وهديه في التعامل مع أصحابه رضوان الله عليهم.
      - وهديه في التعامل مع الوافدين عليه.
- وغير ذلك من المواقف والأحداث التي اشتملت عليها سيرته الشريفة، وهو كثير ومعلم وهاد إلى سواء السبيل.
- تستطيع المدرسة الإسلامية ايا كان نوعها، وأيا كانت مراحلها أن تولى السيرة النبوية

(١) الأخشبان: جبلان يحيطان بمكة.

الاهتمام اللاثق بها بن المقررات الدراسية، في مناهجها، وأن تعرض السيرة النبوية بوصفها جزءًا من الدين، وجانبًا من الوحي الذي تكفل الله تعالى بحفظه.

• ومن نافلة القول: أن نتحدث عن أهمية السيرة النبوية في بناء شخصية المسلم بناء متكاملاً، وتنوير طريقه ليعرف الحق من الباطل والضلال من الهدى، وحسبى في ذلك أن اذكر بالآية الكريمة التي وصفت الرسول علله باكمل الصفات وهي قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٢٨]، وأنه تلله هو الأسوة الحسنة.

## وتزويد المتعلمين بتاريخ أوطانهم وتاريخ العالمين العربي والإسلامي:

واجب المدرسة هو تربية الإنسان الصالح، لا مجرد المواطن الصالح، لان المواطنة وحدها نظرة ضيقة تورث الخصام والتنازع وتفضى غالبًا إلى الحروب، أما الإنسانية فمداها أوسع ومعناها أعمق ونظرتها رحيبة تعترف لكل إنسان بحقه في حياة إنسانية كريمة، وعندئذ فما أبعد الخصام والتنازع والحروب عَمَّن رُبُّوا ليكون كل منهم إنسانًا صالحًا فوق أنه مواطن صالحة

 والمدرسة الإسلامية تتميز من بين المدارس في محافظتها على تكوين أبنائها تكوينًا عربيًا-إسلاميًا يضم بين جوانحه الاهتمام بالوطن المحلى، فالإسلام يحبب الإنسان في وطنه سواء
 أكان إقليميًا محلبًا أو عربيًا أو إسلاميًا.

إن التربية الإسلامية تعزز انتماء الإنسان إلى وطنه بكل معنى من معانى الوطن المحلى والعربي والإسلامي؛ مما ينعكس على تنمية هذه الأوطان بالتقدم والرقى ثقافيًا وعلميًا وسياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

ولكل وطن من هذه الأوطان مطالبه ووسائل للارتفاء به، وطريق ذلك أو سبيله هو معرفة تاريخ هذه الأوطان، وما يحيط بها من ظروف وأحوال، ومعرفة تاريخ هذه الأوطان عمل تقوم به المدرسة بوصفه من أهم أعمالها التعليمية التي تحشد لها من الاسباب ما يمكنها من تجلية هذا التاريخ وأخذ العبرة منه للأجبال القادمة التي تسهم في صنع تاريخ هذه الأوطان ورسم خطوط مستقبلها.

والتاريخ في تصوري يتضمن جغرافية المكان والزمان، والجغرافية الطبيعية والسكانية والسياسية والاقتصادية، وعندما تؤدي المدرسة واجبها في ذلك فإنها تتيح للمدرس والطالب فرصة تامل وتدبر وإعادة نظر في هذا التاريخ وتلك الجغرافيا؛ ليعرف عنهما من الحقائق ما ينتفع به وهو يسهم في بناء هذه الاوطان وتطويرها والارتفاء بها، انطلاقًا من ان ذلك واجبه الإسلامي.

# أ- وفي تاريخ الوطن المحلى خطوط رئيسة.

هذه الخطوط التي يجب على المدرسة الإسلامية أن توضحها لابنائها تشتمل على عدد من القضايا منها:

- نبذة عن تاريخه القديم وأخرى عن تاريخه الإسلامي.
  - وحديث موضوعي محايد عن ظروفه الراهنة.
- وتقويم موضوعي عن القوى المعتدية المستوطنة التي وضعت يدها على مقاليد هذا الوطن واستغلال ثرواته.
  - وحديث ضاف عن مقاومة القوى المعتدية ومحاولة إزاحتها أو إزاحة نفوذها عن الوطن...
    - وتعريف بزعماء المقاومة والإصلاح في الوطن.
- وتعريف بإمكانات هذا الوطن وقدراته ومدى إسهامه في تنمية الوطن العربي والوطن الإسلامي .
- ورصد للقوى المعادية لهذا الوطن وتحليل لأطماع هذه القوى، وبخاصة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية اللتان لا حدود لاطماعهما في أوطان العرب والمسلمين، واللتان يشنان حربًا لم تتوقف على العالمين العربي والإسلامي منذ تابيد إسرائيل لإنشاء دولة في فلسطين.
  - ورصد لقوى الغرب ذات الأطماع في أوطان العالم العربي والعالم الإسلامي.
- ورصد لمطامع الاتحاد السوفيتي السابق والاتحاد الروسي اليوم في العالمين العربي والإسلامي .
  - ب- وفي تاريخ العالم العربي خطوط أساسية:
- وهذه الخطوط التي يجب على المدرسة الإسلامية أن توضحها لابنائها تشتمل على عدد من القضايا، منها:
- مفهوم كلمة «العالم العربي» ودلالتها بالنسبة للعرب والمسلمين، ودلالتها بالنسبة لاعداء العرب والمسلمين، فهي عند العرب تعنى وحدة وأملا وقوة اجتماعية سياسية فاعلة،

وعند الأعداء تعنى خطرًا يجب مقاومته والعمل على القضاء عليه، ليحل محله: والشرق الأوسط، أو ليحل محله والشرق الأوسط الكبير». الهدف أن يقضى على تعبير العالم العربى أو الأمة العربية، لتأمن إسرائيل وأعداء العرب أن تقوم للعرب قائمة، أو يفكروا مجرد تفكير في استعادة فلسطين من إسرائيل.

 إن المدرسة الإسلامية يجب أن تهتم بتعليم أبنائها تاريخ هذا العالم العربي وجغرافيته،
 و تزودهم بالعلم والمعرفة والثقافة لاستيعاب أبرز قضايا العالم العربي على أن تتكفل أقسام التاريخ والجغرافيا والسياسة والاقتصاد والحضارة في الكليات الجامعية تزويدهم بكل ما يتصل بقضايا العالم على نحو شمولي يستوعب كل قضايا العالم العربي.

وأهم قضايا العالم العربي -في تصوري- هي:

- قضية تمزيق العالم العربي وتفتيته .
- وقضية تمكين اليهود من فلسطين لإقامة دولة إسرائيل.
- وقضية السيطرة السياسية والاقتصادية على العالم العربي حتى لا تقوم له قائمة.
- ـ وقضية إحياء العرقيات والقوميات غير العربية دعمًا لتقسيمه وتفتيته لأسباب داخلية.
  - ولنلق ضوءا على كل قضية من هذه القضايا، والله ولي التوفيق والسداد.
    - أ- قضية تمزيق العالم العربي وتقسيمه:

بدأت هذه القضية هدفًا غالبًا من أهداف أعداء الأمة العربية منذ بداية القرن التاسع عشر الميلادى عندما تحالفت دول الغرب على إضعاف دولة الحلافة العثمانية، حيث أطلقوا عليها تسمية دولة الرجل المريض –مع أن مؤامراتهم هي التي أمرضتها–!!!

- وإن جذور رغبة الاعداء في تقسيم العالم العربي وتجزئته تمتد إلى الزمن الذي عاش فيه وبالمرستون و رئيس وزراء بريطانيا ( ١٧٨٤-١٨٦٥م) الذي قام بعمل خطير من أجل ضرب الوحدة العربية التي فكر فيها وعمل من أجلها محمد على باشا وولده إبراهيم، تلك الوحدة التي رثي لها أن تضم وادى النيل والجزيرة العربية والمشرق العربي في سياسة محمد على باشا وابنه إبراهيم.

عندئذ وفي الأعوام من ( ١٨٣٩م إلى ١٨٤١م) تمكن «بالمرستون» من تاليب الدول العربية كلها ضد محمد على وابنه لإجباره على التراجع عن خطته الوحدوية، فقام بعملين خطيرين في هذا الجال، أو لتحقيق هدف الغرب في ضرب الوحدة العربية؛ هما:

- حشد قوة عسكرية على الساحل اللبناني في « جونية» لإجبار إبراهيم باشا على التراجع، بل العجز عن إتمام مشروعه في وحدة العالم العربي.
- والتخطيط والعمل على إقامة دولة يهودية في فلسطين تكون سداً منيعًا بين مصر والمشرق العربي كله، وكان ذلك قبل عقد المؤتمر الصهيوني الأول في «بال بسويسرا» بنصف قرن تقريبًا أي قبل ولادة «تيودور هرتزل» مؤسس الحركة الصهيونية.

ثم توالت الأحداث التى أدت إلى تمزيق العالم العربى وتجزئته تخطط لها وتنفذها القوى الاستيطانية المختلة لمعظم بلدان العالم العربى أثناء اشتعال الحرب العالمية الأولى (١٩١٤- ١٩١٢م) التي المام) حيث شرعت فى تنفيذ مخططاتها بمعاهدة: «سايكس ببكو» (١٩١٦م) التي ظلت سرّية فترة طويلة حتى أفرج عنها (١٠

- وهذه المعاهدة وضعت حدًا وحائلا منيعًا بين العرب والتوحد أو الاستقلال الحقيقي، وكان لها أبلغ الاثر في تمزيق العالم العربي وتفتيته، وقد تمثلت آثارها في:
- وضع الاساس لتمزيق العالم العربي، وتقسيم بلدانه لتكون مناطق نفوذ لكل من بريطانيا.
   وفرنسا.
- ووضع العراقيل التي تحول بين العرب وبين التوحد في أي مجال من مجالاته السياسية
   والاقتصادية، وغيرها.
  - والقضاء على الاماني القومية والإصلاحية والتطويرية في العالم العربي كله.
- وتعطيل مبدأ تقرير المصير الذي ادعت دول الغرب ومنها دول الاحتلال والاستيطان أنها
   أقرته بعد الحرب العالمية الاولى.
- وخداع العالم العربي الذي حارب إلى جانب دول الغرب مكرهًا في الحرب العالمية الأولى
   فوعدهم الخلفاء بالحرية والجلاء عن بلادهم.
- والتركيز على استغلال خيرات العالم العربي وبخاصة النفط الذي بدأ ظهوره في تلك
   الأوقات.
- (١) هذه الاتفاقية هي تفاهم سرى استعماري بين بريطانيا وفرنسا، متمم لاتفاق رئيسي بين بريطانيا وفرنسا وروسيا لتقسيم الخلافة العثمانية، والاستيلاء على المشرق العربي.
- و سايكس و هو المندوب السمامي البريطاني لشئون الشرق الادني، ووبيكو و هو القنصل العام لفرنسا في بيروت والمندوب السامي الفرنسي الكلف بمفاوضة الحكومة البريطانية بشأن مستقبل الولايات العربية في الحلافة المنمانية .

- واتخاذ هذه الاتفاقية دعامة رئيسة لسيطرة بريطانيا على فلسطين، تمهيدًا لتمكين اليهود
   منها، ثم جاء وعد وبلفور وزير خارجية بريطانيا لليهود سنة ١٩١٧م بإنشاء وطن قومى
   لهم في فلسطين.
- إن المدرسة الإسلامية مطالبة بان تزود أبناءها بمعلومات ومعارف عن عالمهم العربي وما
   يدبر له في الخفاء، وما يمارس فيه من أعمال وحشية في العلن.

ب- وقضية تمكين اليهود من إقامة دولة في فلسطين:

تحالف الغرب وامريكا وما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي على بذل كل ما يستطيعون من جهود مادية ومعنوية من أجل إنشاء دولة إسرائيل على أرض فلسطين، فحققوا بذلك فوائد عديدة لهم ولليهود على السواء، وأضروا بذلك ضرراً بالغاً بفلسطين والعالم العربي كله، وكثير من بلدان العالم الإسلامي.

ومن تلك الفوائد التي جنوها:

- أن أقام اليهود دولتهم على أرض اغتصبوها بمعونة الغرب<sup>(١)</sup> والشرق وتأييد هيئة الأم المتحدة بأسرع ما يمكن من تأييد.
- وتمكن اليهود بذلك من استقطاب من شاءوا من يهود العالم ومنحهم التيسيرات والمساعدات المادية والمعنوية التي كانت تتحمل معظمها دول الغرب وأثرياء اليهود في العالم وأكثرهم نفوذاً في أوربا وأمريكا مثل:

عائلة: «شافتز برى».

وعائلة « دزرائيلي » .

وعائلة: « تشمير لين».

وعائلة: ٥ سمطس٥.

وعائلة: «روتشيلد».

وعائلة: «مونتفيوري».

(١) لنلك المعونة قصة طويلة بدات يوعد بلغور ووضع فلسطين في يد بريطانيا وتشجيع بريطانيا لليهود على الهجود على الهجرة إلى فلسطين وتيسير ذلك لهم، ثم سحب السلاح من الفلسطينيين، ثم تسليح اليهود بالاسلحة المتطورة، ثم دعم كل الاعداء لهم في الإعلان عن قيام الدولة الإسرائيلية عام ١٩٤٨ وضمان تاييد هيئة الام المتحدة لهذا الاغتصاب!!!

- ـ وتشجيع هجرة اليهود من أنحاء العالم إلى فلسطين، فلما هاجروا إليها دعمهم الغرب أنواعًا من الدعم الذي يمكنهم من الاستمرار في قيام الدولة على النحو التالي:
- مُدُّ اليهود بالاسلحة المتطورة بالقدر الذي يزيد على حاجاتهم، حتى أصبحوا الآن
   يصدرون السلاح إلى دول أخرى خارج العالمين العربي والإسلامي.
- ومنع الفلسطينيين من الحصول على السلاح ومصادرة ما كان معهم منه، مما أضعف مقاومتهم للبهود.
- وتيسير تهجير الفلسطينيين من فلسطين إلى بلاد آخرى لهم فيها نفوذ، وقد تكون
   بلدانا عربية أو إسلامية.
- ثم تحول البهود من الاعتماد على أوربا وحدها إلى الاعتماد على القوة العالمية الجديدة أمريكا؛ وذلك على النحو التالي:
- في مؤتمر (بلتمور) الذي عقد في (نبويورك) سنة ١٩٤١م أثناء الحرب العالمية الثانية حصل اليهود على تأييد الحزبين الرئيسين في أمريكا -الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري- فاخذت أمريكا على عاتقها العمل على إقامة دولة لإسرائيل في فلسطين.
- وعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة ١٩٤٥م، اتخذت هيئة الأمم المتحدة بتأثير أمريكا وأوربا قراراً بتقسيم إسرائيل بين العرب واليهود.
- والمساعدة الدائبة على قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين سنة ١٩٤٨م، وأعلن الاتحاد السوفيتي السابق وأمريكا ودول أوربا والدول الدائرة في فلك هذه الدول أعلنوا اعترافهم بإسرائيل فوراً.
- ثم صدر البيان الثلاثي سنة ١٩٥٠م، بتعهد بريطانيا وفرنسا وأمريكا بضمان أمن إسرائيل، بل ضمان تأييدها في العدوان على الأراضي العربية والتوسع على حساب العالم العربي.
- ومساندة إسرائيل في عدوانها على مصر سنة ١٩٥٦م، وفي عدوانها على العالم العربي مصر وسوريا والأردن سنة ١٩٦٧م، وفي حمايتها بجسر جوى في حرب تحرير سيناء سنة ١٩٧٣م، كما أعلن ذلك ٥ كيسنجر، وزير خارجية أمريكا.

ولا تزال إسرائيل تحتل فلسطين ومرتفعات الجولان والضفة الغربية وغزة حتى يومنا هذا مؤيدة في هذا العدوان من دول الغرب وأمريكا والاتحاد الروسي.

- ثم أصبحت إسرائيل بهذا التأييد تعتدى ما شاءت وتضرب المدنيين وتهدم المنازل على ساكنيها وتقتلع الأشجار وتسمم الآبار، وتفعل ما تشاء من جرائم الحرب المحرمة دوليًا، والمناقضة للمواثيق والمعاهدات الدولية، وهي آمنة من أن تدان أو يتخذ مجلس الأمن ضدها أي قرار، لأن أمريكا مستعدة دائمًا لاستعمال حق النقض في مجلس الأمن حتى لا تدان إسرائيل!!! حتى قال بعض الذين يحصون استعمال أمريكا لحق النقض لصالح إسرائيل إنه بلغ ما يقرب من أربعين مرة أو يزيد.
- إن المدرسة الإسلامية يجب أن توعى أبناءها بكل أبعاد القضية الفلسطينية، حتى لا ينخذعوا في أى كلام أو وعود يطلقها اليهود أو مؤيدوهم من دول الغرب وأمريكا، وإنحا على العرب أن يعرفوا من عدوهم، وأن يتعاملوا معه بما يناسبه ويناسبهم من أساليب على أساس أن وحدة العرب وتماسكهم سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا وثقافيًا وإعلاميًا هي الخطوة الأولى الهامة في قدرة العرب على تحرير فلسطين وعلى رد أى عدوان يقع عليهم، أو ينتقص جزءًا من أراضيهم وأن يدعوا جانبًا كل الأسباب والدواعى التي تحول بينهم وبن أن يتحدوا أو يكونوا علمًا عربيًا متحدًا.

# جـ وقضية السيطرة على العالم العربي سياسيًا واقتصاديًا:

وهذه السيطرة تشمل ما هو أكثر من السياسة والاقتصاد حين نراها تتعمد السيطرة على التعليم ألا تعمد السيطرة على التعليم ألى على الفكر والعلم والابتكار والإبداع، بل السيطرة على الثقافة مادية وغيير مادية، والسيطرة على العادات والاعراف الاجتماعية، ما يجادل في صحة هذه السيطرة إلا الذين أصابهم عمى البصيرة والخلل في التفكير.

ولا أقدم أدلة على هذه السيطرة أكثر من تجول في عواصم الدول العربية من أقصى غربه في الرباط حتى أقصى شرقه في دول الخليج والعراق، ليرى المتجول كم تسود عادات الغرب وتقاليده وأعرافه ولغاته كثيراً من عواصم العالم العربي، وكم يتبارى العرب في أن ينشأ أبناؤهم نشأة غربية في المسكن والملبس والمطعم والمشرب فضلاً عن اللغة والفكر والثقافة، ولا يوقف هذا التبارى في التغرب أحد من حكومة أو مؤسسة تربوية أو مؤسسة ثقافية لان أي حكومة أو مؤسسة لغروها واحتلالها كما كان أمر أفغانستان وحكومة طالبان التي لا تملك بجيوش متحالفة لغزوها واحتلالها كما كان أمر أفغانستان وحكومة طالبان التي لا تملك

نفظًا ولا تشكل خطرًا محتملاً على أمن إسرائيل، أو كما كان أمر العراق التي خيل إليهم أنها ضد أمن إسرائيل، والحقيقة أن نظام الحكم فيها كان ضد أمن العراق أولاً ثم ضد أمن إيران والكويت وأى بلد عربي غير بعثي النزعة والهوى!!!

• واما السيطرة السياسية على العالم العربي فاوضح من ضوء الشمس في رائعة النهار، وحسبنا في التدليل على صحة هذه السيطرة سياسيًا ما فعلته بريطانيا وفرنسا وإيطاليا في تجزىء العالم العربي وتقاسم بلدانه فيما بينهم، كانه لا صاحب له ولا غيور عليه وعلى مستقبله، وبعد زمن غير كبير انضمت أمريكا وما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي للمشاركة في التجزىء والتقسيم والتفتيت حتى يومنا هذا كما هو الشان في دول الصومال والسودان ونيجيريا وتشاد ومالي وغانا وغيرها من بلدان إفريقيا المسلمة، وفي المغرب العربي المغرب والصحراء والجزائر والامازيج وموريتانيا، ثم دول الخليج التي لا يبلغ عدد سكان بعضها ربع مليون نسمة!!!

ثم تعمد جمع بعض الدول العربية في كيانات تدعم الفرقة والتجزئة وتؤيد الانقسام كدول الخليج، ودول المغارب، ودول الطوق المحيط بإسرائيل!!!

إن دول الغرب لها في هذا التقسيم مآرب استيطانية استغلالية من جانب، ومآرب في تحقيق أمن إسرائيل بإحاطتها بفتات من الدول لا بدولة عربية موحدة.

ووسيلة دول الغرب إلى التجزيء والتفتيت والتقسيم عديدة منها:

- إقناع الجزء بأن مصلحته في الانفصال عن الكل عن طريق مده بكل ما يعزز انفصاله من أسباب مادية أو معنوية سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أحيانًا.

ومساندة أنظمة الحكم الفاسدة المستبدة الدكتاتورية العسكرية في كثير من الأحيان، لكى تمنع المواطن من ممارسة حربته أو حقوقه الإنسانية، وجعله دائماً موضعاً للتجسس والاعتقال والحبس والتعذيب ومصادرة الأموال والتعرض بالسوء للاعراض، فما يكون أمام المواطن إلا أن يخضع ويخاف ويكفر بوطنه ويؤمن بالحاكم المستبد، فيفقد القدرة على حرية التفكير والإبداع فضلاً عن حرية التعبير، ويتعلم نفاق النظام حتى يعيش أى حياة، فإن أتيحت له فرصة هجر وطنه واستقر في وطن من أوطان الغرب التي تيسر الهجرة إليها لمن أراد.

وقد يقال: كيف يكون هذا وفي معظم دول العالم العربي دسانير تضمن للإنسان حقوقه وحرياته؟ والجواب معروف وهو أن هذه الدساتير فيها كثير من الخلل منذ وضعت، فقد وضع أغلبها لصالح الحاكم المستبد، ولا يجوز لاحد أن يناقشها أو يفكر في تعديلها أو تغيير خطابها أو مناقشة نصوصها بإعادة النظر فيها كما يقترحون إعادة النظر في نصوص الكتاب والسنة!!!

إن الغرب وأمريكا في سيطرة سياسية تامة على دول العالم العربي بل هي سيطرة مستمرة
 حتى الآن، لا يستطيع أن يفلت منها بلد من بلدان العالم العربي.

وإذا كان في العالم العربي بعض المواد الأولية التي يتصور معها أنه يملك إرادته السياسية والاقتصادية، فإن ذلك التصور يدخل في الأوهام لا الحقائق؛ لان أبرز هذه المواد هي النفط والقمح والقطن مثلاً، وعند الندبر في هذه السلع الثلاث نجد أن النفط يسيطر عليه الغرب وأمريكا اكتشافا واستنباطاً وتسويقاً وتحديد سعر، وتكوين احتياطي منه لمواجهة قلة الضنغ إن حدثت، والقمح تتمكن فيه أمريكا على مستوى العالم كله، والقطن العربي انتقل إنتاجه إلى مناطق أخرى وعز النوع الجيد منه وحوربت ونوفست مصانعه!!!

 وكيف لا يسيطر الغرب وأمريكا وإسرائيل وهم يعدون لهذه السيطرة عدتها العلمية والفنية وينشئون مراكز الدراسات وينفقون عليها الملايين؟ مثل: مركز الشرق الأوسط للدراسات العربية بالقدس « ميكاس » (¹).

(1) أنشىء هذا المركز أثناء الحرب العالمية الثانية عندما شعر الحلفاء أن ألمانيا على وشك احتلال القاهرة، فكان لابد من إعداد ضباط مخابرات بريطانيين يعرفون العربية للعمل بين صفوف المحور، فلما انهزمت ألمانيا ولم تصل إلى القاهرة أصبح هدف المركز تدريب هؤلاء الضباط على أعمال المخابرات، ليتمكنوا من الوصول إلى دوائر السلطة الحلية والسيطرة عليها، حتى إن غالبية الدبلوماسيين البريطانيين الذن عملوا في المنطقة العربية كانوا من تلاميذ اميكاس.

وقد نشر وليزلى ماكوكلين المترجم الخاص لملكة بريطانيا كتاباً عن هذا المركز سماه: ووكر للجواسيس و وقد حدد اهداف هذا المركز رئيس الخابرات العسكرية البريطانية في الشرق الاوسط: و ريتشارد كيسي و بقوله: سيكون على افراد المجموعة استيفاء المتطلبات الاستخبارية خلال الحرب لتعيينهم في الدوائر الحكومية المناسية بعد الحرب، وكان من بين كبار المعلمين في هذا المركز وابا إيبان و وزير خارجية إسرائيل فيما بعد، وقد كان عضواً في منظمة تعمل على زيادة هجرة اليهود إلى فلسطين، وكان من بين المتخرجين في هذا المركز السفير عضواً في منظمة تعمل على زيادة هجرة اليهود إلى فلسطين، وكان من بين المتخرجين في هذا المركز السفير وقد وضع وبيير ترام توصاس و ضابط المخابرات السريطاني الهدف من المركز والقواعد الاساسية للدراسة فيه فقال: إن هذف المركز هو الرصد الدقيق للحياة المحكومية والشعبية في البلدان العربية، اما المحاضرات في المركز فقد حددها في £ £ ١ محاضرة، منها: ٣٥ في النارية، و ٥ £ في السياسة، و ٢ £ في الحياة العامة والشئون الثقافية والدينية، و ٩ في الاقتصاد والاحوال الاجتماعية، بالإضافة إلى الندريب العملي وهو قضاء ثلاثة أشهر الثقافية والدينية، و ٩ في العيام وهو قضاء ثلاثة أشهر التقافية والدينية، و ٩ في الاقتصاد والاحوال الاجتماعية، بالإضافة إلى الندريب العملي وهو قضاء ثلاثة أشهر التقافية والدينية، و ٩ في الاقتافية والدينية، و و فضاء ثلاثة أشهر التقافية والدينية، و ٩ في الاقدامة والمثمون الثقافية والدينية، و 9 في الميامة والمناه المؤلفة المؤلفة

في منطقة عربية ليكتب تقريراً عما نجح في الحصول عليه.

ولقد وضع الغرب خططًا للسيطرة على العالم العربي تستهدف أهدافًا تحقق معظمها
 وسوف يتحقق باقيها ما لم يفق العالم العربي ويخرج من هذه السيطرة السياسية
 والاقتصادية بل والعسكرية، وهذه الأهداف هي :

أولاً: إعداد الأفراد في مركز الشرق الأوسط للدراسات العربية بالقدس ثم زرعهم في مناصب غير معلن عنها في الحكومات العربية، بحيث تكون لهم من خلال دولهم السيطرة والنفوذ والتأثير في اتخاذ القرار بشكل غير منظور، في ثوب النصائح والمشورات التي تحقق مصلحة البلدين الغربية والعربية، وبهذا يكون لهم التأثير الكبير في أي قرار سياسي أو اقتصادي.

ثانيًا: وربط سياسة العالم العربى واقتصاده وقواه العسكرية بتداعيات خطتهم فى الاستيلاء على فلسطين وزرع إسرائيل فيها، وهى خطة تراودهم منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادى على يد (بالمرستون» رئيس وزراء بريطانيا، ثم على يد (بلفور» وزير خارجية بريطانيا ثم على يد حكومتى بريطانيا وفرنسا التى وضعت اتفاقية (سايكس بيكو) التى مكنت بريطانيا من التحكم فى فلسطين فعملت على تسليمها لليهود.

ثالثًا: اقتطاع فلسطين من العالم العربي وتمكين إسرائيل من إقامة دولة عليها، وما ترتب على هذا من تداعيات مضادة لمصالح العالم العربي، ومنتقصة في كل حين جزءًا من أرضه بعدوان إسرائيلي مدعوم من الغرب عمومًا وأمريكا على وجه الخصوص، مع حشد هائل من الجواسيس الغربين أو اليهود في كثير من بلدان العالم العربي. وابعًا: دخول أمريكا بكل ثقلها لتنصر باطل اليهود على حق العرب في الصراع المستمر بين إسرائيل والعرب، حيث عملت أمريكا صراحة على أن تجعل من جيش إسرائيل جيشًا أقوى من مجموع الجيوش العربية، وسجلت ذلك في اتفاقية بينها وبين إسرائيل، ثم تعمد أمريكا اصطناع المشكلات في العالم العربي، والتظاهر بحلها، ولكنه حل لصالحها أو صالح إسرائيل!!!

خامساً: وربط سياسات كثير من الدول العربية واقتصادها وقوتها العسكرية من حيث التسلح والتسليح بمصالح الدول العربية ذات العلاقة والتأثير على البلدان العربية، وبخاصة بعد إنتاج النفط بهذه الكميات في العالم العربي، حتى ليقال: إن للغرب سياسة نفطية في العالم العربي ترتبط بسياسته العامة.

سادسًا: واستغلال ظروف الحادى عشر من سبتمبر سنة ٢٠٠١م، للتهجم على العرب
والمسلمين، وإعلان عدد من أسماء منفذى العملية بعد ساعة واحدة من
الحادث، مع الخطأ في ذكر أسماء لأشخاص على قيد الحياة!!! بما ستكشف عنه
الوثائق بعد ثلاثين سنة مثلاً، استغلت أمريكا هذا الحادث لغزو أفغانستان، ثم
لشن حرب على العراق، والإعداد لشن حرب على سوريا ولبنان وإيران
والسودان والصومال.

والهدف كما جاء على لسان أكثر من كاتب من الغرب حيث ذكروا عددًا من البلدان المستهدفة، ومن هؤلاء الكتاب على سبيل المثال و تشارلز كراوتهامر اللذي قال: إن الهدف هو ما بعد العراق من تغيير سياسي واقتصادي واجتماعي و ثقافي شامل في العالم العربي والعالم الإسلامي، وكل ذلك لصالح إسرائيل».

سابعًا: وخطة أمريكا تستهدف دولاً عربية لتعيد صياغتها بحيث تتلاءم مع مصالح أمريكا والفرب وإسرائيل، وهذه الخطة بعيدة عن الضغوط العسكرية والغزو المسلح، وذلك بتغيير مراكز الشقل في بعض الدول أو الدويلات العربية لتحل محل دول عربية أكبر، بحيث تصبح هذه الدول الصغيرة دولاً محورية، مع الضغط على بعض الدول المحاورية لتصبح هامشية، ولها في الوصول إلى هذا الهدف وسائل عديدة نذكر منها:

- المساندة الاقتصادية لهذه الدول الصغيرة.
- والمساندة السياسية في بعض قضاياها التي تنصل بالصراع مع دولة عربية أكبر مع المساندة الدبلوماسية.
- ـ وتشجيع بعض هذه الدول على الخروج على فانون مقاطعة إسرائيل وعـقـد اتفاقات معها وإيجاد مكاتب تمثيل بينها وبين إسرائيل.
- ـ وإثارة الصراعات والخلاف على الحدود بين دولة عربية وأخرى ومساندة من تريد أن تجعل لها تاثيراً محوريًا في المنطقة.
- ومهما تخيلنا خطة التغيير التى يستهدفها غزو أمريكا للعراق واحتلالها على الرغم من
   هيئة الام المتحدة ومجلس أمنها وملايين المتظاهرين في الغرب والشرق ضد هذا العدوان،
   ومهما قلنا إن الهدف هو السيطرة على نفط العراق واقتصاده، فإن ذلك كله مؤيد بالواقع المشاهد الذي تمارسه أمريكا وحلفاؤها في العراق، وما هو بحاجة إلى دليل.

ومن المعروف لدى كل متابع لخطة اغتصاب فلسطين لإسرائيل، يستطيع أن يعرف
 الهدف من العدوان على العراق وهو تغيير المنطقة العربية تغييراً يحقق مصالح أمريكا
 وإسرائيل أولاً ثم مصالح الغرب من بعد ذلك.

إن الهدف من ذلك الاجتياح للعراق هو ضمه قسرا إلى مجموعة دول بعينها هى: تركيا وإسرائيل وبعض الدول العربية الصغيرة التى أصبحت بفضل أمريكا ذات شأن، بحيث مكن تشغيل خط أنابيب النفط من كركوك إلى حيفا، لتأخذ منه إسرائيل حاجتها ثم تبيع ما يفيض عما أخذته إلى من شاءت من الدول، وبخاصة أن لها أكثر من ميناء فى البحر المتوسط.

وكل هذا التخطيط مؤيد بالقواعد العسكرية المنتشرة في العراق وفي بعض البلدان العربية، إن ذلك هو الذي يحقق مصالح أمريكا ورخاء إسرائيل وأمنها.

ومما يؤيد هذا التحليل تسارع إسرائيل إلى دخول العراق بعد الاحتلال الامريكي لها بوساطة شركاتها ورءوس أموالها وخبرائها على أساس اتفاقيات تصوغها أمريكا بالنيابة عن العاق!!!!

فقد سمحت أمريكا لإسرائيل بشراء الأراضى فى العراق وبالاستثمار فيها مما لفت نظر تركيا حليفة أمريكا وإسرائيل وأثار مخاوفها وجعل صحفها تتحدث عن ذلك؛ فقد نشرت الصحيفة جمهوريت، الواسعة الانتشار على صدر صفحتها الأولى تحت عنوان: الإسرائيل تملك مناطق البترول- احتلال ثان للعراق،.

- ونتائج دخول إسرائيل للعراق من خلال شركاتها واستثماراتها يعيد إلى الاذهان قصة
   دخولها فلسطين أيام الانتداب البريطاني على فلسطين، بل قبل ذلك منذ معاهدة
   دسايكس بيكو، وربما تكون النتائج واحدة أو متقاربة.
- إن المدرسة الإسلامية مطالبة بان تبصر أبناءها بهذه القضايا وأن تعطيها في مناهجها
   وأنشطتها المدرسية ما يوقظ في النفوس الاعتزاز بالوطن العربي، والتسارع إلى اتخاذ
   الوسائل المضادة لهذا الخطط الامريكي الإسرائيلي الغربي الذي يستهدف تفتيت العالم
   العربي وقزيقه، وإغراقه في المشكلات السياسية والاقتصادية والعسكرية والإقليمية.

وقضية إحياء العرقيات غير العربية:

إحياء العرقيات والطائفيات خطة خبيثة لانقسام العالم العربي وتمزقه وتفرقه وإضعافه،

وهي خطة ابتدعتها بريطانيا المستوطن المستغل للعالم العربي منذ زمن بعيد مواكب لعملها على إضعاف دولة الخلافة العثمانية، البريطانيون هم أصحاب سياسة: ( فرَّق تَسُد ).

ومنذ ذلك التاريخ والغرب كله ماض في سياسة ا فرق تسده. الغرب ومعه أمريكا ومعها إسرائيل، وهذه السياسة تقوم على مبدأ التسلط على الآخر بإضعافه وشق صفه وتجزئة وحدته.

وهي سياسة دأبت على استعمالها الدول القوية الغاشمة المستبدة المتسلطة على بلدان الغم.

 وليس للتفريق والتمزيق ما هو أخطر من إثارة العرقيات والطائفيات بين أبناء الوطن الواحد، للقضاء على وحدته.

ولقد تولت بريطانيا وفرنسا سياسة إثارة العرقيات والطائفيات ولا يزال مستشاروها حتى اليوم يهمسون في آذان بعض الغافلين ليعملوا على إثارة ذلك والتشبث به.

وفى تاريخ العالم العربى -الحديث- تولّت بريطانيا وفرنسا بكفاءة عالية فى الشر إثارة هذه العرقيات والنعرات الطائفية بين أبناء الأقطار العربية التى كانت تحتلها وتسيطر عليها، أثارت ذلك خوفًا من توحد هذه الأقطار وإفاقتها على ما يدبر لها، فعلت بريطانيا وفرنسا لتضمن لنفسها بقاءً آمنًا بين ضعاف متفرقين لو اتحدوا لطردوهما شر طردة، ولقد بقيت بريطانيا فى مصر على سبيل المثال أكثر من سبعين عامًا حتى طردت، وبقيت فرنسا فى الجزائر -على سبيل المثال – مائة وثلاثين عامًا حتى طردت أيضًا.

- ولبريطانيا سوابق في العالم العربي معظمه، وبخاصة في مصر والعراق ودول الخليج وعدن والصومال والسودان.

- ولفرنسا سوابق في العالم العربي، من الجزائر والمغرب وتونس، وفي سوريا ولبنان والصومال.

غير أن الصورة الواضحة الصارخة لسياسة إحياء النعرات والعرقيات سياسة وفرِّق تسد ع تمثلت في سياسة بريطانيا وفرنسا ومن بعدهما أمريكا في تخطيطهم للقضاء على وحدة العالم العربي لمقاومة ما يرونه ماثلاً أمامهم من أسباب هذه الوحدة في العالم العربي التي في مقدمتها وحدة اللغة واللسان، وبالتالي وحدة الثقافة مادية وغير مادية، ووحدة التاريخ والجغرافيا، فعملوا متفقين ومنفردين على القضاء على أسباب هذه الوحدة فوجهوا لكل سبب من أسبابها ضربة، فزاحموا اللغة بلغانهم الاجنبية وشجعوا على اللهجات العامية ولغة الشارع والسوق، وشوهوا الثقافة وقلصوا نفوذها، وزيفوا التاريخ، وما عجزوا عن فعل شيء في الجغرافيا، مستغلين في ذلك سيطرتهم على العالم العربي سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا وثقافيًا وتعليميًا، فعلوا كل ذلك ليحولوا بين العرب وأي توحد أو اتحاد، وليضربوا إحساس العرب بالوحدة في مقتل، ليظل العالم العربي؛ دويلات ودولاً صغيرة يعتز كل منها بعرقه وطائفته أكثر مما يعتز بعربيته .

- وعلى سبيل المثال:
- ــ فقد أحيوا في مصر ما زعموا أنه قومية فرعونية، وأقنعوا بها بعض الغافلين أو الذين تعلموا في مدارسهم أو ابتعثوا في بلدانهم فأخذوا يقولون: إن مصر فرعونية والفرعونية فيها أهم وأعرق من العروبة أو الإسلام!!!
- وانطلى الباطل على من يؤثرونه لأنهم ربوا عليه في تنشئتهم الأجنبية المقصودة، فمنهم من لبس ملابس تشبه ملابس الفراعنة، ومنهم من تقدم بتشكيل حزب فرعوني وتقدم به للجنة الأحزاب في هذه الأيام!!!
- وأحيوا في الشام سوريا ولبنان القومية الفينيقية بين صور وصيدا على الشاطئ الشرقي من البحر المتوسط.
- وأحيوا في العراق القومية الأشورية القديمة التي كانت مسيطرة على أعالي نهر دجلة، ثم انتقلت عاصمتها فيما بعد إلى نينوي.
  - كما أحيوا القومية البابلية فيما بين النهرين -دجلة والفرات- في العراق أيضًا.
- وأحيوا العرقية البربرية أو الامازيجية(١) في الشمال الإفريقي المغرب والجزائر وتونس
  - وأحيوا في السودان وفي الصومال ما مزق القطرين العربيين.
- وما فتئوا يفعلون، ولن يهدأ لهم بال حتى يحولوا بين العالم العربي وأي اتحاد أو وحدة.
- وحسبهم شراً أنهم زرعوا في قلب العالم دولة إسرائيل وهي حاجز حصين بين العرب وبين أي وحدة أو اتحاد.
- إن المدرسة الإسلامية مطالبة بأن توضح ذلك كله لابنائها ليعملوا على تلافيه، ولينطلقوا في طريق الاتحاد العربي أو الوحدة العربية.

(١) أمازيج: كلمة تعنى الأشراف الأحرار.

## ٦- وتزويدهم بناريخ العالم الإسلامي وأهم قضاياه:

العالم الإسلامي تعبير يُود أعداؤنا لو قبروه وقبروا من يرددونه؛ لأنه أغيظ لهم من تعبير العالم العربي؛ لأن العالم العربي لو نجع في توحده لجمع ضد الأعداء من يزيدون في عددهم على ثلاثمائة مليون عربي، أما العالم الإسلامي لو نجع في توحده فإنه يواجه العدو بما يقرب من ألف وخمسمائة مليون مسلم!!! فأي التعبيرين أشد على هذا العدو لو توحد أداء؟

وهذا العالم الإسلامي مترامي الأطراف جغرافيًا يمتد من أقصى شرق العالم إلى أقصى
 غربه، ومن أقصى شمال العالم إلى أقصى جنوبه، وفيه من المقدَّرات الاقتصادية ما يحقق
 له الاكتفاء الذاتي وما يفيض به على غيره من الناس من زروع وثمار وقمح وقطن وسكر
 وثروة حيوانية، وثروة من المياه العذبة والمياه المالحة، فضلاً عما أنعم الله عليه من نفط
 اصبح اليوم أهم أسباب الطاقة التي لا يستغنى عنها الناس.

وكثير من دول الأرض لا يمكن أن تستغنى عن التعامل مع العالم الإسلامي والتنقل في أرضه وسمائه ومياهه، بينما يستطيع هو أن يستغنى عن غيره من الدول لما لديه من مواد أولية وثانوية تغنيه عن غيره.

- وعدد سكان العالم الإسلامي بكاد يبلغ ربع سكان العالم، أو خمسه على أقل تقدير،
   وفيه عدد هائل من الجامعات ومعاهد التعليم العالى ومراكز التدريب على جميع أنواع
   التقنية.
- والعالم الإسلامي ملىء بحركات الإصلاح والسقظة والتجديد في أمر الدين والتطوير
   والتقدم في أمور الدنيا، لا ينكر ذلك إلا جاحد أو جاهل.
- وعلماء العالم الإسلامي في أمور الدين والدنيا أكثر من أن يحصوا، وفيهم من هو في
   علمه ضرورة عالمية لا يُستُغني عنه بحال.
- وبعض دول العالم الإسلامي قطعت شوطًا بعيدًا في التقدم العلمي التقني مكنها من إنتاج أسلحة نووية مثل باكستان.
- وبعضها نجح في تحقيق قفزة اقتصادية هائلة، وإمكانات في التصنيع وإنتاج السلع والخدمات بحيث وفر احتياجاته وطفق يصدر لدول العالم مثل ماليزيا، وإلى حد كبير أندونيسيا.

- وبعضها يكمن في باطن أرضه بحار من النفط الذي لا يمكن أن يستغنى عنه العالم بما فيه أمريكا التي يعدونها أغنى دول العالم الله ومن هذه الدول العائمة على بحار النفط:

  المملكة السعودية، والعراق، والكويت ودول الخليج ومصر لله تحدَّى شركات إنتاج النفط واستنباطه!!! والسودان ونيجيريا وغيرها.
- والعالم الإسلامي مليء بالقيم والمبادئ والأخلاق التي لا يستغنى عنها الناس ليعيشوا في أمن وسلام، إذ هي القيم النابعة من خاتم الكتب السماوية على لسان خاتم رسل الله تعالى، محمد على الله على ولن يسود البشرية العدل والإحسان إلا إن أخذت بهذه القيم وتحاكمت إليها، لا إلى أسلحة الدمار الشامل والعدوان على البلاد والعباد كما تفعل أمريكا وحلفاؤها اليوم.
- وهذا العالم الإسلامي المعاصر ورث حضارة إسلامية شامخة عريقة سادت الدنيا كلها عددًا من القرون، لكن هذا العالم الإسلامي عندما تحدي الغرب أهله وأضمروا له الشر شغلوه بنفسه فتوقف عن الابتكار والاكتشاف، فتراجع حضاريًا لاسباب عديدة؛ ولكنه بفضل الله يستطيع أن يتغلب على هذا التراجع الحضاري ليأخذ طريقه نحو ما ينفعه وينفع الناس، ومهما تكن أسباب هذا التراجع فإن من بينها أو من أهمها بعد العالم الإسلامي عن التمسك بالإسلام أو الالتزام بقيمه ومنهجه ونظامه (١).

هذا العالم الإسلامي عندما أدار ظهره لمنهج الإسلام في الحياة، وأهمل التعمق في الدراسات الإنسانية، وقعد عن التعمق في مجال العلم المتخصص والتقنية، عندما فعل ذلك أخذ أعداؤه يتخطفونه يغيرون عليه ويحتلون أرضه، ويسيطرون عليه سياسيًا واقتصاديًا، ويشنون عليه الحروب ويثيرون في بلدانه الفتن والقلاقل، ويشجعون النابغين من أبنائه على الهجرة منه إلى بلاد الاعداء، ويغرون هؤلاء المهاجرين إليهم بما يحول ولا يهم من العالم الإسلامي الذي لم يعيشوا فيه آمنين؛ لأن معظم حكوماته مستبدة، إلى العالم الغربي الذي يرحب بهم بعلمهم وقدراتهم!!!

إن عالم الغرب ومعه ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي يقعدون للعالم الإسلامي بكل مرصد، ويكبلونه بقيود من حديد ويحولون بينه وبين التقدم والتوحد.

 (1) لمعرفة أسباب التراجع الحضارى عند المسلمين، ومعرفة الطرق التي يحكن أن يتغلب بها المسلمون على هذا التراجع، انظر لنا كتاب: التراجع الحضارى في العالم الإسلامي، وطرق التغلب عليه. ط دار الوفاء –القاهرة ١١١٤هـ - ١٩٤٤م. والعالم الإسلامي يحيط به عدد من القضايا والمسائل أو المشكلات التي يجب على
 المدرسة الإسلامية أن توعيه بها، وأن تعينه على رسم خطة للتغلب على هذه المشكلات
 أو القضايا.

وأبرز هذه القضايا في تصوري هي:

- قضية تمزيق العالم الإسلامي وتفتيته.
- وقضية السيطرة عليه سياسيًا واقتصاديًا.
- وقضية شن الحروب على كثير من بلدانه.
  - وقضية إثارة الفتن والقلاقل فيه.
  - وقضية منعه من إنتاج السلاح المتطور .
  - ولنلق ضوءًا على كل منها، والله الموفق.

#### أ- قضية تقسيم العالم الإسلامي وتفتيته:

مفهوم العالم الإسلامي الحضاري والثقافي والقيمي والبشري، يترك أثرين مختلفين في نفوس المسلمين وعقولهم، وفي نفوس أهل الغرب وعقولهم.

- أما أثره في نفوس المسلمين وعقولهم فهو: الإعجاب بهذا العالم الإسلامي لكثرة ما منحه الله من نعم ظاهرة وباطنة، مع الرغبة الشديدة في الأخذ باسباب التقدم والنهوض، حتى يصبح المسلمون على مستوى تكريم الله تعالى لهم، ومطالبته إياهم بإعمار الارض وخلافته سبحانه وتعالى فيها وفق منهج الإسلام ونظامه، ليكونوا بهذا الإعمار مصدر خير وبر ونفع للعالم كله مسلمين كانوا أم غير مسلمين.
- وأما أثر مفهوم العالم الإسلامي في نفوس الغربيين وسيطيين ومُحَدثين، وبخاصة بعد أن أصبحت أمريكا في مقدمة دول الغرب في إرادة الشر بالعالم الإسلامي، فهو أن تولدت لديهم ضد الإسلام رغبتان:

أولاهما: محاولة تشويه الإسلام لينصرف الناس عنه.

والأخرى: هي الرغبة في تفكيكه وتجزئته وإضعافه.

• أما الرغبة الأولى وهي تشويه الإسلام فتستهدف الإساءة إلى الإسلام وإشاعة المفتريات

والأكاذيب عنه، لصرف المسلمين عنه إن امكن، فإن لم يمكن هذا فصرف المقبلين إليه عنه.

ولهم في تحقيق هذه الرغبة عشرات الوسائل والاسباب، كالمقالات والدراسات والكتب وعقد المؤتمرات والندوات وإذاعة وإشاعة ما يقوله وما يكتبه الحافدون من المستشرقين، وما يدعيه المنصرون من أن الإسلام حجر عشرة في طريقهم، وقد يسر عليهم هذا شبكات الاتصال والقنوات الفضائية والسرعة المذهلة في وصول الكلمة والصورة من المرسل إلى المستقبل.

ومن وسائلهم في هذا التشويه أن يكون صادرًا عن المسلمين؛ وهؤلاء المسلمون الذين يشوهون الإسلام هم من فئات ثلاث:

الأولى: فقة من الدارسين أو العلماء تستقطب لتنتقل من العيش في جحيم الاستبداد في أوطانها الإسلامية إلى العيش في فردوس الدنيا كما يقولون.

والأخرى: فئة المبتعثين من صفوة الجامعيين ليستكملوا دراساتهم العليا هناك.

والأخيرة: فئة من العلماء وربما أساتذة الجامعات الذين يغرونهم بالتهجم على الإسلام

في مقالاتهم وكتبهم ودراساتهم.

وكل فئة من هذه الفئات عندما تصل إلى الغرب تشعر براحة وأمان، وحرية بحث علمى
 بغير معوقات، وعون وتشجيع على البحث والدراسة، وكل من تهجم من هؤلاء على
 الإسلام قشوه شيئًا منه كوفئ ماديًا ومعنويًا، وأعد له في بلاد الغرب الملاذ الآمن، والعيش
 الهنيء، فإن عاد إلى بلاده فلابد أن يكون في انتظاره منصب مرموق، وكلما زاد في
 البذاء زادوا له في العطاء!!!

وأما الرغبة الأخرى في تفكيك العالم الإسلامي وتجزئته وتفكيكه فسببها أن الغرب يخشى مفهوم العالم الإسلامي ويخشى أن يتوحد أو يتعاون فيما بين دوله، ويرى في ذلك خطرًا عليه.

هذه الرغبة في تفكيك العالم الإسلامي تمتد جذورها إلى زمن الحروب التي سموها صليبية وشنوها للقضاء على أى اتحاد أو تعاون بين دول العالم الإسلامي، ثم تجددت الرغبة في ضرب المسلمين والعالم الإسلامي عندما طردوا المسلمين من الاندلس أو اجبروهم على الننصر، ثم تجددت هذه الرغبة بعملهم الدائب على إسقاط دولة الخلافة العثمانية وتجزىء العالم الإسلامي الذي كان في حوزة دولة الخلافة العثمانية، لتستولى

كل دولة من دول الغرب المستوطنة كبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا والبرتغال وإسبانيا وما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي على بلد أو أكثر من بلدان العالم الإسلامي بعد أنفراطه وتقاسمه فيما بينهم.

ثم بذل الغرب غاية ما في وسعه ليحارب -بعد إسقاطه نظام الحكم العثماني -فكرة إنشاء جامعة إسلامية.

ثم اقاموا إسرائيل بين العالم العربي والإسلامي الممزَّق لتكون حائلاً بين المسلمين وأي توحد .

- وخطة الغرب في تقسيم العالم الإسلامي إلى دول أو دويلات ماضية ما توقفت، فقد جحوا في جعل العالم الإسلامي الذي توحده العقيدة والعبادة وأخلاق الإسلام والعدل والإحسان والشوري، نجحوا في جعل هذا العالم الذي كان الأصل أن يكون واحداً سبعًا وخمسين دولة قلما تتحد حول قضية سياسية أو اقتصادية، كما فتتوا العالم العربي إلى اثنين وعشرين دولة قلما تجتمع كلمتها على قرار.
- شم اتجه الغرب إلى تفتيت الوطن الإسلامى الواحد، كما قسموا جمهورية باكستان الإسلامية إلى دولتين باكستان وبانجلاديش، وكما فعلوا فى أطراف أندونيسيا ودعموا انشقاق بعض أقاليمها، وكما فعلوا فى الشام إذ أصبح سوريا ولبنان والاردن وفلسطين، وكما تفعل أمريكا الآن فى السودان شماليه وجنوبيه، وكما تفعل فيما لا أستطيع إحصاءه فى هذه الوريقات.

وكما فعل ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي في المسلمين في آسيا الوسطى فحولها إلى جمهوريات ست ألحقها بنظامه، وقضى على حريتها واستقلالها وحال بينها وبين التوحد، وهي جمهوريات:

أذربيجان،

وأوزبكستان،

وطاجيكستان،

وتركمانيا،

وقازاخستان،

وقرغيزيا.

كما تحالف الغرب والشرق على أن يظل المسلمون أقليات في كثير من بلدان العالم، مع أن الإحصاء الصادق لا يجعلهم أقليات!!!

# ب- قضية السيطرة على العالم الإسلامي سياسيًا واقتصاديًا:

كما سيطر الغرب على العالم العربي سياسيًا واقتصاديًا -على نحو ما أوضحنا آنفًا --سيطر كذلك على العالم الإسلامي سياسيًا واقتصاديًا سيطرة كاملة أو شبه كاملة.

وكانت للغرب ومعه ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي، خطة في فرض هذه السيطرة السياسية بتشجيع الانقلابات العسكرية، وفرضها اقتصاديًا بإغراق هذه البلدان في الديون والسيطرة على النفط.

- لقد عمل أعداء العالم الإسلامي من الغرب والشرق على إحداث الانقلابات العسكرية في بلدان العالم الإسلامي، مع يقين العدو بما في الحكم العسكري من بطش بالشعوب وإهدار لحقوق الناس وحرياتهم، ومنعهم من المشاركة في الحكم أو تداوله، حتى لو سمحت بعض البلاد بتشكيل مجالس نيابية واحزاب سياسية ووقية ليس لها شرعية إلا بإذن الحزب الحاكم وإملاء شروطه، بل قد تسمع بعض النظم العسكرية باصطناع معارضة شكلية تعارض فيما توافق الحكومة العسكرية على المعارضة فيه، فإن يخرح حزب أو معارضة عما رسم له فله الويل والثيور وعظائم الأمور، والسجن الحربي في مصر وسجن المزة في سوريا وسجن أبي غريب في العراق وما لا يحصى من سجون الباطشين مع ما في هذه السجون من تعذيب حتى الموت، ومن نجا من التعذيب تنتظره محاكم مع ما في هذه السعون من تعذيب حتى الموت، ومن نجا من التعذيب تنتظره محاكم الثورة والشعب والقضاء العسكري وأحكام جائرة لا تمت إلى العدل بادني صلة حتى إجراءاتها وشكلها، ومن لم يعجبه هذا فهو عدو للدستور الذي وضعه الحاكم المستبد ورجال قانون متنكرون للقانون، يملؤهم الرعب إن هم لم يفعلوا!!!
- ومن المعروف أن الانظمة العسكرية لا تستطيع قمع الشعوب إلا بالبطش وآلته السلاح، وبالإرهاب وآلاته عديدة، والغرب والشرق كلاهما مصدر السلاح ومصدر أدوات الإرهاب وآلاته، كما لا تستطيع هذه الحكومات الباطشة أن تسلح نفسها لمواجهة إسرائيل أو لمواجهة انقلاب عسكرى مضاد، فتلجأ إلى الغرب أو الشرق فيبيع لها السلاح عبر المتطور بالثمن الذى يريد والفائدة الفاحشة التي يرغب فيها، وفي ظل شروط تحقق مصلحة البائع وحده، ولا تملك هذه الحكومات العسكرية المستبدة إلا أن تشترى، وتلك سيطرة سياسية عسكرية ضاغطة، هذا سبب من أسباب السيطرة السياسية، والاقتصادية على بلدان العالم الإسلامي.

وسبب آخر لسيطرة الغرب أو الشرق على بلدان العالم الإسلامي سياسيًا واقتصاديًا هو: تشجيع بعض البلدان الإسلامية على القيام بمشروعات زراعية أو صناعية أو لتطوير البنية أو لتحسين الحدمات أو غيرها، ثم مدّ هذه البلدان بقروض ذات فوائد ربوية فاحشة وشروط مجحفة، ومستشارين ماليين للمشروع نافذى الكلمة وفنيين أجانب وأدوات وآلات وأحيانًا بعض المواد الأولية، وكل ذلك يغرق هذا البلد الإسلامي بديون كثيرًا ما يعجز عن سد فوائدها الفاحشة، ولهذا تكبل هذه البلدان بقيود سياسية واقتصادية لا تملك معها اتخاذ القرار، ولا التخلص من هذه السيطرة فترسف في القيود وتفقد من حريتها ما تفقد.

يحدث هذا وشعوب هذه البلدان مكممة لا تعرف شيئًا ولا تملك أن تقول شيئًا فضلاً عن أن تعترض على شيء في ظل هذا الحكم الشمولي المستبد العسكري أو غير العسكري.

- ومن يوم ظهر النفط في بعض بلدان العالم الإسلامي اتخذته دول الغرب وسيلة للسيطرة السياسية والاقتصادية على البلاد التي ظهر فيها؛ وذلك أن التنقيب عن النفط واستخراجه وتصفيته وتصنيفه وتسويقه، كل ذلك إنما يكون عن طريق دول الغرب وبوساطة خبرائها وفنييها، بل إن مد خطوط النفط من خلال البحار أو الأراضي حكر على هؤلاء الأجانب الاعداء بكل أسف، وحاجة الغرب إلى النفط تزداد يومًا بعد يوم، ومن أجل تأمين هذه الاحتياجات تزداد سيطرتهم على العالم الإسلامي الذي توجد بكثير من بلدانه ثروة نفطية هائلة، حتى يمكن القول: إن بلداً نفطيا واحداً في العالم الإسلامي كله لا يملك أن يتخذ قراراً له صلة بالنفط إلا إن وافقت عليه وسمحت به دول الغرب، ولندع جانباً تلك الجعجعة التي تصدر من بعض بلدان النفط زاعمة أنها تخفض إنتاجها أو تزيده، أو تبيعه لمن تشاء، فإنها مجرد كلمات ومجرد صخب إعلامي فارغ من المحتوى ومن المصدافية!!!
- والاتحاد السوفيتي السابق أو اتحاد روسيا الآن، يمارس نفس السيطرة السياسية والاقتصادية مع بلدان العالم الإسلامي التي تطولها يده، وهو كالغرب يشجع على قيام حكم عسكرى باطش، أو نظام شمولي مستبد، بل إنه الذي يصدر أنظمة الحكم الشمولية المستبدة لكل بلدان العالم، وللبلدان الإسلامية على وجه الخصوص، تحت اسم الاشتراكية أو الشيوعية أو تحالف قوى الشعب أو غيرها من الاسماء الجوفاء المنطوية على أسوأ أنواع التحكم في الإنسان وحرمانه من حريته وحقوقه.

ومن خلال هذه الاسماء لانظمة الحكم الباطشة بقوى الشعب سيطر الاتحاد السوفيتي السابق أو اتحاد روسيا الآن على البلدان الإسلامية التي صدر إليها هذه التسميات الجوفاء.

إن الاشتراكية التى تعبوا فى تصديرها وفرضها على كثير من شعوب العالم أصبحت تعنى قهر الشعوب بتوزيع الفقر عليهم، فى حين ينعم الحكام وأعضاء الحزب الحاكم بحياة مرفهة فى القصور والدثور<sup>(١)</sup>، والويل والثبور وعظائم الأمور لمن يعترض على ذلك أو يفكر فى الاعتراض، إنه الموت فى التعذيب بعد الاعتقال أو السبجن المؤيد بعد التعذيب بالات وأدوات اشتراكية اعتمدها الاتحاد السوفيتي أو اتحاد روسيا.

إن جبروت الحكام الاشتراكيين وقهرهم لشعوبهم يحتاج في كتابته إلى مئات الصفحات، فلتكن الاشتراكية وليذهب الشعب إلى الجحيم الإمبريالي إذا رفض الاشتراكية التي سوف تنقذه وتجعل منه لبنة من لبنات التحالف بين قوى الشعب العامل، مجداً للحاكم الاشتراكي الملهم الموهوب ذي القبضة الحديدية والفك العريض المفترس والسوط الملهب والكلاب المفترسة والقيود والأغلال وتغمية العيون وتكميم الأفواه، والزنازين المحكمة دون الشمس والهواء، أو الممتلئة بالماء ليغرق فيها من له رأى في أي شيء.

إن الحكام الاشتراكين في العالم الإسلامي الواسع قد خلدوا هزائمهم في كل معركة خاضوها، وبخاصة معاركهم مع إسرائيل في العالم العربي، إن أحد هؤلاء الحكام الملهمين افتخر في كعبته الاشتراكية وهو في موسكو بأنه اعتقل في ليلة واحدة ثمانية عشر ألفًا من المواطنين وزجهم في سجونه!!!

وإن حاكما آخر ملهمًا موهوبًا أوحد سليل الأشاوس المغاوير كان يقتل بيده، ويذيب أعداءه في أحواض مليئة بحامض الكبريتيك، وتحكم محاكمه على أعدائه بالذهاب إلى مزبلة التاريخ.

وإن حاكمًا ثالثًا من هؤلاء هدم حيًا كاملاً في مدينة لأن الناس تحصنوا من عسسه بمنازلهم.

وإن حاكما رابعًا وخامسًا وسادسًا . . فعلوا بشعوبهم ما لا يفعله اليهود باسرى الفلسطينيين أو العرب في دفنهم احياء بعد تكسير عظامهم وتكليفهم بحفر قبورهم

(1.) الدثور: الملل الكثير. وفي الحديث الشريف: 3 ذهب أهل الدثور بالأجور.... 3 رواه أحمد بسنده عن أبي ذر وضر الله عنه . بايديهم، وما أظن إلا أن الاشتراكية صناعة يهودية، بدأت لديهم قديًا يوم القوا اخاهم في غيابة الجب وذهبوا إلى أبيهم يبكون!!! ثم جدد هذه الوحشية فيهم وفي الاشتراكيين كارل ماركس، وأورثها ابن جوريون وديان ورابين وشارون.

ولاشك أن في حكام العالم الإسلامي مجانين، كذلك الذي اقترح حذف كلمات من القرآن الكريم، وأتى مكل عجيب وغريب في نظام حكمه أغرب من الخيال، ثم تحول من النقيض إلى النقيض عندما احس بأنه يوشك أن يقع فيما وقع فيه صدام حسين طاغية العراق، وسجين الأمريكان أنصار الحرية والديموقراطية في قاعدة عسكرية أمريكية في بلد عربي من دول الخليج!!!

• هكذا يسيطر الغرب والشرق على بلدان العالم الإسلامي سياسيًا واقتصاديًا، حتى لا تقوم له فائمة.

وهكذا ينبغي أن توعى المدرسة أبناءها بقضية هذه السيطرة وتبصرهم بأبعادها، حتى تكون مدرسة إسلامية.

#### جـ وقضية شن الحروب على كثير من بلدان العالم الإسلامي:

يخطئ من يظن أن شنَّ الحروب على العالم الإسلامي من أعدائه قد بدأت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر سنة ٢٠٠١م، لأنها أبعد وأعمق في التاريخ من ذلك بكثير بل نقرون عديدة.

- إنها بدأت في حياة النبي على عندما وجهت الروم جيوشها لقتال المسلمين في مؤتة، وكان جيش الروم مائة ألف وجيش المسلمين ثلاثة آلاف، وفي هذه المعركة قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، ثم تولى خالد بن الوليد القيادة، فغير في نظام الجيش فخافه الروم وظنوا أنهم قد جاءهم مُددٌ فانصرفوا وانصرف خالد بجيش المسلمين.
- ثم كون هرقل جيشًا ضخمًا أكثر من مائة ألف، واستطاع رسول الله يَلِكُ أن يكون جيشًا قوامه ثلاثون ألف مقاتل سمى جيش العسرة للشدة والضيق الذي كان فيه المسلمون، وقصد رسول الله يَلِكُ تبوك وأقام بها عشرين ليلة، وعاد رسول الله يَلِكُ إلى المدينة ولم يلق كيدًا.
- ثم جيشوا جيوشًا عديدة حمتها الكنيسة وأطلقوا عليها: حربًا صليبية، وحاربوا

المسلمين حربًا ضاربة واحتلوا بيت المقدس وأسسوا في الشام ممالك صليبية ثم انهزموا فيما بعد على يد صلاح الدين الذي استعاد بيت المقدس، ثم أنهى وجودهم الأشرف خليل قلاوون.

- ثم حاربوا المسلمين في الأندلس وأقاموا محاكم التفتيش وبطشوا بالمسلمين وأجبروا عدداً منهم على الدخول في النصرانية.
- ثم أجهزوا على دولة الخلافة العثمانية وتقاسموا أطرافها فيما بينهم (بريطانيا وفرنسا وإيطاليا).
- ثم دعموا مصطفى كمال في تركيا لإلغاء الخلافة والقضاء على كل ما إسلامي في تركيا كلها، حتى المساجد وتعليم الإسلام.
- ثم أثاروا الحروب ضد المسلمين في الهند مؤازرين الهندوس على المسلمين حتى قسمت. شبه القارة الهندية إلى الهند وباكستان.
- ثم أثاروا الفئن والحروب بين المسلمين في باكستان حتى قسمت إلى باكستان وبنجلاديش.
  - وهكذا فعلوا في العالم العربي:
- أثاروا الحرب بين غاشم العراق ومشتومها وبين إيران الدولة الجارة المسلمة، ودعموا هذه الحرب ثمانية أعوام حتى أتت على الأخضر واليابس فى العراق وإيران، وعلى أموالهما بل على أموال دول الخليج، ولعبت أمريكا فى هذه الحرب أخس عمل وأحقره إذ كانت تمد العراق بنقاط الضعف فى الجيش الإيراني وتبيع السلاح للطرفين صراحة أو من خلال وسطاء.
- وأثاروا حرب العراق ضد الكويت الجارة العربية المسلمة وخدعوا مجنون العراق
   وصدامها حتى غرق إلى أذنيه في حرب عدوانية ظالمة، ثم تحالفوا ضده حتى اخرجوه
   من الكويت مدّعومًا مدحورًا وخسرت العراق والكويت والعالم العربي والإسلامي
   وربحت أمريكا ودول الغرب ولا زالت تستمتع بهذا الربح المادي والمعنوي حتى اليوم.
- ولقد دأبت أمريكا على تحدى العرب والمسلمين بمساندتها الجائرة لإسرائيل ضد
   العرب، ومدها بالمال والسلاح والخبراء ومعلومات رجال مخابراتها المنبئين في بلدان
   العالم الإسلامي في أثواب أصدقاء أو مستشارين أو «دبلوماسيين».

إن إسرائيل بمعاونة أمريكا تضرب المدنيين بالطائرات والدبابات الأمريكية وتقتل الاطفال والنساء والشيوخ، وهذا حلال لها من وجهة نظر أمريكا، أما أن يدافع الفلسطينيون عن أنفسهم بقطع من الحجارة فذلك إرهاب وعنف يجب القضاء على

وتهدم إسرائيل البيوت وتضرب المساجد والمدارس والمستشفيات وتبنى جداراً يحول بين الفلسطينى وأرضه أو مزرعته أو مدرسته فذلك حقها طلباً للأمن، أما أن يرد على ذلك رجل أو امراة باختباره أن يستشهد فذلك إرهاب وعنف على الفلسطينيين أن يكفوا عنه، وعلى رسل السلام بينهم وبين إسرائيل أن ينصحوهم بالكف عن الإرهاب والعنف، وتقتل إسرائيل الشيخ المجاهد أحمد ياسين وهو خارج من المسجد بعد صلاة الفجر ويشرف على هذه الجريمة شارون بنفسه كما أخبر هو بذلك، فذاك مستساغ ضد أحمد ياسين وضد قادة الفلسطينيين، ولا تسميه أمريكا إرهابًا!!!

وكلما أدان مجلس الأمن إسرائيل على هذه الجرائم وقفت أمريكا بغير حياء تستعمل حق النقض لكي لا تدان إسرائيل على جرائمها، فأي عالم هذا التي تدعى أمريكا أنها تقدده؟

# ثم يتساءلون في أمريكا: لماذا يكرهنا العرب والمسلمون؟

وتشن أمريكا حربًا على أفغانستان بغير تبرير، فتقضى على حكومة طالبان الشرعية، وتتعقب تنظيم القاعدة وتضرب أفغانستان بقنابل يزيد وزن الواحدة منها على ألف وطل فتقتل النساء والأطفال والشيوخ وتقضى على مواطنين مدنيين، فهذا جائز ولا يوصف بأنه إرهاب، ثم يتساءلون في أمريكا قائلين: لماذا يكرهنا العرب والمسلمون؟

ثم تشن أمريكا حربًا على العراق غير مبررة، وتقررها عقب أصوات الحادى عشر من سبتمبر سنة ٢٠٠١م. كما أخبرت بذلك • كوندليزا ، مستشارة الأمن القومى، ثم تحتل العراق وتصطنع لها حلفاء تعدهم وتمنيهم بأن يشاركوا في إصلاح ما أفسدته أمريكا في العراق على حساب نفط العراق، ولقد ارتكبت أمريكا في العراق جرائم أبشع مما ارتكبته وترتكبه إسرائيل في فلسطين، ومع ذلك فهو ليس إرهابًا.

وأما أن تقصف أمريكا المساجد ويدوس جنودها الأثمون المصاحف، ويقتلون بالأسلحة المحرمة دوليًا الوف المدنيين من العراقيين فليس هذا إرهابًا ولا عنفًا، ثم يتساءلون قائلين: لماذا يكرهنا العرب والمسلمون؟ إن الأمريكيين برروا عدوانهم واحتلالهم للعراق، بان العراق يملك أسلحة دمار شامل، ولما
 احتلوها فتشوها شبرًا شبرًا فلم يجدوا هذه الاسلحة، فإذا كان امتلاك العرب أو المسلمين
 لأسلحة دمار شامل يوجب احتلال أرضهم وانتهاك حرماتهم، فلماذا السكوت على ما
 تملكه إسرائيل من أسلحة دمار شامل؟

ثم يتساءلون قائلين: لماذا يكرهنا العرب والمسلمون؟

إن أمريكا تعلن الحرب على الإسلام وتسميه الشيطان، وتحشد لقتال المسلمين الأذناب
 والأذيال من كل أقطار الأرض، وتشوه المسلمين بتسميتهم مارقين حينًا، ومحور شر
 حينًا، وإرهابيين حينًا، وتضرب في عقر دورهم لا تفرق بين مدنى ومحارب ولا بين طفل
 وشاب ولا بين امرأة وشيخ!!!

ثم يتساءل الامريكيون قائلين: لماذا يكرهنا العرب والمسلمون؟

- إن كراهية الإدارة الأمريكية وقيادات أمريكا السياسية والعسكرية من كل عربى وكل مسلم أمر تبرره أعمال أمريكا ضد العرب والمسلمين، أما الشعب الأمريكى فإنه تظاهر معلنًا رفضه لحرب أفغانستان وحرب العراق، وتظاهر ضد استعمال القوات الأمريكية العنف المفرط ضد المدنيين العزّل، وهذا ما يستطيعه الآن، ولكنه يستطيع غدًا أن يخذل جورج بوش وينفيه عن البيت الأبيض، وأظن أنه سيفعل، ولذلك فإن العرب والمسلمين لا يكرهون الشعب الأمريكي، ولا يضمرون له عداء.
  - إن التساؤل الصحيح هو قول الإدارة الامريكية: لماذا لا يكرهنا العرب والمسلمون؟
     أو لماذا لا يكرهنا العالم الثالث بأسره؟

أو لماذا لا يكرهنا الاتحاد الأوربي؟

أو لماذا لا يكرهنا الاتحاد الروسي؟

أو لماذا لا يكرهنا أهل الصين واليابان؟

 إن الامريكيين لهم في كل بقعة من بقاع الارض جريمة نكراء (١)، وهكذا تشن أمريكا الحرب تلو الحرب على العالم الإسلامي كما هي مستمرة في شن الحروب على عديد من بلدان العالم؛ جَرِيًّا وراء مطامعها التي لا تقف عند حد، إنه المرض بالسيطرة على الآخر وسيادته والتحكم فيه واستيطان بلاده، بل استعباده، ثم يتساءلون: لماذا يكرهنا العالم؟

(١) سنحصى كثيرًا من هذه الجرائم في النقطة التالية إن شاء الله.

## د- وقضية إثارة الفتن والقلاقل في أغلب بلدان العالم الإسلامي:

ما من فتنة في بلد إسلامي تستهدف الإساءة إلى الإسلام أو تقليص ظله على المسلمين ليعيشوا في هاجرة القيم الوافدة على العالم الإسلامي من أعدائه، ما من فتنة كهذه إلا وتجد من ورائها أصابع كيد غربية عموماً أو أمريكية أو إسرائيلية على وجه الخصوص؛ وذلك أن العالم الإسلامي مستهدف بالنسبة لهؤلاء جميعاً.

ليس ذلك من المبالغة أو الته ويل في شيء وإنحا له أسبابه لمن أراد أن يعي ويتـذكر ويذكر...

الغرب في ماضيه كان له صراع مع المسلمين هنا وهناك، وكان ينتصر على المسلمين حينًا وينهزم أمامهم أحيانًا، فتصور وهي مخطئ في تصوره ان العداء بينه وبين الإسلام أبديًّ دائم، فوضع خططه على هذا التصور الخاطئ في التعامل مع المسلمين.

وعندما ضعف المسلمون السباب عديدة أهمها وأبرزها تخليهم عن الإسلام وقيمه، وانتصر الغرب لأسباب أبرزها تقدمه في العلم و والتكنولوجيا التقنية، استولى على كثير من بلدان المسلمين استيلاءً عسكريًا فيه وحشية وضراوة عقب الحرب العالمية الأولى، وفي نشرة انتصاره وغروره أنكر على معظم بلدان العالم الإسلامي حقها في الحربة والاستقلال حتى بعد معونة كثير من بلدان العالم الإسلامي له في الحرب العالمية الثانية فبدأ صراع حديد بينهما من أجل الاستقلال والحرية، وهو صراع مشروع لا ينكره إلا من ينكر على الإنسان أن يعيش حياة كريمة، فزاد استبداد الغرب بكثير من دول العالم الإسلامي وشواهد ذلك أكثر من أن تحصى، هذا من جانب الغرب المنتصر في حربين عالميتين المغرور بقوته وعده.

أما العالم الإسلامى فلم ير أن العداء قد يتوارث، لأن الإنسان والظروف الخيطة به فى تغير مستمر، فمن كان عدواً قد يكون صديقاً وقد يكون مسللًا، وليس هناك عداء تقليدى بين المسلمين والمسيحيين –وهم صعظم الغربيين — لأن ذلك هو ما تدل عليه أو تأمر به نصوص الإسلام من القرآن الكريم، حيث تؤكد هذه النصوص أن العداء بين المسلمين وغيرهم ليس هو الاصل، وإنما تحركه أسباب، فإن بطلت الاسباب فلا عداء بل موالاة و-سسن تعامل وحسن جوار.

#### ومن هذه النصوص القرآنية:

ــ قول الله تعالى: ﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مَن ديَارِكُمْ أَن

تَبَرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ( ) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتُلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهِرُوا عَلَىٰ إِخْراَجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَولَّهُمْ فَأُولَٰكِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ وأَخْرَجُوكُمْ مَن يَتُولُهُمْ وَاللهَ عَلَى إِخْراَجِكُمْ أَن تَولُوهُمْ وَمَن يَتَولُهُمْ فَأُولِيكِهِ الطَّالِمُونَ ﴾ [المتحنة: ٨، ٩]

والآيتان الكريمتان تؤكدان أنه لا عداء بين المسلمين وغيرهم إلا بسبب هو بدء العدو بقتال المسلمين أو طردهم من بلادهم أو مساعدته على هذا الطرد، فلا حرب تورث ولا عداء يستمر، لان الأصل في الإسلام هو دعوة الناس إلى الإيمان والإسلام وموادتهم ومؤاخاتهم في الله إن استجابوا.

- فإن لم يستجيبوا فإن لهم في ذلك الحق، لأن المبدأ الإسلامي العام هو: لا إكراه في الدين، كما يؤكد ذلك:
- قول الله تعالى: ﴿ لا إِكْرَاهُ فِي الدِّينِ قَد تَبِينَ الرَّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكُفُو ْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَد اسْتَمْسَكَ بَالْعُرْوَة الْوُثْقَىٰ لا انفَصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٦].
- وقدوله جل وعلا: ﴿ وَقُلْ ِ الْحَقُّ مِن رُبِكُمْ فَهُمَن شَاءَ فَلَيْ لِوَّمِن وَمَن شَاءَ فَلَيكَفُور ... ﴾ [الكهف: ٢٩]
  - وهذه الآية الكريمة دليل قاطع على حق الإنسان في حرية الاختيار وحرية الإرادة.
- والفرق إذن شاسع بين ما يراه المسلمون وما يراه الغرب وبخاصة أمريكا، فالإسلام على
   وجه الحقيقة وكما تؤكد ذلك نصوصه ليس إرهابًا ولا عنفًا ولا شيطانًا كما تسميه
   أمريكا، وليس المسلم من يقتل النساء والاطفال والشيوخ والآمنين كما يفعل الغرب
   وتفعل أمريكا وإسرائيل-، لأن المسلم يخسر دينه إذا لقى الله بدم حرام، كما أخبر
   بذلك الرسول الخاتم على:
- روى البخارى بسنده عن سعيد بن العاص رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا».
- ولا يسمح الإسلام للمسلمين أن يقهروا الناس أو يعذبوهم أو يمثلوا بجشتهم بعد موتهم، أو يخرجوهم من ديارهم ويغتصبوها أو ينفوهم في مجاهل و جوانتانامو ٤ أو مجاهل سببيريا كما كان يفعل الاتحاد السوفيتي أو كما فعلت إسرائيل!!!
- ولان الغرب وأمريكا وإسرائيل ينظرون إلى الإسلام والمسلمين نظرة خاطئة تنبعث عن

- حقد وكراهية لكل ما هو إسلامي وكل من هم مسلمون، فإنهم يعادون الإسلام والمسلمين ويعملون ما وسعهم على إثارة الفتن والقلاقل في بلدانهم، حتى يتفرقوا ويضعفوا ولا يستطبعوا ردّ عدوان الغرب وأمريكا وإسرائيل، فيفعوا وتقع بلدانهم في أيدى أعدائهم.
- والذى أود أن أوضحه هو أن أمريكا تلخيص للغرب وأن إسرائيل تلخيص لامريكا، أو أن إسرائيل تلخيص لامريكا، أو أن إسرائيل توجه أمريكا وتسيطر عليها بالمال والاعمال والإعلام، وأمريكا توجه أوروبا بالتهديد والوعيد، لذلك تحمل أمريكا بوصفها القوة الفاعلة رأس الحربة أو تحمل الرءوس النووية وأسلحة الدمار الشامل وتمارس بذلك جرائمها في لذة وانتشاء كما يفعل الوحش بفريسته.
- لا أقول هذا تحاملاً على أمريكا، فإن الشواهد والبراهين على صحة ما أقول أكثر من أن تحصى في قرن واحد هو القرن العشرون الميلادي.
- وسوف أسرد.. وأرجو ألا أطيل -عدداً من جرائم أمريكا ضد العالمين العربي والإسلامي -بعد إثارة مزيد من الفتن والقلاقل- وهي:
- ١ عاونت أمريكا الدول الأوربية وروسيا على العمل على إسقاط دولة الخلافة العشمانية،
   وأحلوا محلها نظامًا علمانيًا يعادى الإسلام وكل ما يمت إليه بصلة بقيادة مصطفى
   كمال الذى ينحدر من يهود الدونمة بسالونيك.
- ٢- وعاونت أمريكا دول الغرب على إنشاء وطن قومى لليه ود في فلسطين، بداية بوعد «بلفور» ١٩١٧ م ومرورًا بتجريد الفلسطينيين من أسلحتهم وتزويد اليهود بالسلاح، حتى أقيمت الدولة سنة ١٩٤٨م.
- ٣- وإثارة الفتن والفلاقل والانقلابات العسكرية في العالمين العربي والإسلامي، بإحياء النزعات العرقية والطائفية، كما تحدثنا عن ذلك أنفًا.
- ٤- ووضعت أمريكا بيدها بذرة القلاقل في الجزيرة العربية التي لا نزال نرى آثارها حتى
   اليوم، فعلت ذلك من خلال عملين خطيرين هما:
- أ- توقيع اتفاق مع السعودية سنة ١٩٣٣م أيام الملك عبد العزيز للتنقيب عن النفط في
   السعودية وحقها في شرائه وتسويقه وتلك بداية تبعية السعودية لامريكا.

ب- وإنشاء فاعدة جوية للقوات الأمريكية في الظهران، لتكون أول احتلال عسكرى لجزء من السعودية، وكان ذلك سنة ١٩٤٥م أيام: «ترومان وعبد العزيز أيضاً».

ثم توالى التواجد الأمريكي في الجزيرة العربية وتكثف، واستبد بالنفط، وبما هو أكثر من النفط، مما أدى بعد ذلك إلى مزيد من القلاقل التي ظهرت آثارها في هذه الآيام في تفجيرات ضخمة في المنطقة الشرقية وفي الرياض وفي كل تجمع للامريكيين.

وفي مارس سنة ١٩٤٩م نفذت المحابرات الأمريكية انقلابًا عسكريًا في سوريا بقيادة
 حسني الزعيم، وقد خطط لهذا الانقلاب في سفارة الولايات المتحدة بدمشق.

ولما اغتر حسنى الزعيم وظن أنه رئيس لسوريا ولم يخضع لكل ما طلبته أمريكا أطاحت به في انقلاب عسكرى آخر بقيادة سامي الجناوى ثم في انقلاب عسكرى ثالث بقيادة أديب الشيشكلي.

٢- في أغسطس ١٩٥٣م نفذت المخابرات الأمريكية انقلابًا ضد حكومة مصدق بإيران مع أن هذه الحكومة كانت وطنية بإجماع آراء الناس فيها، والذى خطط ودبر هو «كليم روزفلت حفيد الرئيس الأمريكي روزفلت».

٧- وفي سنة ١٩٦٨ ديرت المجابرات المركزية الأمريكية انقلابًا عسكريًا بقيادة: «سوهارتو»
 ضد «سوكارنو» في أندونيسيا وكان «سوكارنو» قد حرر أندونيسيا من اليابان ثم من
 الهولنديين، وفي انقلاب «سوهارتو» خسرت أندونيسيا مليون إنسان.

٨- وفي سبتمبر ١٩٧٣م قبل حرب اكتوبر بشهر واحد، وجّه الرئيس الامريكي ونيكسون عدم استعمال تحذيراً شديداً إلى الدول المنتجة للنفط في الشرق الاوسط يطلب منهم عدم استعمال النفط في أغراض سياسية، وإلا فقدوا أسواقهم وأسواقهم هي أمريكا وذلك التحذير معناه تجريد العرب من أي سلاح حتى لو كان النفط في حربهم مع إسرائيل أي مع أمريكا، كما اتضح ذلك بعد نشوب الحرب.

٩- وبعد حرب أكتوبر ١٩٧٣م وهزيمة إسرائيل وتحطيم خط «بارليف» وتحطيم أسطورة
 جيش إسرائيل الذي لا يُهزم، وياس إسرائيل لولا الجسر الجوى الامريكي الذي مدها
 بالسلاح والمقاتلين، تحول الموقف الإسرائيلي بفعل كيسنجر اليهودي إلى تفاوض
 واتفاقيتين.

- ١- وفي عام ١٩٧٥م وضع (الكونجرس) الأمريكي (برلمان العالم شاء العالم أم أبي) خطة
   لاحتلال آبار النفط في منطقة الخليج، وتشتمل هذه الخطة على ما يلي:
  - الاستيلاء على المنشآت النفطية.
  - وحماية هذه المنشآت بضعة أسابيع أو بضعة شهور أو سنوات.
    - وترميم المنشآت والمعدات بسرعة.
    - وتشغيل جميع المنشآت النفطية دون عودة المالك لها.
- وهذه خطة عصابة لا دولة، فلا الارض أرضها ولا النفط نفطها، وإنما هي الطامع الشره القبيح.
- ١١ وفي أكتوبر سنة ١٩٧٧ م؛ أعلن وزير الطاقة الأمريكي آنئذ: ١ جيمي شليز نجر» أن
   على أمريكا حماية مصادر النفط في منطقة الشرق الأوسط، واعتبر ذلك من وجهة
   نظره ضرورة عسكرية!!!
- ١٢ وفي يناير سنة ١٩٧٩م طلبت الحكومة الامريكية من وكالة المخابرات المركزية الامريكية إعداد دراسة شاملة حول الحركات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وبكل تأكيد جاءها هذا التقرير ووزعته على حكومات البلدان الإسلامية، لتضربها وتقضى عليها، وقد فعلت !!!
- ۱۳- وفى شهر نوفمبر سنة ۱۹۷۹م بعد قيام الثورة الإسلامية الإيرانية جمدت أمريكا الودائع الإيرانية و جمدت أمريكا الودائع الإيرانية فى جميع مصارف الولايات المتحدة الامريكية، من أجل حصار الثورة الإسلامية الإيرانية والقضاء عليها بالعجز والشلل، ثم بعثت أمريكا بحاملة الطائرات:

  د كينى هوك و ترافقها خمس سفن حربية إلى منطقة الخليج لتؤازر حاملة الطائرات:
  د ميسواى و الموجودة فى مدخل الخليج.
  - ٤ ١- وفي شهر ديسمبر سنة ١٩٧٩م قررت أمريكا إبعاد والدبلوماسيين، الإيرانيين منها.
- ٥١ وفي ديسمبر أيضًا من سنة ١٩٧٩م جَمُعتْ أمريكا في بحر عمان أضخم قوة بحرية
   عسكرية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية في بحر عمان، وزادتْ عدد سفنها إلى
   ثلاثين لحصار إيران.
- ١٦- وفي أبريل عام ١٩٨٠م قامت مجموعة ودلتا والأمريكية المكونة من القوات الخاصة

- باعتداء على الأراضي الإيرانية بحجة تحوير الرهائن الأمريكيين في السفارة الأمريكية في طهران، وكانت إشارة إلى بعض عملاء أمريكا لكي يقوموا بانقلاب ضد إيران، وهؤلاء العملاء هم الأمريكان أنفسهم وأنصار الشاه المخلوع، ولكنها فشلت في ذلك.
- ١٧- وكمانت أمريكا تتوق إلى أن تشن حربًا على الشرق الأوسط كله، فـوضعت في «استراتيجيتها» العسكرية عنصرًا جديدًا هو إمكان شنّ حربين في وقت واحد، لانها بالضرورة لها حرب مستمرة في إحدى مناطق العالم والثانية تتوق إليها في الشرق
- ١٨- وفي أغسطس من سنة ١٩٨١م أغارت طائرات الأسطول السادس الأمريكي في خليج سرت على طائرتين ليبيتين للحراسة فدمرتهما .
- ١٩- وفي شهر فبراير من سنة ١٩٨٢م اتخذت أمريكا خطوات في مقاطعة النفط الليبي، وفرضت حظرًا على دول العالم حتى لا تبيع لليبيا المعدات النفطية أو «الإلكترونية» فاستجابت دول العالم للقرصان الشرير.
- · · · وفي شهر يونيو سنة ١٩٨٢م عملت أمريكا ما وسعها لكي يصل: « حسين هبري » عميلها ومعينها فيما تريد من تشاد، إلى الاستيلاء على الحكم في تشاد، وما وصل إلى ذلك إلا بعد أنهار من الدم وبحار، ثم نَكُلُ (هبري) بالشعب التشادي أشد تنكيل.
- ٢١ وفي يوليو سنة ١٩٨٢م وصلت قطع الأسطول السادس الأمريكي إلى مسافة تقل عن عشرين عُقدة (١) لمساندة إسرائيل في عدوانها على لبنان باحتلال أرضه في يونيو سنة
- ٢٢- وفي شهر مايو سنة ١٩٨٤م أبلغ الرئيس الأمريكي: «ريجان» الأمير فهد بن عبد العزيز نائب الملك آنئذ بأن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث في قيامها بعمل عسكري لحماية النفط في الخليج، ومن الضروري أن تستعمل أمريكا القواعد العسكرية الأمريكية المقامة في السعودية.
- ٢٣- وفي شهر أكتوبر سنة ١٩٨٥م اعترضت طائرة مقاتلة أمريكية طائرة مدنية مصرية كانت تحمل مختطفي السفينة الإيطالية: «أكيني لاورد» وأجبرتها على الهبوط في قاعدة عسكرية بجزيرة صقلية.

(١) العقدة وحدة قياس بحرى، تطلق على الميل البحرى، والميل البحري طوله ١٨٥٢ متراً.

٢٤ وفي شهر يناير سنة ١٩٨٦م فرضت أمريكا عددًا من العقوبات الاقتصادية على ليبيا،
 كما أجرى الاسطول السادس الامريكي مناورات بحرية وجوية استفزازية على الساحل الليبي، وأعلنت عن إغراق سفينة حراسة ليبية.

٥٧- وقصفت بصواريخ سام قاعدة بحرية ليبية ودمرت سفينتين.

وهددت أمريكا على لسان متحدث باسم البيت الابيض بالقيام بعملية عسكرية ضد ليبيا.

٣٦ وفي شهر أبريل سنة ١٩٨٦م هدد «ريجان» الرئيس الأمريكي بضرب سوريا وإيران، وفرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد سوريا بسبب تأييدها لما يسمونه الإرهاب وهو المقاومة المشروعة دوليا لمن يحتل البلاد.

٢٧ وفي شهر أبريل سنة ١٩٨٨م دمرت السفن الحربية الأمريكية رصيفين نفطيين عائمين
 إيرانيين في جنوب الخليج.

كما أغرقت للإيرانيين ثلاث سفن حربية، وأصابت فرقاطتين أخريين.

وأسقطت وحدات الأسطول الأمريكي في الخليج طائرة ركاب مدنية إيرانية لقى ركابها جميعًا مصارعهم، وكان عددهم ٢٩٨ راكبًا.

۲۸- وفي شهر يوليو سنة ۱۹۸۸م عارض مشروع البرنامج السياسي للحزب الجمهوري الامريكي قيام وطن قومي للفلسطينيين في بلدهم فلسطين!!

٢٩ - وفي شهر سبتمبر سنة ١٩٨٨ ١م اتهمت الخارجية الأمريكية ليبيا بإنشاء مصنع لإنتاج الاسلحة الكيماوية والغازات المضادة للاعصاب، وغاز الخردل السام، واتهمتها في شهر مارس من سنة ١٩٩٠م بإنتاج أسلحة كيماوية وتصنيعها في مصنع الرابطة.

. ٣- وفي عام ١٩٩٠م أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية كل مساعداتها العسكرية والاقتصادية «لباكستان» للاشتباه في أن باكستان تطور أسلحة نووية.

٣١ وفي حرب الخليج لإخراج العراق من الكويت سنة ١٩٩١م، دمرت القوات الأمريكية
 في العراق:

٨٤٣٧ دارًا سكنية،

و١٥٧ جسرًا وسكة حديد،

و ۱۳۰ محطة كهرباء رئيسية وفرعية،

و ٢٤٩ دارًا لرياض الاطفال،

و ١٣٩ دارًا للرعاية الاجتماعية،

و ۱۰۰ مستشفی ومرکز صحی،

و ۱۷۰۸ مدارس ابتدائية.

وقصفت ملجاً العامرية في بغداد فقتلت عشرات الاطفال والنساء والشيوخ.

فهل هذا إخراج للعراق من الكويت أم تدمير للعراق؟

لقد تعاملت أمريكا مع العراق بالأسلحة المحرمة دوليًا، بالقذائف التي تحوى اليورانيوم، وقد تأثر بهذا السلاح أعداد كثيرة، وبخاصة الأطفال والأجنة في أرحام أمهاتهم!!!

كما استعملت صواريخ ( كروز ( الموجهة في غارات جوية على العراق. حقًا إنها القرصان الشرير ( ١ ).

٣٢- وفي شهر أغسطس سنة ٩٩٦ ام وقع الرئيس الأمريكي «كلينتون» قانونا صدّق عليه «الكونجرس» اسمه قانون: «دماتو» يستهدف فرض عقوبات على الشركات النفطية الاجنبية التي تستثمر في إيران أو ليبيا أكثر من أربعين مليون دولار سنوياً. ألم أقل إنه برلمان العالم رغم أنف العالم؟

٣٣ - وفي عام ١٩٩٦م أنشأت أمريكا صندوفًا مولته بعشرين مليون دولار لزعزعة النظام الإسلامي في إيران.

٣٤- وفي شهر اكتوبر سنة ١٩٩٧م قال تقرير لبعثة وكالات غذاء دولية: إنها وجدت دلائل على نقص عام في الغذاء والادوية في العراق .

٣٥ وفي شهر أكتوبر سنة ٢٠٠١م بعد أحداث سبتمبر سنة ٢٠٠١م ضربت الطائرات
 الامريكية أفغانستان للقضاء على تنظيم القاعدة، وعلى حكومة طالبان لانهامهما –

(۱) هذا هو أسلوب أمريكا، فقد الفت قنبلة ذرية على وهيروشيساه في أغسطس ١٩٤٥م بأمر من رئيسها وترومان وأودت بحياة ٢٨١٥٠ شخصًا بخلاف المشوهين. كما الفت قنبلة ذرية ثانية على مدينة وناجازاكي وبعد السابقة بيومين فقضت على حياة ٧٢٨٨٢ شخصًا واصابت ١٠ الفًا من البشر وأبادت الحيوان والحشرات والنبات. دون دليل - بانهما السبب في تفجير مركزي التجارة في نيويورك ووزارة الدفاع. الامريكية في واشنطن.

٣٦ وفي شهر مارس سنة الفين وثلاثة شنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانا هجومًا جويًا كاسخًا على العراق باقوى الطائرات، وأشد الأسلحة فتكًا، ثم احتلت العراق في إبريل سنة ٢٠٠٣م في قصة ماساوية هدفها الأول والأخير تأمين إسرائيل، وسيطرة أمريكا على منطقة الشرق الأوسط، منطقة النفط من العالم الإسلامي (١).

 وتداعيات اجتياح أمريكا للعراق دون مبرر، وخروجًا على جميع المواثيق والاعراف الدولية لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، بعد استيقاظ المقاومة العراقية، وانكشاف كذب أمريكا في أنها تريد للعراق الحرية والديموقراطية!!!

إن أمريكا بهذا العدوان ألغت وجود هيئة الأمم المتحدة وعصفت بالاتحاد الأوربي وباتحاد وصلا وبالصين والبابان.

والحلاصة التي نحب أن ننتهي إليها في هذه النقطة من الكتاب هي: أن الغرب وفي مقدمته أمريكا وإسرائيل، لا يفتر عن إثارة الفتن والقلاقل في أي بلد عربي أو مسلم ما دام ذلك يحقق مصالح القرصان الشرير ومطامع إسرائيل التي تتحكم في هذا القرصان الشرير وتشير عليه بأنواع القرصنة والشرا!!!

• وإن المدرسة الإسلامية مطالبة بأن توضح لابنائها هذه الحقائق من خلال آليات المدرسة
 كلها: المنهج والكتاب والمدرس وكل الانشطة والخدمات المدرسية.

## هـ- وقضية منع العالم الإسلامي من إنتاج الأسلحة المتطورة:

الغرب والولايات المتحدة وإسرائيل فئة واحدة أو متوحدة في إنتاج السلاح المتطور والسلاح النووى، وسلاح الدمار الشامل، ومهما تُسُن هيئة الأم المتحدة من قوانين تحظر والسلاح النووى فإن قوانينها لن تطول الغرب ولا أمريكا ولا إسرائيل، وذلك أن أكبر دولتين استيطانيتين استعماريتين في الغرب هما بريطانيا وفرنسا وكلاهما من أصحاب حق النقض في مجلس الأمن، ومعنى ذلك أن قرارات مجلس الأمن بالنسبة لهما لا قيمة لها ولا أر فضلاً عن أن تلزم فيها بشيء أي شيء.

(١) هذا الذي ذكرت قليل من كثير من جرائم أمريكا ضد العالمين العربي والإسلامي، أما جرائمها ضد العالم فاكثر من ذلك بكثير. أما أمريكا فهى على رأس الدول أصحاب حق النقض، وإسرائيل جزء من أمريكا، أو هى المسيطرة على أمريكا، أو هى ولايتها الثانية والخمسون فى فلسطين، وبالتالى فإن إسرائيل لها حق النقض من خلال أمريكا !!!

وهكذا تنهار قرارات مجلس الامن امام خمس دول لها حق النقض وسادستها إسرائيل!!!

فما جدوي قرارات مجلس الأمن؟

إِن جدواها فقط في إلزام الدول العربية أو الإسلامية بما يصدر ضدها من قرارات.

والعيب أن بريطانيا وفرنسا وأمريكا وإسرائيل من أكثر دول العالم حديثًا عن الديموقراطية
 والحريات وحقوق الإنسان، بينما هي أكثر الدول امتهانًا للحريات وحقوق الإنسان وكيل
 الديموقراطية بمكيالين.

وكل واحدة من هذه الدول الاربع تجيد بل تحترف ازدواجية المعايير، وتتقن الانحياز لمنافعها على حساب أي قيمة دينية أو اجتماغية، ولا يعتريها من أجل كل ذلك شيء من الحياء أو الخجل!!!

وأعجب من ذلك أن يقر العالم المعاصر الذي يطنطن بانه أكثر تحضراً ورقياً وعلمًا وتقنية وقدرة على غزو الفضاء وعلى السباحة في الكواكب البعيدة كالمريخ وأمثاله، أن يقر هذا التفاوت في التعامل بين الناس.

كما أن سكوت هيئة الام المتحدة على هذا التفاوت وازدواجية المعايير وحق النقض كارثة إنسانية أخلاقية تجعل هذه الهيئة غير ذات اعتبار، مهما ادعت، ومهما أغاثت الجوعي والمصابين بالنوازل.

إن معنى هذا أن هيئة الأم المتحدة تعلم علم اليقين أنها مع هذه المثالب متحدة ضد الأم الضعيفة لصالح الأم القوية ولن يزيل هذه الوصمة إلا إن استطاعت أن تلغى امتياز حق النقض، وازدواجية المعايير، والعضوية الدائمة في مجلس الأمن، وإن لم تفعل فما أجدر أن يلفظها العالم ويستبدل بها نظامًا إنسانيًا، يحترم الإنسان لأنه إنسان.

- هل لأعضاء هيئة الأم أن يقولوا إن مجلس الأمن المكون من خمس عشرة دولة منها أصحاب العضوية الدائمة، إن مجلس الأمن بنظامه هذا ترسيخ للتمييز العنصرى أو الإقليمي وأن قراراته في معظمها جائرة لانها تكرس هذا التمييز العنصرى الإقليمي؟ إن هذا الخلل في هيئة الأم المتحدة هو الذي مكن الدول الكبرى من ظلم الدول الصغرى واستغلالها واستعباد أهلها أحيانًا، كما فعلت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والسبانيا وهولندا وبلجيكا وألمانيا ثم أمريكا وإسرائيل في عديد من دول الارض تسومها الخسف وتستعبدها وتسخرها وتحرم عليها وتحل لها، لان دول العالم على وجه الحقيقة اليوم إما خائفة من أمريكا وإسرائيل وإما راجية لمعونة أمريكا، وهذا نوع من الاستعباد يشبه وضع طوق العبودية في رقبة العبد!!!

ولا ينكر ما أقول إلا خائف من أمريكا أو راج لمعونتها ورضاها، ولن تعيش دول العالم راضية بهذا الغبن الفاحش دهراً طويلا، ولننظر ماذا يفعلون؟

• بعد هذه المقدمة الصريحة المؤلمة للنفس المثيرة للاستمئزاز والامتعاض أقول:

إن العالم العربي والإسلامي قد وضعا في أسوا الظروف فحيل بين بلدانهما وبين إنتاج القمح أو القطن أو السكر حتى تظهر الحاجة إلى الدول القوية صاحبة حق الامتياز .

وإن دول العالم الثالث كلها لا تملك في ظل نظم الغرب ورضوخ هيئة الام المتحدة لا تملك إرادتها، ولا تملك حق الدفاع عن نفسها، ولا تملك قرارها في زراعة أو صناعة، بل لا تملك على وجه الحقيقة مذخورات أرضها ومياهها إلا بإذن هذه الدول القوية الطامعة المسيطرة، التي تجعل مصالحها فوق رءوس العباد وتتشبث يتحقيق هذه المصالح حتى لو كان في ذلك قتل وإبادة وخطف وتعذيب وتنكيل واستعباد!!!

إن هذه الدول التي تتمتع بحق النقض ومعها إسرائيل، ترتكب من الجرائم ما لايقل
 عما سردناه من جرائم أمريكا في قرن واحد من الزمان، وما اقترفته إسرائيل في نصف
 قرن فقط.

- ولو ذهبنا نستقصى جرائم بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا واتحاد روسيا ما وسعتنا صفحات وصفحات، ولا بلغنا عشر معشار ما ارتكبته هذه الدول الباغية ضد الدول الضعيفة وضد الإنسان على وجه العموم، وبخاصة إذاكان ذلك الإنسان مسلمًا أو عربيًا.

إن ما قوله عن جرائم هذه الدول الكبرى ليس تخيلاً وليس ادعاء، وليس مبالغة ولا تهويلاً وإنما هو وقائع وأحداث وأخبار ومشاهدات في القنوات الفضائية والإذاعة المسموعة والمرئية بالصوت والصورة والمكان والزمان...

أرأيت ما فعلت أمريكا فيمن قبضت عليهم في أفغانستان؟

أرأيت سجن « جوانتانامو » على حدود كوبا؟

أرأيت ما فعلته إسرائيل في جنين ونابلس وتو الكرم؟

أرأيت كيف ضربت المصلين في المسجد الأقصى؟

أرأيت أمريكا وهي تستعمل حق النقض حتى لا تدان إسرائيل؟

أرأيت ما فعلت أمريكا في العراق؟ وفي سجن أبي غريب؟

أرأيت كيف يتنكر الغرب وأمريكا لشعاراته الجوفاء، تمثال الحرية، والديموقراطية وحقوق الإنسان والإخاء والمساواة؟

إنها أكاذيب العصر على السنة الدجالين من رؤساء هذه الدول التي تفرض العقوبات على من ينتهك حقوق الإنسان!!!

أرأيت مغالطات أبشع من هذه؟

وليست فرنسا ولا بريطانيا ولا الاتحاد الروسي ولا إسرائيل باقل شرًا من أمريكا، وليسوا أقل منها رغبة في الاستيلاء على مقدرات البلاد والعباد، ولا أقل منها تعطشًا لدماء الابرياء المدنيين الذين لا يحملون سلاحًا فضلاً عن سلاح متطور فتاك!!!

وإذا كان ذلك كله يحدث عن تعمد وإصرار من هذه الدول الكبرى صاحبة امتياز حق النقض وصاحبة القدرة على تحدى هيئة الأمم المتحدة، وسائر المواثيق والأعراف الدولية، إذا أرادت أن تعتمدى على بلد من بلدان العالمين العربى والإسلامى الذى تستغل أرضه وسماءه وبحره ومياهه، وأهله، ولا أحد يعترض على هذا الظلم وذلك الاضطهاد، فكيف يسمح لبلد عربى أو مسلم أن ينتج سلاحًا متطورًا، أو من أسلحة الدمار الشامل؟

أنهم لا يسمحون لبعض البلاد العربية أو الإسلامية أن تزرع قمحًا أو أى محاصيل زراعية تغنيها عما تنتجه هذه الدول الكبرى، ولا تسمح لمن يملك النفط منها أن ينتجه إلا بالقدر الذى تراه هذه الدول الكبرى، محافظة على مصلحتها وجشعها، فكيف يتصور أن تسمح لبعضها أن تنتج سلاحًا متطورًا أو سلاح دمار شامل؟

إنه من المستحيل بعينه، بل هو كبيرة من الكبائر؛ التمرد على السادة الذين يملكون مصائر شئون العالم، أي يملكون رقاب الناس ويملكون القدرة على إيادتهم بالاسلحة النووية!!!  وإذا قيل: إن باكستان وهي بلد مسلم قد استطاعت إنتاج سلاح نووى لتواجه الهند العدو التقليدي لها –الذي فرضها الغرب عليها– والذي ساعدها الغرب على إنتاج سلاح نووى لقمع المسلمين في شبه القارة الهندية.

فإن عشرات الحسابات والموازنات والتوجسات والترقبات والمحاذير والمجازفات والتنازلات هي التي أعطت لباكستان هذه الفرصة، التي تصورت أنها تؤمن بها نفسها عند تفكير الهند بالعدوان عليها...

لكن سرعان ما تدخلت أمريكا ضد باكستان وساندها الغرب ليصبح السلاح النووى الباكستاني تحت سيطرة الغرب وأمريكا، ولتصبح باكستان طرفًا يحارب مع أمريكا في أفغانستان المسلمة التي اجتاحتها جيوش أمريكا والغرب!!!

إن اتفاقات وتهديدات وتوريطات عديدة أوقعتْ فيها أمريكا باكستان لكي يكون سلاحها النووي تحت السيطرة الأمريكية .

- ومع كل تلك التحوطات والاحترازات حول السلاح النووى الباكستاني فإن الآلة
   الإعلامية الغربية -وما أوسع انتشارها وما أعلى صوتها- ملات الدنيا صياحًا واعتراضًا
   وإدانة للغرب وأمريكا بسبب الغفلة التي سمحت لدولة مسلمة -هكذا قال إعلاميوهم بان تنتج سلاحًا نوويًا بينما لم يعترض أحد على إنتاج الهند للسلاح النووى، بل رحبوا
   جميعًا بامتلاك إسرائيل للاسلحة النووية!!!
- إن الإعلام الغربي أخذ يردد بأعلى صوت أن امتلاك باكستان لسلاح نووى معناه أن كل
   بلد مسلم سوف يملك سلاحًا نوويًا، وتلك كارثة وإيذان بفناء العالم!!!
- يقولون هذا وهم يعلمون أن سلاح باكستان النووي تحت سيطرتهم وأنها لا تملك أن تعطيه لبلد مسلم، لانه كما قلت تحت السيطرة.
- والحقيقة التي لا تقبل جدلاً أن الغرب معظمه وفي مقدمته أمريكا وإسرائيل، وأن الاتحاد الروسي هم الذين ينتجون الاسلحة نووية وغير نووية، وهم الذين يوجدون أسباب الحروب والصراعات بين الشعوب ليبيعوا لهم السلاح بالسعر الذين يشاءون؛ لذلك يصبح من المستحيل أن يسمحوا لبلد آخر -وبخاصة إذا كان مسلماً - أن ينافسهم في صناعة السلاح!!! وإذا كانوا لا يسمحون لبلاد أن تنافسهم في زرع القمح على الرغم من توافر المياه والثربة الصالحة والايدى العاملة الرخيصة فكيف يسمحون بإنتاج السلاح؟

إن الدول أصحاب حق النقض لقرارات مجلس الأمن هم أصحاب حق منع معظم دول العالم من إنتاج أى سلعة أو خدمة تضر بمصالحهم الاقتصادية أو السياسية.

لا أقول هذا من باب التحامل -أو التفسير التآمرى- وإنما هي حقائق يعرفها القاصى والدانى، وكل منصف يتابع الاحداث والحروب، بحيث بمكن القول بأنه ما من حرب بين بلدين أو بين أبناء بلد واحد إلا كان وراء إثارتها وتأريثها واحدة من هذه الدول التي تحتكر صناعة السلاح وبيعه ومنع الآخرين من إنتاجه، ما يشك في هذه الحقيقة منصف.

• ولقد عاصر جيلنا -الذي يعيش السبعينيات من عمره- حروبًا ضارية بين العرب وإسرائيل المعتدية التي يؤيدها الغرب بسلاحه وماله وخبرائه، وعاصر حروبًا بين الهند وباكستان وبين العراق وإيران، وبين العراق والكويت. وبين أمريكا وحلفائها ضد العراق، وبين الصومال وفصائله وبين السودان شماله وجنوبه، وبين قبائل نبجيريا، وبين الشيشان والاتحاد الروسي، وبين البوسنة والهرمك وكوسوفو وبين الصوب والكروات؛ الصرب تؤيدهم روسيا ضد المسلمين والكروات تؤيدهم الوريا ضد المسلمين، وبين ألبانيا والصرب الذين يؤيدهم الغرب.

ثم تتدخل أمريكا لصالح الطرف غير المسلم في كل تدخل وتفرض ما تراه فرضًا وتحشد له الحلفاء المدججين بالسلاح.

و كل هذه الحروب إنما حركتها وأثارتها وأشعلت نيرانها دول إنتاج السلاح وتسويقه مع
 دول حق الاعتراض.

،بعد:

فإن المدرسة الإسلامية مطالبة بان تقدم كل هذه المعلومات والثقافات لابنائها في مجال تزويدهم بتاريخ وطنهم الإسلامي وبأهم قضاياه، لأن هذا وغيره -كما قدمنا- يدخل في صميم الأهداف الخاصة للمدرسة الإسلامية بكل أنواعها وبجميع مراحلها.

ولعلى أكون قد أوضحت الاهداف العامة والخاصة للمدرسة الإسلامية في هذا الفصل الاول من الباب الثالث من الكتاب، لاتحدث في فصله الثاني عن وسائل المدرسة الإسلامية في تحقيق أهدافها العامة والخاصة، ومن الله تعالى العون والسداد.

\*\*\*\*

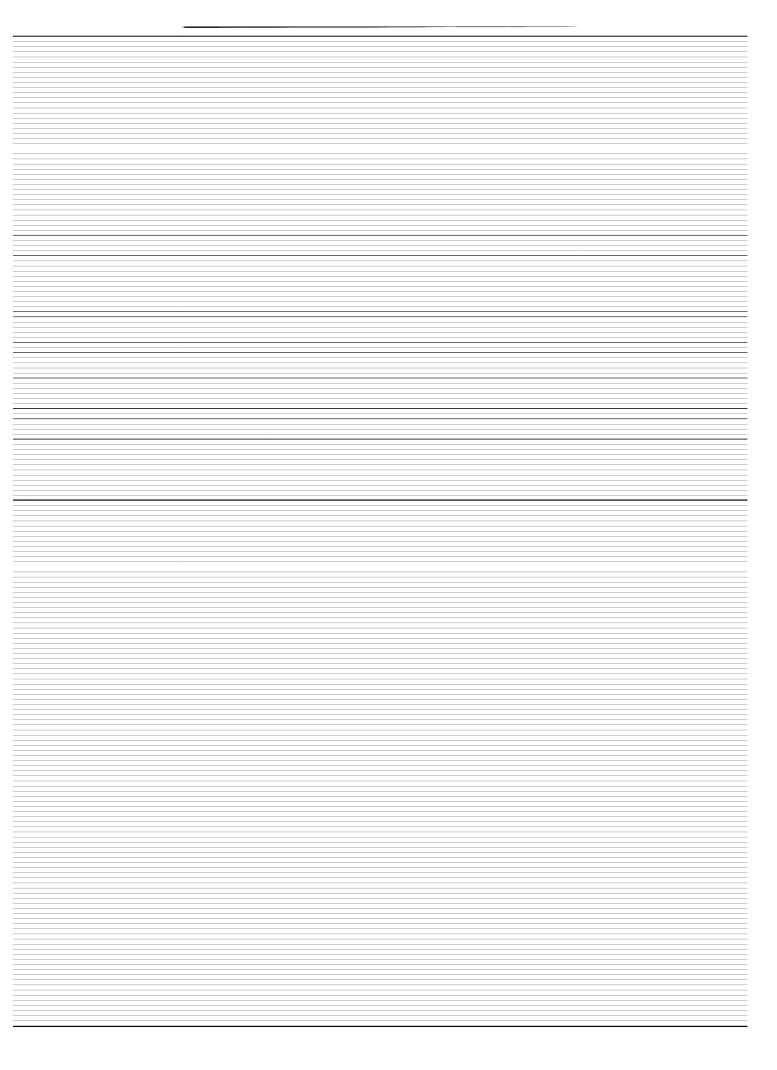

# الفصلالثاني

## الوسائل

الوسائل جمع وسيلة وهي في الاصل ما يُتُوسِّل به إلى الله تعالى من عبادة له وفق شرعه، ومن عمل صالح، ومن علم ومن صدقة جارية ومن تمسك بمكارم شريعة الإسلام.

أما في مجال التعليم والتربية فإن للوسيلة مفهومًا خاصًا بذلك حدده علماء التربية بقولهم في تعريفها: إنها مجموعة المواد والاجهزة والمواقف والانشطة والخدمات التعليمية التي تلزم المعلّم ليزيد من فهم المتعلم في المدرسة.

ونوضح ذلك بقولنا: إن الوسيلة التعليمية هي: كل موقف، وكل كلام وكل عمل، وكل مادة تعليمية يستعين بها المدرس على توضيح هدفه من التعليم والتربية في المدرسة. وهذه الوسائل نوعان -كما سنفصل بإذن الله-:

- الوسائل العامة، مثل:
- إعداد البناء المدرسي الصالح للتعليم وللتربية.
- إعداد المعلم الصالح لنقل الخبرة والتعليم والتربية.
- إعداد المنهج المدرسي الصالح لتعليم المتعلمين وتربيتهم تربية دينية ودنيوية تؤهلهم لمارسة أعمالهم في الحياة وإسهامهم في بناء المجتمع بناء صحيحًا راشدًا.
- إعداد الكتاب المدرسي الصالح الذي يزود المتعلم بما يحتاج إليه في برنامجه التعليمي التربوي، وما يحتاجه إليه في حياته.
  - إعداد المكتبة المدرسية الصالحة التي تزود المتعلم بالعلم والمعرفة والثقافة.
- إعداد المرافق المدرسية الصالحة التي تحبب المتعلم في المدرسة وتجعله متفاعلاً معها مقبلاً عليها. وعند التأمل في هذه الوسائل العامة نجدها واجب وزارات التعليم ومؤسساته، لانها هي الاقدر على تأمينها من ناحية، ولانها واجبها الاساسي من ناحية أخرى.
  - والوسائل الخاصة مثل:
  - طرق التدريس لكل مادة تدرس في المدرسة نظرية كانت أو عملية.
  - والمعينات على التدريس من أداة أو جهاز أو صورة أو حركة أو كلمة.
  - والأنشطة المدرسية المصاحبة لعملية التعليم والتربية وهي عديدة -كما سنوضح-.
- والخدمات المدرسية التي تقدمها المدرسة لابنائها وللعاملين فيها، ولاهل الحي أحيانًا وللمجتمع كله في بعض الاحيان.

- وكلما كانت الوسيلة جيدة أي مثيرة لاهتمام المتعلم وقادرة على تحريك فكره ومشاعره،
   فهي أفضل وأعون على فهم الدرس، وعلى استيعاب محتواه، وعلى التجاوب مع أهدافه.
- وكلما كانت الوسيلة ذات صلة وثيقة بأهداف انجتمع، وأهداف المدرسة، وأهداف المقرر الدراسي، وأهداف هذا الدرس من المقرر، كانت أنفع وأمتع للمتعلم وأكثر إفناعًا له وتأثيرًا فيه.
- وكلما كانت الوسيلة قادرة على دعوة المتعلم إلى المشاركة في العملية التعليمية التربوية برضا
   وتقبل، كانت أقرب إلى قلبه وعقله وأدعى إلى مشاركته الإيجابية، وأعون على نجاحه وتقدمه.
- وكلما كانت الوسيلة قد أُحسن اختيارها لتناسب عمر المتعلم وبيئته، ولها صلة بالدرس
   الذي يقدم له صلة توضيح أو تعليل كانت ناجحة في تحقيق الهدف.
- ومن المؤكد أن الوسائل التعليمية عندما تختار بهذه الدقة وتلك الصفات فإنها تشرك فى
   العملية التعليمية والتربوية معظم طاقات المتعلم وقدراته وحواسه؛ على حين نجد وسيلة التلفين
   فى التعليم لا تشرك سوى حاسة السمع والرغبة فى الترديد والتقليد، وذلك قصور فى وسيلة
   التلقين إذا قورنت بما يجب أن تثيره الوسيلة التعليمية الجيدة من طاقات وحواس فى المتعلم.
- والتربية الإسلامية في المدرسة الإسلامية تقوم على حسن اختيار الوسائل التعليمية، وعلى مدى قدرتها على تحقيق الأهداف العامة والاهداف الخاصة للعملية التعليمية.
- ولنا في رسول الله على أسوة؛ فقد بعثه الله تعالى معلمًا كما أخبر هو عن نفسه على في و قوله: .... إنما بعثت معلمًا ، فقد استعمل رسول الله على وسيلة بصرية أكثر من مرة عندما أشار بأصبعيه السبابة والوسطى في أكثر من حديث. وعندما رسم خطًا في الرمل ورسم عن يمينه خطين وعن يساره خطين.
- وإذا كانت الوسيلة التعليمية -بعدما أوضحنا- عنصراً هامًا من عناصر المنهج، لما تؤديه من وظائف أساسية لا غنى عنها، ولما تحققه من أهداف عديدة في العملية التعليمية كلها فهي تسهم في توضيح المفاهيم؛ عامها وخاصها.
  - وتقرب هذه المفاهيم إلى الأذهان وتثير حولها التفكير والتأمل.
  - وتختار أحسن الصور وأنسبها لمتعة المتعلم وإشباع رغبته في التعلم.
    - وتكسب المتعلم المهارات وتنميها وتحسن توجيهها.
    - وتعين على التغلب على كثير من المشكلات التعليمية والتربوية.
      - وتعمل على تكوين الاتجاهات الإيجابية.
- إذا كانت الوسيلة التعليمية على هذا القدر من الأهمية فإنها تصبح ضرورة تعليمية تربوية لا يُستغنى عنها.
- وإلى الحديث عن الوسائل التعليمية العامة، ثم الحديث عن الوسائل التعليمية الخاصة، والله المستعان.

## أولأ الوسائل التعليمية العامة

هذه الوسائل العامة هي واجب وزارات التربية والتعليم، كما هي واجب أي مؤسسة تعليمية تربوية تتبعها مدارس أو دور تعليم وتربية.

وهذا الواجب لا يستطيع أن يقوم به الافراد، وإن كانوا يستطيعون أن يكملوا بعض الجوانب فيه.

وهذه الوسائل التعليمية العامة هي:

- إعداد البناء المدرسي الصالح للتعليم وللتربية.
- وإعداد المعلم الصالح لنقل الخبرة والعلم والمعرفة.
- وإعداد المنهج المدرسي الصالح للتعليم وللتربية.
  - وإعداد الكتاب المدرسي الصالح.
  - وإعداد المكتبة المدرسية الصالحة.
  - وإعداد المرافق المدرسية الصالحة .

ولنتحدث عن كل وسيلة منها بإيجاز . . . .

## ١ - إعداد البناء المدرسي الصالح:

يعتبر البناء المدرسي هو الإطار الذي يستوعب عملية التعليم والتربية، ويعطيها أحسن الفرص لتحقيق أهدافها، بل أن البناء المدرسي عند التامل هو أهم الوسائل، لأنه إذا لم يكن بناء مدرسيا جيدا فإن ذلك ينعكس بالضرورة على فشل عملية التعليم وفشل المدرسة في تحقيق أي أهداف.

وليس من المبالغة القول بأن المبنى المدرسي الصالح هو أهم مفردات العملية التعليمية والتربوية، وذلك أن العملية التعليمية والتربوية تتوقف على شروط بعينها يجب أن تتوافر في المبنى المدرسي.

 والمبنى المدرسي له مكونات أو مفردات أساسية لا يمكن أن يستغنى عنها بحال، وإلا انعكس ذلك على العملية التعليمية التربوية بالقصور أو العجز المطلق.

## وهذه المكونات أو المفردات هي إجمالاً:

- قطعة الأرض المناسبة من وجهة نظر الخبراء، من حيث موقعها ومساحتها وطبيعتها لإقامة المدرسة عليها، مع أخذ قربها من القرية أو المدينة في الاعتبار.
- والفصول الدراسية التي تتلقى فيها الدروس، ومدى ما يجب أن يتوافر لها من اتساع وتهوية وإضاءة.
- والمعامل التي يمارس فيها المتعلمون دروسهم العملية التطبيقية، وما تشتمل عليه هذه المعامل من أجهزة ومعدات.
- -والمكتبة العامة للمدرسة، القسم الخاص منها بالمطالعة ومدى ما زُودَتْ به من كتب، ومدى ما يقدم فيها من خدمة لمن يرتادها من الطلاب أو المدرسين.
- ومينى الإدارة المدرسية ومدى ملاءمته لممارسة الإدارة وتجهيزه وتأثيثه واختيار مكانه من البناء المدرسي.
- وحجرات المعلمين، وتجهيزها بما يتيح لهم الانتظار حينًا وتصحيح الكراسات الخاصة - بالطلاب حينًا، ومقابلة بعض الطلاب في بعض الاحيان.
  - قاعات الاجتماعات، و قاعات المحاضرات العامة والمسرح المدرسي.
- المسجد المدرسي الذي تؤدى فيه صلاة الجماعة وتلقى فيه أحيانًا بعض الدروس
   الدننة.
- والأماكن الملائمة لممارسة الانشطة المدرسية، وتجهيزها بالآليات المناسبة وبالخامات المطلوبة التي يحددها مدرسو الانشطة والمشرفون عليها.
- ـ والأفنية في المدرسة، من حيث سعتها ونظافتها وجمالها وقدرتها على استيعاب طلاب. المدرسة.
- والملاعب الرياضية المكشوفة أو المغطاة، وتجهيزها بما يلزمها من أجهزة ومعدات ونحوها.
- وأماكن الخدمات الأخرى كالمطعم والمطبخ والمقصف وغير ذلك من لوزام هذه الأماكن.
- ـ والمرافق العـامة للمـدرسة دورات المياه والحـمامات، وميـاه الشرب، وما يـلزم ذلك من تجهيزات ومعدات ونحوها.

- والحديقة المزهرة المشجِّرة في المدرسة، ومدى ما فيها من تنسيق وجمال ويسر استعمال.
- والجمع في المبنى المدرسي بين الناحيتين الاساسيتين فيه وهما: الناحية الهندسية الجمالية والناحية النفعية.
- ولهذا المبنى المدرسي شروط أساسية يضعها الخبراء بل مكاتب الخبرة في المبانى المدرسية، وهي شروط كثيرة ولا يجوز الإخلال بها أو بشيء منها، وإلا انعكس ذلك على العملية التعليمية التربوية بأسوأ النتائج.
- ولابد أن يستحيب المبنى المدرسي للمتطلبات المستجدة مثل أماكن الحاسبات ومعامل
   تعليم اللغات وغير ذلك مما يستجد ولا تستطيع المدرسة أن تستغنى عنه.
- ومن مفردات المبنى المدرسي ومكوناته وضع خطة لصيانته وصيانة مرافقه وتجديد ما يستحق التجديد منها .
- والمدرسة الإسلامية ذات رسالة ووظيفة خلقية سلوكية إلى جانب وظائفها التعليمية
   التربوية، ولا تستطيع المدرسة أن تؤدى هذه الوظائف إلا إن كانت على هذا المستوى من
   الإعداد الفنى والجمالى والنفعى للمبنى المدرسى.

## ٢- إعداد المعلم الصالح:

إذا أعد المعلم -على ما سنبين- فقد ضمنت العملية التعليمية التربوية أهم وسائلها في تحقيق أهدافها؛ وذلك أن جميع الوسائل عامها وخاصها ليس فيها ما هو أهم من إعداد المعلم الصالح.

ولبيان ذلك والتأكيد على صحته نقول:

إذا كانت عملية التربية والتعليم في المدرسة تقوم على أسس وركائز عديدة منها:

المدرسة والإدارة والمنهج والكتاب والمكتبة، والمرافق والملاعب والمسرح والمحاضرات العامة، والأنشطة الثقافية والرياضية والأفنية، والفصل الذي يتلقى فيه الدرس، وعدد الطلاب في كل فصل، وطول اليوم المدرسي أو قصره، وتصنيف التلاميل حسب قدراتهم، وحسم الإدارة المدرسية وأبوتها للتلاميذ وما لا أحصى من العوامل والركائز والأسس والوسائل...

إذا كان ذلك كذلك وأردنا أن نرتب هذه الأسس والوسائل والمرتكزات حسب أهميتها،

فإن المعلم الصالح هو أهم هذه المرتكزات وأنفع هذه الوسائل للعملية التعليمية التربوية، ولا يقلل ذلك من شأن الاسس الاخرى وإنما يدعمها ويقويها، ويعضدها جميعًا.

 ومن إجل أهمية المعلم الصالح في العملية التعليمية، فإن إعداده قد شغل العلماء والخبراء من أهل التربية فأولوه من الأهمية ما هو أهل له، وأصبح اختياره لإعداده وتدريبه لا يقل
 أهمية عن اغداده.

وإذا كان الأنبياء جميعًا معلمين، اصطفاهم الله من خيرة عباده وأوحى إليهم فحفظوا وحيه وأمرهم بالتبليغ فبلغوا وأبانوا، وكانوا من بين أصحاب الفطنة والذكاء، والصبر والاحتمال، فإن المعلم يقوم بعمل نبى من الأنبياء عليهم السلام، فالأصل أن تكون لديهم من صفات الأنبياء ما يعينهم على أداء مهامهم، وهى تنوير الناس وتعليمهم وتصيرهم بما ينفعهم أو يضرهم في دنياهم أو آخرتهم.

وتبرز في ذهني صفات أربع كانت متوافرة في كل نبي، حفظناها ونحن طلاب صغار في الأهدهر:

الصدق.

الأمانة.

التبليغ.

5-11. : II

وكل صفة من هذه الصفات الأربع ركيزة يقوم على مجموعها نجاح المعلم في عمله.

. فالصدق في المعلم: صدق القلب فيما يعتقد أنه الحق والثبات عليه، وصدق الكلام بتجنب كل كذب، وصدق العمل بمعنى الإخلاص في أدائه، وصدق الوقف بمعنى الصبر على متاعب الموقف مهما تكن، وهذا الصدق من أهم صفات المعلم الذي يقوم بعمل نبي.

والأمانة: تعنى أن يكون أمينا على ما علمه الله من علم وخُلُق فينقله لابنائه بأمانة دون إخلال بشيء منه ودون بخل ببعضه ودون تقصير في عرضه، وهي صفة أساسية من صفات العلم.

والتبليغ: القدرة على توصيل المعلومة التي عنده إلى من يعلمه في لسان فصيح مبين، وكلام بليغ مؤثر، ودقة وحسن اختيار للكلمات، هكذا كان الانبياء عليهم السلام وهكذا ينبغي أن يكون المعلمون، بحيث لا يصلح لهذه المهمة من به عيوب في نطق الكلام أو ضعف البيان.

والفطانة: تعنى الذكاء والفطنة والتعقل والحكمة والأناة، وكل الأنبياء كانوا كذلك اعطاهم الله هذه القدرة ثم اصطفاهم وأمرهم بالتبليغ، ومن لم يكن من أهل الفطنة فكيف يعلم غيره ويوجهه ويهاديه.

ولو شئنا أن نتتبع صفات المعلم التي تمكنه من أداء عملية التعليم على وجهها لهالنا ما نعدده من صفات، وحسبنا أن ننظر إليه على أنه يؤدى عملا كعمل نبي من أنبياء الله تعالى، لنذكر مئات الصفات، لكننا نسدد ونقارب فنقول:

التدين الصحيح، والخلق القويم، والإخلاص، والعلم، والثقافة، والقدرة على القيادة والتأثير والمهارة في كل ما يتصل بنقل المعلومة إلى الطرف الآخر، والحسم، والحنان والجدية، والصبر، والقدرة على التحمل، والتكرار لما يقول حتى يفهم عنه الآخر وسرعة البديهة وأن يكون مالفا أي يالف غيره، وبالفه غيره. واكتفى بهذا وإن الباقى لكثير.

## • ونناقش في إعداد المعلم الصالح موضوعات ثلاثة هي:

- على من تقع المسئولية في إعداد المعلم.
  - والأسس التي يختار عليها المعلم.
    - والجوانب التي تُعد في المعلم.
- أ على من تقع مسئولية إعداد المعلم؟

نقع هذه المستولية على الدولة ممثلة في وزارات التعليم وكليات التربية وكليات المعلمين بالدرجة الأولى، ثم على المؤسسات المعنية بتنمية المجتمع والمجتمع المدنى كله، كل جهة من هذه الجهات تسهم في إعداد المعلم بما لها من إمكانات علمية وفنية ومالية، وإنما كان إعداد المعلم واجب هؤلاء جميعًا ؛ لأن هناك عددًا من الحقائق الهامة في هذا المجال منها:

- الأهمية القصوى للمعلم في بناء شخصية المتعلم بناء إنسانيًا سليمًا صحيحًا، أى قادرًا على الفعل والتفاعل والإسهام في البناء، والتقدم؛ لأن كل تقدم في المجتمع لابد أن يكون من بين اسبابه تعليم جيد ونهضة علمية تقنية.

ـ واليقين بأن كل نكوص أو تراجع حضاري في مجتمع ما، لابد أن يكون من أسبابه قصور

في التعليم أو خلل في برامجه، وذلك مرتبط ارتباطا وثيقا بقدرات المعلم وإمكاناته وحسن إعداده للقيام بمهمته التعليمية التربوية في المجتمع.

- والمجتمعات الإسلامية المعاصرة التي تعد متاخرة علميًا وتقنيًا إذا قورنت بالمجتمعات الاخرى التي أمسكت بزمام العلم والتقنية والتقدم، إنما حدث لها هذا التاخر لخلل في التعليم أهدافه ووسائله، ولا يختل التعليم في مجتمع إلا إذا كان المعلم فيه لم يختر اختيارًا صحيحًا ولم يعد إعداداً جيداً.
- ونحن المسلمين نعتقد أن محمداً على كان معلماً كما وصف نفسه بذلك وهو لا ينطق عن الهوى فقد روى ابن ماجة بسنده عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال : خرج رسول الله على ذات يوم من بعض حُجُره فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين إحداهما يقرأون القرآن ويدعون الله ، والأخرى يتعلمون ويعلمون ، فقال : وكل على خير ؛ هؤلاء يقرأون القرآن ويدعون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم ، وهؤلاء يتعلمون ويعلمون و وغلمون و وغلمون .
- والإسلام دين العلم، ومن المقرر فيه على لسان المعصوم ﷺ: أن العالم أفضل من العابد، وأن العلم، ومن المخربة العلم فريضة وأن العلماء ورثة الانبياء، ومن أخذ العلم فقد أخذ بحظ وافر، وأن طلب العلم فريضة على كل مسلم، وأن طلب العلم من مظانه مهما كانت بعيدة أمر مرغوب فيه، وأن المعلم والمتعلم بمنزلة المجاهد في سبيل الله تعالى (١٠).
- وكل هذه الحقائق تؤكد لنا أن المعلم حجر الأساس في النهضة العلمية، والنهضة هي طريق النجاح والفلاح وسعادة الدنيا والآخرة.

لهذا ولغيره كانت مسئولية إعداد المعلم منوطة بهذه الجهات جميعًا، وكان تقصيرها في إعداده إحدى الجرائم التي يحاسب الله تعالى صاحبها حسابًا عسيرًا، لانه سبحانه طالب على لسان رسوله تَقِطُّ بالعمل من أجل الدين والدنيا، ولا عمل له وزنه وفاعليته دون علم، ولا علم دون معلم جيد.

ب- أسس اختيار المعلم:

الأصل أن يختار من يُعد لبكون معلمًا من بين أفضل العناصر التى أنهت مرحلة التعليم الذى يسبق التعليم الخامعي، لانه سيعد لأفضل عمل يقوم به الإنسان وهو تعليم سواه، وقد أكدنا أنه يقوم بمهمة تشبه مهمة الأنبياء عليهم السلام.

(١) رويت أحاديث شريفة في كل ذلك - انظر ابن ماجة: سننه: ١/٩٨ -١٠١. ط، ببروت دار الفكر دون ناريخ.

لذلك كانت الاسس التي يختار عليها من يعد ليكون معلمًا أسسًا مستوعبة لكل الجوانب في شخصية من يقع عليه هذا الاختيار، وعلى سبيل المثال فلابد من مراعاة الجوانب التالية:

## - الجانب الديني:

أى يختار ممن يتمسكون بقيم الدين ويحرصون على السلوك القريم في الحياة أى يكون ملتزمًا بما أحل الله وما حرم، ويتضح ذلك في عباداته وطاعته وإخلاصه وحبه للخير ومعاداته للشر، وتأييده لكل ما هو حق، ومقاومته لكل ما هو باطل تاركًا الحكم على الشيء أو المواقف بأنه حق أو باطل كما جاء في كتاب الله تعالى وسنة المعصوم فلله ومن كان مندينًا عرف واجبه وأداه على أحسن وجه، لأنه يراقب الله تعالى في قوله وعمله وسلوكه.

## - والجانب الخلقي:

بمعنى أن تكون أخلاقه منضبطة مع القيم الخلقية الإسلامية، إذ تنعكس هذه الأخلاق على تلاميذه حبًا في الفضائل وابتعادًا عن الرذائل وحبًا للخير وكراهية للشر، وحفاظًا على كل قيمة فاضلة، وحفاظًا على الناس حقوقهم وممتلكاتهم، وعلى الوطن مرافقه ومصالحه.

#### - والجانب الشخصي فيه:

ويتمثل هذا الجانب في أمور هي:

- حسن مظهره، سمتًا وملبسًا، ونظافة.
  - وقوة بدنه، وسلامته من الأمراض.
- وانطلاق لسانه وقدرته على الإبانة، دون تلعثم أو إخلال بمخارج الحروف، ودون تسرع أو تباطؤ.
  - ووضوح صوته وتوسطه في العلو والانخفاض.

واعتدال خُلْقه وسلامة جسمه من العبوب الخلقية، فلا يكون بائن الطول ولا بين القصر، ولا مفرطًا في السمنة أو النحافة، أو كبير الانف بشكل يلفت النظر إليه، ومن كان من الناس غير مستوف لهذه الصفات فإنه يصلح لاعمال كثيرة لكن ليس من بينها أن يكون معلمًا.

#### - والجانب المهنى:

أى حب من اختير ليعد معلمًا لمهنة التعليم وميله إلى ممارستها، وهذا تكشف عنه أسئلة وحوارات في قضايا تطرح عليه وهو يختار ويختبر، فإن لم تعرف عنه هذه الرغبة وذلك الميل، فإنه لن ينجح في ممارسة التعليم، وسوف ينعكس على من يعلمهم قصورا وعجزا، وعدم قدرة على التقدم في مجال العلم والتعلم، لأن معلمهم غير محب لمهنة التعليم.

إِن الحب لمهنته يبدع فيها ويتفوق، وينتقل هذا الإِبداع والتفوق لتلاميذه.

بل إن المحب لمهنته يولد عنده هذا الحب حماسة وإقبالا على العمل وغيرة عليه ورغبة في أن يكون جهده فيه مؤديًا إلى تجويده، وأدائه على أحسن وجه.

#### جـ - الجوانب التي تُعدُّ في المعلم:

إذا كانت الجوانب التى يجب أن تراعى فيمن بعد ليكون معلما هى الجانب الدينى والخلقى والشخصى والمهنى على النحو الذى فصلناه، والذى له غاية الاهمية كما أوضحنا، فإن كليات التربية والمعلمين والمعاهد ذات الاهتمام بإعداد المعلم، عليها أن تراعى كل هذه الجوانب فى اختياره، ثم عليها أن تربى فيه جوانب أخرى لتتكامل شخصيته فيصبح المعلم الجيد القادر على تعليم تلاميذه وتربيتهم.

ومن هذه الجوانب التي تربيها كليات التربية وكليات المعلمين وتوليها اهتماما:

#### - الجانب العلمي:

أي تزويد المعلم بالعلم والمعرفة في مجال تخصصه، وفق مناهج علمية أعدها خبراء أو علماء متميزون لهم دراية وعلم بكل ما يحتاجه المتعلم نما يمكنه من أداء عمله على وجهه الأكمل، ونما يدعم هذا الجانب العلمي ويقويه أمور:

- التدريب النظري والعملي على تدريس مادته التخصصية، مع استعمال كل الوسائل التي تقربها إلى عقول أبنائه وتيسرها لهم، بل تمكنهم منها.
- والتعمق العلمي بمعرفة ما كتب فيها من بحوث ودراسات ومدى ما تطورت إليه هذه المادة، وما الجديد فيها علمًا وطريقة ووسيلة إيضاح؟
- ودراسة جيدة لعلم النفس عموما وعلم النفس التربوي على وجه الخصوص، لان علم النفس هنا هو على وجه الحقيقة علم التعامل مع النفس التي نعلمها ونربيها.

والتعامل مع النفس الإنسانية عموما لتعليمها وتزكيتها مطلب قرآني تحدثت عنه آيات

القرآن الكريم في مناسبات ومواقف عديدة، حتى ليسوغ لنا أن نقول: إننا لدينا علم نفس إسلامي متكامل (١) قبل أن يتحدث عنه علماء النفس في الغرب.

#### - والجانب الثقافي:

تعد الثقافة التي يجب أن يتزود بها المعلم متنوعة ومتعمقة وضرورية، وذات صلة مباشرة وغد مباشرة بمهنته.

وهذا التنوع في ثقافة المعلم تقتضيه ظروف المهنة، فإن عشرات الأسئلة توجه إليه وكل سائل يوقن بانه سيجد الإجابة عند استاذه ومعلمه .

ومن أجل ذلك رجب أن تكون ثقافة المعلم متنوعة بل شديدة التنوع، وهناك حد أدني لتنوع ثقافته لا يجوز القصور فيه، أيًّا كانت المادة العلمية التي يقوم بتدريسها، وعلى سبيل المثال:

- لابد من ثقاف دينية تمكنه من الإجابة عن الاسئلة الدينية مهما كان تخصصه الذي نقوم نقد سند.
- وثقافة عربية تمكنه من اتخاذ اللغة العربية الفصيحة وسيلة للتعبير عن المادة العلمية
   التي يدرسها.
- وثقافة علمية عامة تجعله على صلة بما اكتشف وما جد في العالم وفي المجتمع الذي يعيش
   فيه، مع ثقافة علمية خاصة بالمادة التي يدرسها، وكيف تطورت وإلى أين وصلت؟
- وثقافة سياسية تمكنه من معرفة النظريات والنظم السياسة في وطنه المحلى والعربى
   والإسلامي، وتسمح له أن يكون رأيا سياسيا يدين به ويعمل من أجله، مع وجوب
   التدقيق في اختيار هذا الرأى بحيث لا يتعارض مع قيم الإسلام ولا مع حرية الاوطان
   وحقوق الإنسان.
- وثقافة اجتماعية تسمح له بمعرفة أبرز القضايا والمشكلات الاجتماعية على مستوياتها
   الثلاثة؛ المحلية والعربية والإسلامية، مع الإلمام بأساليب مناقشة هذه القضايا وحل هذه
   الشكلات.
- وثقافة اقتصادية تجعله ملمًا بما يحيط به وباوطانه من مشكلات اقتصادية نابعة من داخل
   هذه الاوطان أو مفروضة عليها من خارجها، مع تدارس أسباب هذه المشكلات، ووسائل
   التغلب عليها، على أن يكون التغلب عليها نابعا من تصور إسلامي مدروس لهذه الحلول.

(+) أرجو لله أن يوفق ويمنح من الأسباب ما يمكنني من وضع كتاب في هذه الموضوعات تجمع، وتسمى علم
 النفس في الإسلام.

- وثقافة في أهم مجالين للمعلم من الناحية المهنية وهما: مجال التربية ومفرداتها، وأهدافها
   والتربية الإسلامية بالذات، ومجال علم النفس، وكيف يتغلب به على مشكلات تلاميذه،
   ويدخل في هذه الثقافة كل تطور وجديد يحدث في طرق تدريس مادته التي يدرسها.
- وثقافة صحية عامة، هدفها التعريف بأسباب الأمراض وبخاصة المحلى منها، أو المتوطن
   في بلد بعينه، ومعرفة إزالة هذه الأسباب، ثم معرفة الوقاية من هذه الامراض ومعرفة
   علاجها إن وقعت.
- وثقافة رياضية بعرف من خلالها أثر الرياضة في الإنسان وضرورتها له، مع الممارسة لنوع منها حتى يكون بدنه رياضيًا قويًا، وأهم ما يجب أن يلم به في هذا الجال هو معرفة الأضرار التي تعود على الإنسان إن لم تكن له ممارسة للرياضة البدنية.
- مع التحذير من التعصب للأندية الرياضية وبيان سلبيات هذا التعصب وخبث التيارات التي تعمل على نشره في الناس وإذكائه

#### - والجانب الديني الخلقي:

تُحدثنا آنفا عن أسس اختيار المعلم، فاشترطنا الجانب الديني والجانب الخلقي فيمن يقع عليه الاختيار ليدخل إحدى كلبات التربية أو المعلمين أو المعاهد الخاصة بذلك.

ونقول هنا: إن كليات التربية والمعلمين ونحوها مطالبة بأن تعد للملتحقين بها بعد اختيارهم برامج دينية خلقية تستهدف:

- حب الدين والتعلق به وبمصادره ومراجعه والأخذ منها بقدر كاف يحقق المعرفة.
- وممارسة التدين عمليا، لأن الدين في جوهره ليس فلسفة، ولا هرطقة، وإنما هو معاملة وسلوك، والتزام بما أمر الله به لينفذ وبما نهى عنه ليتجنب.

وكذلك ممارسة الأخلاق التي دعا الإسلام إلى التمسك بها ومجملها ما جاء في القرآن الكريم، والابتعاد عن الاخلاق التي نهى عنها الإسلام في آيات الكتاب الكريم وفي كلمات المعصوم ﷺ (١٠)

 وإذا كانت الدراسة في كليات التربية والمعلمين أربع سنوات فإنها مدة كافية لتحصيل ما لابد منه من الدين ومن أخلاق الإسلام، والتدريب على التدين الصحيح، والاخلاق القويمة.
 على أن شرط نجاح الكليات في ذلك أن تنقيد هي بالتدين وأن تدخل في خطتها.

(١) جاء ذلك في كتب السنة النبوية، وقد جمعها الإمام السيوطى في جامعه الصغير في أكثر من مائة وسبعين حديثًا نبويًا. كلها تبدأ ب: نهى رسول الله ﷺ – انظر: الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير– تاليف محمد ناصر الألباني، ط المكتب الإسلامي بيروت: ١٤٠٨ هـ – ١٩٨٨م. وبرنامجها أداء صلوات الجماعة في مسجد الكلية إذا حان وقت الصلاة على ألا يتخلف عن أداء هذه الفرائض أحد، وقد طبق هذا ونجح في كثير من كليات الجامعات في كثير من بلدان العالم الإسلامي.

كما أن سنوات الدراسة الاربع في هذه الكليات تسمح للطالب أن يتدرب على ممارسة الخلاق الإسلام، وطريقنا معشر السلمين في التدرب على ذلك سهلة ميسورة ؛ هي اتخاذ النبي ﷺ قدوة في كل أمورنا، ومن هنا أذكر مما قلته وأكدت عليه من ضرورة الاهتمام بسيرة النبي ﷺ في كل مدرسة إسلامية مهما كان نوعها ومهما كانت مرحلتها التعليمية.

#### - والجانب المهني:

أى إعداد المعلم ليممارس مهنة التدريس، وهذا الإعداد ضخم بعيد المرامى، متعدد الانواع، بحيث يتمكن المعلم من خلاله أن يمارس تدريس المادة التي تخصص فيها بكفاءة علمية واقتدار فني، تدخل فيه طريقة التدريس ووسيلته كما يدخل فيه التعمق العلمي في تخصصه، وذاك لا يكون إلا إذا كان المدرس جيد الصلة بتراث المادة التي يدرسها وما دخل عليها من تجديد.

- ومن أجل أن هذه المهمة ثقبلة من جانب وعلى درجة عالية الأهمية من جانب آخر،
  - كان لابد لنا أن ننبه ونحدد الجهات أو الهيئات التي تناط بها هذه المهمة، وهي:
    - كليات التربية وكليات المعلمين.
    - وإدارات التدريب في وزارات التربية.
      - والمعلِّم نفسه.
- أما كليات التربية وكليات المعلمين ونحوها فإن واجبها في هذا المجال ضخم نشير إلى
   بعضه فيما يلى:
- تعميق العلم في مجال التخصص، ووصله بأحدث الدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية والتقنية ، حتى لا ينعزل عن مادته التي يدرسها وعما جرى فيها وأدخل عليها من تطوير وتغيير وإعادة نظر، وبالتالي يجد المعلم نفسه منعزلا عما يحيط به ويمادته من حديد، فيفقد القدرة على توجيه أبنائه توجيها يلائم الزمن الذي يعيشون فيه من الناحيتين الاجتماعية والإنسانية، لان ذلك في صميم أدائه المهنى الذي لا يقوم به سواه.

إذ تعميق العلم للمعلم في مجال تخصصه يكسبه خبرات وتجارب ويوقفه على

جديد الافكار وأكثرها فاعلية وجدية، ويمكن المعلم من القدرة على مواكبة المتغيرات والتعامل معها تعاملاً لا يمس الثوابت في شخصية المعلم كالعقائد والعبادات والقيم الخلقية، وبالتالي لا يمس ثوابت أبنائه في المدرسة ولا ثوابت المجتمع المسلم.

- وتحبيب المعلم في مهنته التي هي شبيهة بعمل الأنبياء عليهم السلام، ليتنيسُر له أداؤها والقيام بواجباتها، وتذليل الصعاب والعقبات من طريقها، لان من أحب أمرًا أقبل عليه وأحاطه برعايته واهتمامه وباعد بينه وبين المخاطر التي يتعرض لها، ولا نقصد هنا الحب الذي يصفه بعض الحالمين بأنه يعمى ويصم، ولكن نقصد الحب المبنى على البصر والبصيرة القادر على توليد العواطف النبيلة والحوافز البناءة لتجويد هذه المهنة والاستمرار في أدائها بإخلاص، واقتداء بإمام المعلمين محمد تشخيط الذي بعثه الله تعالى معلما، ولولا أن نطيل لفصلنا القول في إعداد المادة العلمية، والعلماء العلمية، وما نذكره هنا مجرد تسديد ومقاربة.
- ونقسيم العلوم الى يتلقاها المعلم فى هذه الكليات شأن يقوم به الخبراء والعلماء، ولكننا نشير إلى الحد الادنى الذى لا ينبغى النزول عنه فى إعداد المعلم ليتكامل بناؤه وتتكامل قدراته ومهاراته، وهذا الحد الادنى فى تصورى هو بعد الدين والحلق، لجميع المعلمين مهما تكن تخصصاتهم، هو:
- قدر ملائم من العلوم الطبيعية فيزياء وكيمياء وعلوم الاحياء في مجال الحيوان والنبات، وطبقات الأرض.
- وقدر ملائم من الرياضيات الأساسية كالجبر والهندسة والحساب، ونحو ذلك مما لا ينبغي أن يجهله أي معلم.
- وقدر ملائم من العلوم الاجتماعية في مجال التاريخ والجغرافيا والاجتماع والفلسفة، وعلم النفس وعلم التربية.
- وقدر ملائم من اللغات مع التركيـز على لغة القـرآن الكـريم والسنـة النبـوية - العربية - وإلى جوارها لغة أخرى إجبارية وثالثة اختيارية، تختار من بين عدد من اللغات التي لا يليق بالمعلم أن يجهلها .
- وفي مجال تخصص المعلم الذي يقوم بتدريسه لابد من إلمام بعلوم ضرورية تعينه على
   إجادة التعليم في تخصصه ، ونذكر منها؛ في الجانب النظري:
  - اصول التربية وتاريخها، ومناهجها، والتربية المقارنة.

- وطرق تدريس مادة التخصص ووسائلها .
- والتقنية في مجال التعليم، ومدى ما وصلت إليه.
- وعلم الإدارة عموما وإدارة المدرسة على وجه الخصوص.
  - وعلم الحاسب الآلي وما يتصل به.
- ونذكر من هذه العلوم الضرورية التي تعينه على إجادة التعليم في تخصصه، الجانب العملي المكمل للجانب النظري، ومنها:
- تدريب عملي على تدريس مادته التي تخصص فيها يحدد زمنه ومدته الخبراء والعلماء المختصون في هذه الكليات.
- وتدريب عملي وممارسة للرياضة البدنية، لما لها من تأثير في بناء جسد المعلم بناء قويًا يعينه على أداء مهنته بمهارة وكفاءة.
- وتدريب عملي على نشاط فني من الانشطة التي تمارس في المدرسة<sup>( ١)</sup> لانه قد يكلف بالقيام ببعضها بالإضافة إلى عمله الأساسي في تخصصه.
- والتدريب العملى على إدارة المحاضرات العامة والندوات والمؤتمرات والمناظرات، ونحوها من الانشطة الثقافية.
- والتدريب على بعض الخدمات التي تؤديها المدرسة لابنائها أو لابناء الحي الذي أقيمتْ فيه، أو المجتمع عموما<sup>(٢)</sup>
- وهذا الجانب العملي من إعداد المعلم مكمل لشخصيته ولعلمه ومهارته، ولا يجوز إغفاله أو تجاهله بحال.
- وهذا التدريب العملي تقوم به كليات المعلمين وكليات التربية ومعاهدها، تحت إشراف خبراء وعلماء من أساتذة هذه الكليات.
- وأما إدارات التدريب في وزارات التربية فإنها يناط بها إعداد المعلم، ورعايته عمليا،
   بحيث لا يقل واجبها عن واجب كليات التربية وكليات المعلمين ومعاهد إعدادهم.
  - ونستطيع القول بأن التدريب العملي للمعلم نوعان:
- نوع تقـوم به الكليـة أو المعـهـد الذي يعـد المعلم، ويمكن أن نسـمي هذا التـدريب: التدريب المؤهل لممارسة العمل التعليمي وقد تحدثنا عنه آنفًا.
- (١) سوف نتحدث بتفصيل معقول عن الأنشطة المدرسية؛ لاننا نعدها إحدى الوسائل الخاصة في تحقيق أهداف المدرسة الإسلامية.
  - (٢) سنتحدث عن الخدمات التي تؤديها المدرسة باعتبارها وسيلة من وسائل تحقيق أهداف المدرسة الإسلامية.

- والنوع الآخر هو التدريب المستمر بعد ممارسة المعلم للتعليم، وهو ما تقوم به إدارات التدريب في وزارات التعليم، وهو الذي نتحدث عنه الآن؛ فنقول:
- إدارات التدريب تتبع في الغالب في عالمنا العربي والاسلامي وزارات التربية والتعليم،
   وهي التي تضع لها برامجها وتحدد لها أهدافها ووسائلها في التدريب.

لكن الذى يلحظ فى هذه الإدارات التدريبية جميعا أنها تكاد تكون فى تدريبها مقصورة على من يرشحون لأعمال إدارية فى المجال التعليمي، وهذا جيد ومطلوب، لكن اهتمام هذه الإدارات بتدريب المعلم أثناء ممارسته للتعليم لزيادة علمه وكفاءته وإقداره على مواكبة النهوض بالتعليم وترقية الاداء فيه، لا تحظى بالاهتمام الواجب، أو الملائم، وهذا قصور يؤخذ على هذه الإدارات نرجو أن تتلافاه.

- إن تدريب المعلم بعد ممارسته للتعليم عمل ضرورى، يسهم فى ترقية العملية التعليمية
   كلها، وهو أمر مطلوب باستمرار وإلا جمد المعلم على ما عرفه وتدرب عليه فى كليته ،
   وهذا إهمال لتطوير عمل المعلم، وإخلال بقدرته على التجويد للعمل ومواكبة أحدث ماجرى فيه من تغييرات.
- والأصل في إدارات التدريب أن يكون القائمون عليها والمنفذون لتدريباتها نخبة من صفوة أعضاء الأسرة التعليمية، يمثلون جميع المواد العلمية والعملية التي تدرس في جميع المدارس على مختلف أنواعها ومتعدد مراحلها، وأن يكونوا جميعا من الحاصلين على أعلى المؤهلات الدراسية في مجال تخصصاتهم مع سابق خبرة في التعليم وشهادة بكفاءتهم فيه.
- والحديث في مجال التدريب ذو شعب وتفاريع عديدة، لا نستطيع أن نقول فيه الكلمة
   الاخيرة، وإنما نسدد ونقارب ونسأل الله تعالى العون والتسديد.

أولا: أنواع الـمُدرَّبين:

• النوع الأول منهم: هم كل من مضى عليه في ممارسة التدريس عامان دراسيان، وهؤلاء بدريدن على:

نجويد التدريس وتجديده أي الاخذ بكل الاسباب التي تجعل تدريسهم جيداً وجديداً وهذه الاسباب كثيرة منها:

- التذكير الدائم بالهدف من التدريس لأي مادة.
  - والتذكير بالهدف من تدريس هذه المادة.
- والعمل على إشراك التلميذ في التدريس، أي تكليفه بتدريس بعض الموضوعات.
- والتعرف على أحدث الوسائل التعليمية وأجداها في مجال الإعانة على التوضيح.

- والاطلاع على البحوث والدراسات التي تتصل بالمادة التي يدرسها وعلى مدى ما حدث فيها من تطوير علمي وفني.
- والنوع الثانى من المدرّبين: هم المرشحون لوظيفة مدرس كبير او أوّل، وهؤلاء يستحسن
   أن يكونوا قد أمضوا في ممارسة التدريس بمهارة واقتدار خمس سنوات أو ستًّا، وهؤلاء
   يشتمل تدريبهم على:
- التعمق العلمي في المادة التي يدرسونها بترشيح مراجع هامة في هذا المجال مع تيسير اطلاعهم عليها.
- والتعمق الفنى والتقنى في تدريس هذه المادة التي يتولى تدريسها على أعلى مستوى توصلوا إليه.
- والتحديد الدقيق لاعمال المدرس الأول أو المدرس الكبير بحيث لا تترك هذه الاعمال للاجتهاد الشخصى، أو أن تترك دون تحديد. وتوضيح الجانب العلمي فيها والجانب الفني وجانب العلاقة الطبية بالمدرسين.
  - وتحديد علاقته بإدارة المدرسة التي يعمل فيها.
  - وتحديد علاقته بإدارة التوجيه الفنى في القطاع الذي تتبعه مدرسته.
    - وتحديد عمله في الأنشطة والخدمات المدرسية.
  - ووضع حوافز معنوية ومادية لمن يختار لعمل المدرس الكبير أو المدرس الأول.
- والنوع الثالث من المدرِّبين: هم المرشحون للعمل في التوجيه الفني في إحدى المواد التي تدرس في المدرسة، وهؤلاء يدربون على:
- الهدف من التوجيه في مادة من مواد الدراسة، وأنه بالضرورة ليس تصيد الأخطاء ولا تتبع العورات، وإنما الطابع العام له هو العون والتسديد والتوجيه إلى الاحسن لهذه المادة العلمية.
- وتوضيح وسائل التوجيه المثلى وهي التي تجعل العلاقة بين الموجّه والموجّه علاقة تستهدف صالح العملية التعليمية، لا النفتيش - كما يحلو للبعض أن يسموه -.
- وأن التوجيه الصحيح هو ما يسبقه حوار ومناقشة بين الموجّه والمعلمين قبل بداية عمل الموجّه، وليكن حواراً حراً، يبدي فيه كل برأيه.

- وإن التوجيه في جوهره تعاون بين الطرفين ليصبح تدريس المادة الدراسية على أعلى
   مستدى عكن
- التعرف على المشكلات والمعوقات التي تعترض الطريق القويم للتعليم، سواء أكانت مشكلات تتصل بإمكانات المدرسة فصولا وآليات وكثافة عدد الطلاب في الفصل الواحد، والتعاون على حلها مع سائر الجهات ذات العلاقة بهذه المشكلات والمعوقات.
- والنوع الرابع من المدرُّبين: هم المرشحون لوظائف إدارية في مجال التعليم كوكلاء المدارس ومديريها أو إلى وظائف أعلى من ذلك، وهؤلاء يشتمل تدريبهم على:
- التعريف الدقيق للوظيفة الجديدة، طبيعة العمل فيها، وأعبائها ومتطلباتها، تعريفًا مكتوبًا، يسلم لكل مرشح في يده، ويحاور فيه في جلسات مفتوحة يعبر فيها كل مشارك عن رأيه بوضوح.
- محاضرات وتدريبات في علوم الإدارة، وأساليبها يقوم بها نخبة من المتخصصين في العلوم الإدارية.
- ومحاضرات وتدريبات في إدارة المدارس والقطاعات التعليمية يقوم بأدائها والتدريب عليها خبراء في هذا المجال لهم وزنهم العلمي والفني.
- وزيارات ميدانية لبعض المدارس الكبيرة الناجحة في إدارتها، وزيارات لبعض قطاعات التعليم الناجحة، مع عقد حلقات مناقشة وحوار حولها.
- وتدريب عملى على إدارة بعض المدارس التجريبية في هذا المجال، قبل إسناد الوظائف إليهم.
- والنوع الخامس من المدربين: هم المرشحون لإدارة المناطق أو القطاعات التعليمية، أو المرشحون لو كالة وزارة التربية نفسها، وهؤلاء هم قمم العمل الإدارى في وزارات التعليم، وبصلاحهم يصلح من دونهم من المديرين، وبالإهمال في إعدادهم تنهار معظم الاعمال الإدارية في الوزارة أو المنطقة التعليمية، وهؤلاء يشتمل تدريبهم على أعلى المستويات في مجالهم، ومن ذلك:
- تذكيرهم بالهدف من وجود وزارة التربية والتعليم والهدف من إيجاد القطاعات أو
   الإدارات التعليمية، لتزداد رؤيتهم وضوحًا في مجال مستوياتهم.
  - وتحديد مهامهم مكتوبة وتسليمها إليهم لقراءتها، ثم الحوار والمناقشة فيها، بحرية.

- والتأكيد على إبعاد هؤلاء المديرين أو المسئولين عن الدجل السياسي بتقريب المنافقين مهما قلت كفاءتهم، وإقصاء الأكفاء إذا لم يحسنوا النفاق لكبار المسئولين، لأن هذه الظاهرة في كثير من بلدان العالم الإسلامي ذات الحكم الشمولي المستبدهي التي جعلت التعليم وغيره في تلك البلاد يعاني فشلاً وإحباطًا وتبديداً لاموال الدولة في غد طائا .
- وتدريبهم على الإخلاص في العمل لذات العمل ونيل هدف، بعيداً عن إرضاء الرؤساء، والاستعداد لاستقبالهم وزياراتهم بما يعطل العمل ويعوق أهدافه، وذلك من منطلق حقيقة ضخمة هي موضع احترام الدولة الناجحة المتقدمة، تلك الحقيقة هي أن الأفراد إلى زوال وأن الاعمال هي الباقية.
- وتدريبهم على سعة الصدر وحسن الاستماع للرأى الآخر ومناقشته بحياد وموضوعية
   والاستعداد لقبوله، مع احترام صاحبه سواء قبل اقتراحه أو رفض؛ وذلك أن هذا
   الاسلوب هو الذى ينضج الرأى ويدنى من الصواب ويعلى شأن الحق وشأن الالتزام به،
   وهو الطريق إلى تقدم الأم ونهوضها.
- ومن أهم واجبات إدارات التدريب إلزام جميع المدريين في جميع المواد الدراسية بأن تكون لغة تدريس أى مادة – ما عدا اللغة الاجنبية – هى اللغة العربية الفصيحة، وبخاصة في العالم العربي، فلذلك أثره في إعطاء اللغة العربية لغة القرآن مكانتها اللائقة بها، والاعتزاز بها وعاءً للشكر في العالم العربي، لما لذلك من مردود إيجابي على المجتمع المحلى، والمجتمع العربي، بل المجتمع الإسلامي كله، لأن لغة القرآن هي التي يقرأ بها القرآن الكريم في الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين جميعًا.
- وأما المعلم نفسه، وما يقوم به من جهد في إعداد نفسه للتعليم وممارسته بكفاءة فيما
   يتصل بمادته التي يدرسها، فهو أقدر الناس على إعداد نفسه لهذه المهنة الشريفة التي هي
   من صميم عمل الأنبياء عليهم السلام؛ فلماذا كان ذلك؟

وللإجابة عن هذا السؤال أقول:

- المعلم أدرى بما ينقصه لكي يؤدي عمل التعليم على أكمل وجه وما ينقص المعلم قد لا يعرفه أحد سواه:
  - فقد ينقصه التعمق العلمي في مادته.

- وقد تنقصه النواحي الفنية والحرفية.
- ـ وقد تنقصه سعة الأفق في الإلمام بما يحيط بمادته من مشكلات ومعوقات.
- وقد ينقصه سعة الصدر، والحلم، والصبر، والتواضع، والثقة بالنفس، والتسامح وما إلى ذلك من قيم تتصل بالتعليم.
  - وقد ينقصه حسن المظهر والوقار وهدوء السمت.

وفي جميع الحالات فإنه وحده الذي يستطيع أن يكمل هذا النقص ويسد هذا الخلل، ويعالج هذا القصور، وذاك نوع من التربية نسميها: «التربية الذاتية» (١٠) حيث يربي المعلم نفسه بأخذها بما يجب أن تؤخذ به، مما يعرف هو وحده حاجته إليه.

- وإنما يستطيع المعلم ذلك في ظل عدد من الحقائق التي يجب أن يضعها نصب عينيه
   مادام يعمل بالتدريس، وتلك الحقائق هي:
- أن يتابع ما يكتب وما ينشر في مجلات التربية وغيرها من الجلات والصحف والنشرات المعنية بقضايا التعليم والتربية وما يتصل بمهنة التدريس، ليقرأ ويتدبر، ثم يقيس نفسه وإمكاناته على ما قرأ، ثم يحاول أن يعد لنفسه برنامجاً يستكمل من خلاله ما يراه ناقصاً فيه، فتلك هي التربية الذاتية التي يربي بها نفسه.
- وأن يلزم نفسه بحضور المحاورات والمناقشات العلمية في مجال تخصصه، كالندوات والمؤتمرات التربوية ليسمع ويستوعب ثم يعمل ويعد نفسه، وأضعف الإيمان في ذلك عندى؛ أن يحضر مناقشة الرسائل العلمية الجامعية في كليات التربية والمعلمين ومعاهد إعداد المعلمين، إذ قلما يمضى عام دراسي جامعي دون أن تناقش رسائل عديدة للحصول على الدرجات العلمية في مجالات التربية الواسعة.
- وأن تكون لديه مكتبة منزلية في مادة تخصصه يجمع فيها كل ما له علاقة بتخصصه، وأن يجعل القراءة في كتب هذه المكتبة عملا لا ينقطع عنه إلا لضرورة؛ فإن هذا هو الذي يزوده بكل مفيد وكل جديد في مادته، وبغير ذلك يصدأ علمه، وتتقادم طريقته ووسائله، وما وراء ذلك إلا العجز عن ممارسة المهنة على صورتها الصحيحة، أو القصور في ذلك.

 (١) هذا التعبير: والتربية الذاتية و من مصطلحات فقه الدعوة إلى الله، حيث يطالب الداعبة إلى الله إن حرم المتهج والظروف أن يعد منهجا لنفسه بربي فيه نفسه تربية ذاتية.

- والذى اقترحه أن تتبنى وزارات التربية في العالم الإسلامي طبع جميع الرسائل العلمية التي لم تطبع في كل مجالات التربية بدل أن نظل قابعة في مكتبات الكليات لا يستفيد منها ومن الجهد العلمي فيها إلا أقل القليل.
- وما أحسن أن تزود إدارة المكتبات المدرسية معظم المدارس بنسخ من هذه الرسائل
   الجامعية المطبوعة، وأن تيسر للمعلم الحصول عليها اقتناء بأن تجعل بيعها بسعر التكلفة.
   إن في هذه الرسائل الجامعية كنوزا يحتاج إليها المعلم والمدير ووكيل الوزارة والوزير، لأن ذلك هو الإبداع العلمي الحقيقي الذي ينفع المجتمع.
- إن ما سيقوم به المدرس مما اقترحنا- في ضوء هذه الحقائق- هو الحد الأدنى لما نسميه:
   تربية ذاتية ، مستمرة واجبة على كل صاحب مهنة، ولكن وجوبها على المعلم آكد من وجوبها على عيره، لخطر العمل الذي يقوم به وقوة تأثيره على المجتمع كله، ما يشك في ذاك أحد.
- وفى مقابل ذلك والمقابل الحق هو ما عند الله فإن على وزارات التربية أن تنصف المعلم، وأن تكفل له المقابل المادى الذي يمكنه من حياة إنسانية كريمة له ولابنائه، وأن ترصد لهم من المكافآت ما يغنيهم ويكفيهم، ويجنبهم السعى نحو عمل آخر، أو عمل مساند لدخله المحدود.
- والذي اتصوره أو استطيع قوله باطمئنان: أن وزارات التربية والتعليم لو قدرت المدرس ماديًا وأدبيًا، وكفلت له العيش الإنساني الكريم، لانصرف المدرس بكل طاقته إلى عمله يجوده ويحسن فيه، وذلك عند التأمل والتدير هو أجدى على الجتمع كله حاضره ومستقبله من أي استثمار في مجالات عديدة، تعطيها الحكومات قصيرة النظر لجالات أخرى، إن الاستثمار في التعليم والتربية هو الدرع الحصينة لأي دولة ضد الأمية والجهل، وضد البطالة، وضد المرض والفقر، بل ضد العجز الاقتصادي والسياسي، وضد التخلف والتراجع الحضاري.
- إن التصور القديم البالى للإنفاق على التعليم، على أنه لجرد محو أمية القراءة والكتابة
   تصور ممعن فى الخطأ والخلل، إذ الإنفاق على التعليم، يمحو أمية الزراعة والصناعة
   والتجارة، ويمحو أمية العلم والمعرفة، ويمحو بل يزيد كل أسباب التخلف والتراجع
   الحضارى.

\_ إن الإنفاق على التعليم استشمار يُحسُّن تكوين الطبيب والمهندس والمعلم والتاجر والزارع والمنتج لاى سلعة أو خدمة، والمسوق لهذه السلعة أو الخدمة والمصدر لها خارج البلاد، نما يعود على المجتمع كله بالرواج.

إن دول العالم قد أفاقت على هذه الحقائق وعملت وفقها، باستثناء الدول ذات الحكم الشمولي المكمم للأفواه الملئ بالمنافقين الذين يحسبون كل صبحة عليهم، فيحاربون الكلمة ويملاون السجون باصحاب الرأى، ويوزعون على الناس أسباب الحياة بالبطاقات حتى يظل الناس عبيدا للحكومة، لانها وحدها التي تمنح وتمنع وتسجن وتقتل، وتحبس الانفاس وتروع القلوب<sup>(١)</sup>، وتغالط الناس وتلبس الباطل ثوب الحق، وتتحدى الإسلام أقوم نظام اجتماعي عرفته الإنسانية عيانًا بيانًا وجهاراً نهاراً، وتخشى أن يصل الإسلاميون إلى الحكم ولو من خلال صناديق الاقتراع.

- ومن أجل ذلك تجد الأمم التي عملت وفق هذه الحقائق تتقدم، والأمم الواهمة ذات الحكم الاستبدادى تتأخر بل تتقهقر، وتخسر في كل يوم أرضاً ومواقع، ويزداد عليها ضغط الأعداء حتى يلزموها بما لا يلزم، ويسلبوا منها حريتها واستقلالها يوما بعد يوم، ومادام الزعيم خالداً ومادام هو الملهم المفددي، وصانع المعجزات، ومحقق كل الانتصارات، فلا مشكلة ولا خلل، ومادام البطل المفددي يجثم على صدر الأمة بحاشيته ومنافقيه أكثر من ثلاثين أو أربعين عاما لا ينافسه في زعامته إلا مجنون سريعًا ما يودع مستشفى الأمراض النفسية والعصبية أو يقتل أو يخطف؛ فماذا ينقص الشعب لكي يتقدم؟

إن تصور هذه الدول المستبدة للتعليم على هذا النحو المعن في الخطأ، كتصورهم لمهمة المعلم في الجناء كتصورهم لمهمة المعلم في المجتمع على أنه الشخصية المتسلطة التي تمسك بعصا السلطة وتسوق أمامها قطيعاً من المتعلمين يتعلمون الهنافات ويحفظون الشعارات ويتدربون على المشاركة في مظاهرات التأييد للزعيم الخالد والبطل الملهم ورئيس البلد ورئيس المحكومة ورئيس الحزب الحاكم، ورئيس التعليم ورئيس الإعلام، ورئيس الطرق والمبانى والترع والمصارف ورئيس كل أسرة وكل شارع وكل حى وكل محافظة، ورئيس كل

(1) الامثلة على تلك الحكومات في العالمين العربي والإسلامي أكثر من أن قصى، ولا تحتاج إلى تسمية أو تعيين لان غالبيئها العظمي كذلك، ومن تشكك في شيء من ذلك فليشدير الشعارات المسائدة في كثير من مجتمعات العالم الاسلامي، ابتداء من: ارفع راسك ومروراً بباعدم الاشتراكية وبالروح بالدم تفديك با... والنظرف والإرهاب الإسلامين وأمريكا في بدها 94٪ من أوراق اللعب.... إلح. شيء، فمن أولى منه بالتأييد والهتاف وإطلاق الشعارات التي تمد في عمره وتطيل من حكمه، وتكثر من عدد أنصاره ومنافقيه، وعلى الناس في هذا المجتمع أن يعيشوا في هذا النعيم!!!

ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد.

اللهم أعمد للتعليم والمعلم مكانتهما في المجتمع لكي ينهض ويتقدم ويخرج من دوائر النفوذ والتحكم.

## ٣- وإعداد المنهج المدرسي الصالح:

المنهج المدرسي الصالح وفي إيجاز شديد هو الذي يحقق أهداف المدرسة الإسلامية. والمدرسة الإسلامية الصالحة في إيجاز أيضًا - هي التي تحقق أهداف المجتمع المسلم.

والمجتمع المسلم الصالح – في إيجاز – هو الذي يحقق أهداف الدين الحق الخاتم الذي جاء به الرسول الخاتم ﷺ:

ذاك تعريف للمنهج من خلال أهدافه – وهو في تصوري – أوجز التعريفات وأجمعها.

- وكلمة المنهج: تعنى لدى علماء التربية عناصر ومفردات عديدة ذات دلالات اصطلاحية
   في علوم التربية، فهي تعنى:
  - -- الأهداف.
  - والمحتوى
  - والمعلم نفسه.
  - وطرق التدريس ووسائل الإيضاح.
    - والأنشطة التعليمية والتربوية.
  - والمتابعة لكل عنصر من هذه العناصر.
  - والتقويم لكل ما توبع لتعديله وتسديده.
- وفي مرحلة سابقة في تاريخ التعليم، كان تعبير: «المنهج المدرسي» يطلق فقط على
   مجموعة المقررات الدراسية.
- وكان المنهج يتفاوت كمالاً ونقصاً بمدى قدرته على استيعاب جميع المقررات الدراسية فحسب.

لكن المؤكد الآن أن النظرة إلى المنهج تغيرت وتطورت بتغير أسلوب الحياة الإنسانية وتطورها، إذ صارت حياة الناس اليوم حياة الانتقال بالناس إلى عصر السرعة.

ـ سرعة المواصلات.

- والسرعة الفائقة في الاتصالات.

ـــ وسرعة الاطلاع على المعلومات في دقائق مهما كانت مصادرها بعيدة.

ــ وسرعة الانتصار في الحروب بالسلاح الأكثر تطورا.

وما لا حصر له من أنواع السرعة.

وهذا التطوير جعل المختصين ينظرون إلى المنهج على أنه مجموعة من الخبرات المتراكمة في مجال التعليم والتربية، تشمل المدرسة والكتاب والمعلم والمقررات الدراسية والانشطة والخدمات المدرسية، لتحقيق أكبر قدر من تنمية الفرد والاسرة والمجتمع المحلى والعربي والاسلامي.

إن المنهج بالإضافة إلى كل ذلك يعتبر وسيلة من وسائل التربية والتعليم الفاعلة المؤثرة
 التي لاتقل أهمية عن سائر وسائل التربية والتعليم.

والمنهج وسيلة هامة من وسائل تربية المعلم نفسه بحيث يقدم لهذه الشخصية كثيراً من
الأسباب التي تجعلها قادرة على التفكير السليم، والابداع، والإنتاج، والمشاركة الإيجابية
في العلاقات الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية، وغيرها من العلاقات
مشاركة تسهم في تطوير المجتمع وتنميته وإقداره على تحقيق أهدافه.

وحديثنا عن المنهج بهذا المعنى يتناول موضوعين:

الأول: علامات جودة المنهج.

والآخر: علامات حسن اختياره.

### أولاً: علامات جودة المنهج:

ليس كل منهج جبداً، ولكنه يتفاوت، لانه من وضع علماء التربية وخبرائها، وهؤلاء كسائر البشر يستحيل عليهم الوصول إلى الكمال في شيء، ولذلك فنحن نبحث عن العلامات والشواهد التي تؤكد أن منهجًا ما أجود من غيره.

- ومن هذه العلامات الدالة على جودة المنهج:
- تشبئه بالقيم والمبادئ، لأنها الاساس الأول في التربية، وكلما قل تشبث المنهج بالقيم حمل الدليل على قصوره وفشله في التربية، وعندنا لابد أن تكون القيم والمبادئ نابعة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
- وجمعه بين غزارة المعلومات وأهميتها في حياة الناس؛ وفاعليتها في إقدار الناس على تطوير حياتهم بهذه المعلومات وهذا العلم الذي تشتمل عليه.
  - واشتماله على أنواع المعرفة ( <sup>+ )</sup>: الاستدلالية، والتجريبية، والحسيّة والمعرفة العامة.
  - واشتماله على المهارات التي يجب أن يجيدها الإنسان لكي يمارس حياته العملية.
- واشتمالة على الأفكار والاتجاهات التي تعين الإنسان على الاختيار الصحيح للناس والاعمال والاشياء، لكيلا يفقد حقه في الاختيار ولا يفقد التميز بين الجبيث والطيب فيما يختار.
- واهتمامه بوصفه منهجًا مدرسيًا بالتلميذ الذي هو هدف العملية التعليمية والتربوية.
  - ويتمثل هذا الاهتمام في أمور هامة منها:
  - رغبة المنهج في تنمية التلميذ من كل جوانب شخصيته.
- وعمله على الاستجابة لحاجاته النفسية والعقلية والجسدية مادامت مشروعة ولا تضر
   غده.
  - وإعطاء التلميذ المقدرة من خلال برامجه على تنمية قدراته واستعداداته.
- وتوجيه ميول التلميذ نحو ما يعود عليه وعلى مجتمعه بالنفع في دنياه وأخراه، ولا يعود بالضرر على أحد.
- وقدرة المنهج بجميع عناصره ومفرداته على تكوين الإنسان الصالح تكوينًا روحيًا وخلفيًا وعقليًا وجسديًا، ودينيًا، وسياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وجهاديًا، وجماليًا بحيث يمكنه هذا التكوين الصحيح من عمارسة حياته الإنسانية الكريمة، التي تمكنه في
- (١٠) المعرفة هي مجموعة المعاني والأحكام والمفاهيم التي تشكون لدى الإنسبان نشيجة شحاو لاته المشكررة لفهم
   الظواهر والاشياء الهيظة به.

المستقبل من أن ينشئ بيتًا مسلمًا وأسرة مسلمة يحسن رعايتها وتوجيهها كما طالبه الإسلام بذلك.

- واهتمامه - بوصفه منهجًا لمدرسة إسلامية - بالمجتمع كله.

ويتمثل اهتمام المنهج بالمجتمع في أمور:

- تثبيت القيم السائدة في هذا المجتمع، وهي بالضرورة قيم جيدة لأنه مجتمع مسلم
   يستمد قيمه من الإسلام، فإن ظهرت قيمة معادية كشفها المنهج وعمل على طردها
   واستبعادها.
- واهتمامه بتراث المجتمع الثقافي؛ توضيحه والكشف عنه، والعناية به عن طريق التأمل
   فيه واخذ الصالح منه والبناء عليه، وترك السيئ الدخيل من هذا التراث ورفضه.
  - مع الاعتزاز بهذا الزاد الثقافي والحفاوة به.
- ودعمه للنظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والتمسك بالصالح منها الذي لا يتعارض مع الإسلام ونظمه، وطرح ما يتعارض منه مع الثوابت الإسلامية في مجال العقائد والعبادات والقيم الخلقية.
- وعمل المنهج على إقدار المجتمع من خلال أبنائه ومتعلميه على أن يحقق أهدافه العامة والرحلية، الحاضرة والمستقبلية.
- وإقداره الناس من خلال ما علمهم ورباهم على تحقيق ما يرغبون فيه من حاجات مشروعة، وآمال لا تضر باحد.
- واشتماله من خلال مفرداته على تصور لمشكلات المجتمع والعقبات التي تقف في طريق تقدمه، وتصور الحلول لهذه المشكلات، من خلال ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
- وأن تكون كل مفردات المنهج وعناصره، موافقة لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
  - واهتمامه بالنواحي العلمية:

من علامات جودة المنهج المدرسي أن يهتم بالجانب العلمي والتقني، وهو يعلم الأبناء ويعطيهم القدرة على مواكبة التقدم العلمي والثورة في مجال التفنية. ورعا كان الاهتمام بالتقدم العلمى والتفنى من أوسع مفردات المنهج فى المدرسة الإسلامية، لأن العلم ميدان واسع وبحر زاخر لا سبيل إلى حصر مفرداته وعناصره؛ لأن كل يوم يمر على الناس يزيدون فيه جديدا فى العلم والتقنية، حتى إن هذا التطور فى الكشوف العلمية ليهول من رآه وكان يعيش فى خمسين سنة مضت، فما كنا نعتبره فى الماضى تخيلات جاء العلم فجعله واقما نعيشه ونتعامل معه.

والتقدم العلمى الذى اتسعت مجالاته، كل هذا الاتساع مرتبط أوثق الارتباط بالمناهج المدرسية، ومرتبط بالكشوف العلمية التي اهتدى إليها الباحثون والعلماء في الجامعات ومراكز البحوث العلمية.

وكل منهج لا يضع في اعتباره الاهتمام بالعلم والتقنية منهج مدرسي فاشل وقاصر، ولا يمكن أن يكون منبعنًا من فكر إسلامي، لان الإسلام دعا إلى العلم والتقدم فيه والاجتهاد وبذل الغالي والنفيس، وكلما وصل الإنسان اليوم إلى جديد، وغدا إلى جديد، واستطاع أن يسخر العلم لصالحه الدنيوى والأخرى فلا ينبغي أن يتصور أنه وصل إلى الغاية أو أوفى على النهاية، لأنه سبحانه وتعالى يقول للناس: ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ [الإسراء: ٨٥]، أى اجتهدوا في العلم ما وسعكم وأفيدوا منه ما استطعتم لكن اعلموا أن كل ما تتوصلون إليه من العلم ما هو إلا قليل من كثير.

وبعد فتلك من علامات جودة المنهج.

فما هي علامات حسن اختياره.

# ثانيًا: علامات حسن اختيار المنهج:

الذين يختارون المنهج يهيمنون باختيارهم هذا على المدرسة ومن فيها وما فيها، لأن المدرسة تستمد تسعة اعشار عملها من النهج وتستهدف تطبيقه على اكمل وجه.

والذين يختارون المنهج هم الذين وضعوه وكونوا عناصره ومفرداته، وواضعوا هذا المنهج مطالبون من قبل المجتمع بمزيد من مطالبون من قبل المجتمع بمزيد من التعدق والتأنى، واتباع المنهج العلمي الموضوعي وهم يضعون المنهج أو يختارون مفرداته وعناصه.

 ولا يكون المنهج قد أحسن وضعه واختيار عناصره إلا إذا روعيت فيه شروط أساسية ثلاثة يدخل تحت كل منها عشرات الفروع والعناصر.

#### وهذه الشروط الثلاثة هي:

- أن يتضمن تطبيق الخطة الدراسية الملائمة.
- وأن يستوعب المقررات الدراسية الملائمة.
  - -- وأن يتجاوب مع الأنشطة المدرسية.

ولنتحدث عن هذه الشروط بإيجاز لنؤكد أن توافرها دليل على أن المنهج قد أحسن وضعه واختياره.

## أ - تضمن المنهج للخطة الدراسية:

من علامات حسن وضع المنهج واختياره الصحيح، أن يكون مشتملا على موضوعات وعناصر ومفردات تلائم الخطة الدراسية أو الخطة المدرسية التي تتضمن كل ما من شأنه أن يعين على تكامل العملية التعليمية التربوية والتنسيق بين مفرداتها العديدة من عدد فصول المدرسة وعدد الطلاب في كل فصل وعدد المعلمين والإداريين والعاملين في المدرسة.

وعدد الحصص الأسبوعية وعدد الحصص اليومية.

وعدد الحصص لكل مقرر دراسي أسبوعيًا.

وعدد الحصص التى يقوم بتدريسها المدرس أو المدرس الأول أو مدرس الفصل، وعدد الحصص فى المعامل لكل فرقة دراسية، وعدد حصص التدريب العملى داخل المدرسة أو خارجها، وغير ذلك من مفردات كثيرة تتضمنها الخطة.

وعند وضع المنهج واختياره لابد أن يشتمل على مفردات هذه الخطة وينسق بينها بحيث لا يطغي بعضها على بعض، ولا ياخذ بعضها اهتمامًا أكثر أو أقل مما تحدده الخطة أو

وكل إخلال بشيء من هذه المفردات الكثيرة طعن في المنهج وفي قدرة واضعيم

ب - وقدرة المنهج على استيعاب المقررات الدراسية:

وهذه المقررات الدراسية تختلف من مرحلة تعليمية إلى أخرى، ومن مدرسة عامة إلى درسة فنية أو حرفية. كما أن تعليم أهل الريف والبوادي والقرى النائية يجب أن يتضمن ما يتلاءم مع البيئة التي يعيشون فيها، وكذلك أهل المدن والحواضر الكبري والعواصم.

وإنما كان هذا الاختلاف بين الريف وغيره حتى يكون من أنهى دراسته في مدرسة قادرًا على خدمة مجتمعه في المجالات التي يحتاج فيها إلى خدمات بعينها، لأن المدرسة الإسلامية تستهدف ذلك وتجعله دائمًا نصب عينها، وتساوى بين أهل المدن وغيرهم في الحدمات التي تؤدى إليهم، فتلك مبادئ الإسلام وقيمه.

- ومن المقرر لدى علماء الاجتماع أن احتياج المجتمعات يختلف باختلاف ما يسود هذه المجتمعات من ظروف وملابسات لا يمكن أن تتجاهل أو تهمل، وإنما الأصل أن يستجاب لها، وأن يعدل منها ما يحتاج إلى تعديل وبخاصة إذا كان ما يعدل غير متساوق ومتلائم مع قيم الإسلام ومبادئه، وتلك من وظائف المنهج في المدرسة، ومن صميم ما تستهدفه المدرسة الإسلامية.

- واحتياجات المجتمعات الإنسانية عديدة لكن يمكن الإشارة إلى أصولها ورءوسها؛ إلى:
  - الاحتياجات الأدبية من فكر وثقافة ووسائل تعبير.
- والاحتياجات الإبداعية التي ترتكز على ما في المنهج والمدرسة من حرية وعدالة
   ومساواة.
- والاحتياجات العلمية القائمة على العلم والبحث والتعمق والتنوع والقدرة على
   تسخير العلم لصالح الإنسان.
- والاحتياجات التقنية والحرفية التي تدرب على العمل الجيد والإنتاج لكثير من السلع والخدمات.

وكل هذه الاحتياجات مرهونة بمنهج صالح قد أحسن وضعه واختياره لتلبية هذه الاحتياجات.

## جـ - وقدرة على التجاوب مع النشاط المدرسي:

من المقرر لدى علماء التربية وخبرائها أن الانشطة المدرسية التي تقدم للتلاميذ من خلال المنهج المدرسي، تستثير دوافعهم نحو التفكير والعمل والإبداع.

كما تستهدف الانشطة المدرسية تعديل سلوك التلاميذ إلى الجانب العملي من الحياة

الإنسانية، وتدربهم على ممارسة الحرية، وتنمى شخصياتهم بدعم الجوانب الإيجابية فيهم كحب العمل وحب التعاون والمشاركة، وتحجيم الجوانب السلبية فيهم أو حجبها نهائيا، كالرغبة في الانطواء، والانانية وتحدى الآخر، وإضمار الشر، والإهمال، والتهرب من اداء العمل، والتقصير في أداء الواجبات.

والأنشطة المدرسية تستهدف ذلك وأكثر منه تما يعين على بناء شخصية متكاملة اجتماعيا للتلميذ، الانشطة كلها، أو كان على مستوى المدرسة كلها، أو كان على مستوى الصف، أو على مستوى الفصل الواحد؛ لأن لها نتائج إيجابية في مجال التربية والتعليم عموما وفي الطلاب والمدرسة خصوصاً.

ولولا خشية الإطالة لضربت على ذلك الامثال، لكن حسبى أن أذكر مثالاً واحداً في مجال النشاط المدرسي «اللاصفّى» الذي ياخذ شكل رحلات ومسابقات، أو شكل معسكرات بعيداً عن المدرسة، أو يأخذ شكل زيارات لمناطق سياحية أو متاحف أو دور للكتب، ونحو ذلك.

- إن هذا النشاط أيا كان نوعه وأيا كان زمنه وأيا كانت الجهة المقصودة فيه، وأيا كانت نوعية
   النشاط المطلوب من المشارك فيه؛ فإنه يسهم في عملية التعليم والتربية إسهامًا ذا أثر عميق
   لا يقل إن لم يزد في بعض الأحيان على كثير من أنواع العمل المدرسي داخل المدرسة.
  - وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن هذه الأنشطة تحقق الأهداف التالية:
    - تدفع التلميذ بل تغريه بالحركة والفاعلية والإيجابية.
    - وتعلمه التفاعل والتجاوب مع رائد النشاط والمشرف عليه.
      - وترغبه في التعاون مع زميله في القيام بالعمل.
      - وتدربه عمليًا على حب العمل والإقبال عليه.
    - وتعلمه احترام المواعيد والانضباط في الحضور والانصراف.
- وتدربه على تسجيل مشاهداته، فنطلق عقله وأسلوبه من القبود، إذ يعبر عما شاهد
   فعلا.
- وتمده بالشقافة، وتعرفه بأماكن جديدة عليه، وتبصره بما تقوم به هذه الأماكن من وظائف وأعمال.

- وتقنعه بأن المدرسة علم وعمل وحركة ونشاط، وليست دائرة مغلقة على نفسها منعزلة عن المجتمع.
- وتقدم له المعلومة عن طريق المشاهدة وهي أثبتت من المعلومة التي جاءت نتيجة للقراءة
   أو الاستماع.
- وتعرفه بوطنه المحلى، أو بوطنه العربي لو كان النشاط انتقالا إلى بلد عربي، وتدربه على السفر والتنقل وتنقل إليه خبرات جميلة، تظل في ذاكرته ما عاش، وتربط بين الأوطان العربية برباط وثيق.
- والانشطة المدرسية تربط بين التلميذ وبين القيم التعليمية والتربوية التي يتلقاها في. المدرسة

وهى تقنعه عمليا بان الإسلام الدى يدين به دين حركة ونشاط وانطلاق وترفيه في غير محرم، وتفاعل مع المجتمع، وإسهام في تثبيت الصواب من عاداته، وتخلص من الردئ منها. هذا في الجانب الإيجابي الذي تحققه الانشطة المدرسية في التلاميذ، على أن الامر ليس مقصورا على ذلك، وإنحا للانشطة المدرسية آثار عميقة في تخليص التلاميذ من كثير من السلبيات التي لا تليق بهم، مثل:

- دعوتهم بشكل عملي إلى التخلي عن الكسل والقعود والسلبية.
- وتزيل عن نفوس بعض التلاميذ ما يحملونه في داخلهم من تحد للمدرس في الفصل،
   لكثرة ما يفرض عليهم من واجبات.
  - وتنزع عنه صفة التنافر مع الآخر ورفض التعاون معه أي رفض القيام بعمل مشترك.
- وتنفى عنه عدم احترام العمل اليدوي أو العمل الكشفي أو الارتحال إلى أماكن أخرى.
  - وتشجعه وتدعوه إلى ترك التراخي والتسيب والحضور متأخرا في كثير من الأحيان.
- وتحول بينه وبين العجز عن التعبير عن الموضوع الذي يكتب فيه، أي تطلق له حرية النعبير.
  - وتجعل ثقافته ثقافة عملية،وهي مشاهدات أكثر منها قراءات.
- وتطرد من عقله ومشاعره أن المدرسة دائرة مغلقة لايغادرها الطالب إلا بميعاد، فيقبل على المدرسة التي كان يعتبرها سجنًا له حارس وأبواب مغلقة.

- وتنفى عن عقله كل التصورات الناقصة أو السلبية للأماكن التي لم يشاهدها من قبل.
- ولقد صدقوا وأحسنوا الذين سموا الأنشطة المدرسية تسميات تشير إلى وظائفها بدقة حين قالوا عن الأنشطة:
  - « التربية عن طريق النشاط » .
  - أو «التربية عن طريق العمل».
    - أو « التربية للحياة » .

## ٤ - وإعداد الكتاب المدرسي الصالح:

الكتاب المدرسي من الوسائل العامة للمدرسة الإسلامية، بل هو أساس في عملية التعليم والتربية، بحيث لا تقل أهميته عن الأسس والوسائل العامة التي من خلالها تتحقق أهداف المدرسة . (1)

إن هذه الوسائل العامة لتحقيق أهداف التربية والتعليم منظومة متكاملة، لا تتحقق الاهداف إلا بها جميعًا، والكتاب إحدى هذه الوسائل.

- ونحن المسلمين الذين أنزل على نبينا هَ الله أول ما أنزل من القرآن الكريم «اقوأ»، ندرك أكثر من غيرنا أهمية القراءة والكتابة، والتعلم والتعليم، ونقدر العلم ونعتبره مطلبًا دينيًا دنيويًا، وأن بابه هو التعلم والقراءة عنصر من عناصر التعلم، والكتاب وسيلة من وسائله.

وإذا كانت كل مدرسة مطالبة بان تعنى بالكتاب الذى تقدمه للمتعلمين فيها، فإن المدرسة الإسلامية يجب أن تكون أشد عناية بالكتاب المدرسي فيما يخصها، وما تستطيع أن تقوم به نحو الكتاب، أى أن وزارات التربية والتعليم على مستوى العالم الإسلامي مسئولة عن الكتاب المدرسي، منذ إعداده، ثم طباعته وإخراجه إلى أن يصل إلى أيدى التلاميذ، وكل تقصير منها في إعداد الكتاب ينعكس على قدر من القصور في العملية التعليمية كلها.

# (١) ذكرنا منها ستًا في هذا الكتاب هي:

- إعداد البناء المدرسي الصالح. - وإعداد المعلم الصالح. - وإعداد الكتاب الدرسي الصالح. - وإعداد الكتاب الدرسي الصالح. - وإعداد المكتبة المدرسية الصالحة. - وإعداد المكتبة المدرسية الصالحة.

- وحديثنا عن الكتاب المدرسي يتناول:
  - أولاً: وظائف الكتاب المدرسي.
- ثانياً: وما يعين الكتاب المدرسي على أداء وظائفه.
  - ثالثاً: ما يكمل الكتاب المدرسي.

## أولاً: وظائف الكتاب المدرسي:

يؤدى الكتاب المدرسي الجيد وظائف عديدة للتلاميذ وللمعلمين وللمدرسة وللعملية التعليمية برمتها، وللمجتمع، وللعالم الاسلامي كله، ولتوضيح هذه الوظائف نقول:

- الكتاب الجيد يؤدي وظيفة حيوية للتلميذ، إذ يحببه في القراءة، ويعتبر بالنسبة له نافذة جيدة على المعرفة في عمومها، وهذا شأن كل كتاب مدرسي.
- كما يهيئ للتلميذ وسيلة جيدة للتعلم والتثقف، وتكوين الرأى في قضية من القضايا، وذلك شأن كتب التاريخ والفلسفة، وكتب السياسة والاقتصاد عندما يكبر التلميذ ويكبر معه أو من أجله الكتاب المدرسي.
- ـ والكتاب يعطى للتلميذ فرصة ليكون ثقافة خاصة بكل فرع من فروع المعرفة يؤلف فيه كتاب، وذلك شأن كتب العلوم فيزياء وكيمياء وأحياء، وعلوم نبات، والعلوم التي تتصل بالحرف التي يتعلمها التلميذ في المدارس الفنية.
- وهو بحسن عرضه للموضوع وحسن إخراجه يربى في التلميذ إحساسا بالجمال واللون والمساحة والخط والزخرفة والحجم وغير ذلك، وذلك شأن كل الكتب المدرسية وكتب التربية الفنية بوجه خاص.
- ومن وظائف الكتاب أن يعقد صلة بين التلميذ ومعلمه الذي يهتم بالكتاب وما فيه، ويوجه تلاميذه إلى كيفية قراءة الكتاب، وكيفية مناقشة ما فيه، وكيفية استيعاب ما احتوى عليه الكتاب.
- وهو يربط التلميذ بروابط وثيقة بينه وبين وطنه المحلى ووطنه العربى ووطنه الإسلامى من خلال ما يذكر من معلومات ومعارف عن هذه الاوطان، تحبب التلميذ في هذه الاوطان وتشوقه إلى زيارتها، وبخاصة أنه ينتمى إليها، وذلك شان كتب التاريخ والجغرافية والتربية الوطنية، والحضارة عموماً.

- ويشعر التلميذ بأنه جزء من عالم إنساني كبير، ويبصره بواجبه نحو هذا العالم الإنساني بوصفه مسلمًا ينتمي للدين الحق دين الرحمة والتسامح والدعوة وجهاد المعتدين.
- ويعرفه بالتيارات والمذاهب الموالية له أو المعادية، ويشرح له موقفه بوصفه مسلمًا من أوليائه وأعدائه، ولماذا كان من هذا التيار أو ذلك المذهب ولاء أو عداء للإسلام والمسلمين.
- و يعرفه بدينه الخاتم للأدبان ولماذا اختتمها؟ ولماذا وجبت الدعوة إلى هذا الدين الخاتم على كل مسلم يملك البصيرة فيما يدعو الناس إليه، مع تأكيد أن الدعوة إلى الدين الحق ليس فيها إكراه، لأنه لا إكراه في الدين، وأنه دين يدعم حرية الإرادة والاختيار ما دام الدين قد بُين لمن دعى إليه: ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبَّكُمْ فَهَن شَاءَ فَلَيُ وَمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُهُ رُ ﴾ إليه: (الكهف: ٢٩].
- . ويعرف بمنهج الإسلام ونظامه وقدرة ذلك المنهج على أن يهيئ للناس إن اتبعوه حياة إنسانية كريمة، وقدرته على حل أى مشكلة أو نزاع يقع بين المسلمين أو بينهم وبين غيرهم من أهل الأديان الأخرى، أو بينهم وبين الذين لا يدينون بدين، وذلك شأن كتب الفقه الإسلامي والتاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية التي تستقى مادتها من القرآن الكريم والسنة والسيرة النبوية المطهرة.
- إن الكتباب المدرسي الجبيد لا تقف وظائف عن هذا الحيد وإنما له وظائف آخيري في
  مقدمتها أنه يحبب في الكتب غير المدرسية، ويشير إليها ويحيل عليها، وبخاصة كتب
  التراث العربي وكتب التراث الذي خلفه المسلمون في عصور ازدهارهم التي امتدت عددا
  من القرون، وملات الدنيا علمًا وفئًا وتقدمًا بحيث اغترفت منها الإنسانية ما شاءت.
  - الكتاب المدرسي نافذة على حضارات العالم وفي مقدمتها الحضارة الإسلامية.
- وإذا كانت هذه وظائف الكتاب المدرسي؛ فـمـاذا يعينه على أداء هذه الوظائف من
   أسباب؟

ذلك ما نوضحه فيما يلي والله المستعان

ثانياً: ماذا يعين الكتاب المدرسي على أداء وظائفه:

الذى يعين الكتاب المدرسي - نافذة العلم والمعرفة - على أداء وظائفه، أمور يتصل بعضها بشكله وإخراجه، وبعضها بموضوعاته ومحتواه، وتاليفه ولغته وطريقة عرضه، ولبيان ذلك نقول:

- أ- شكل الكتاب وإخراجه:
- والشكل العام لكتاب يعني:
- تغليفه وألوان غلافه، وما فيه من صور ورسوم.
- وحجمه، وعدد صفحاته، ووزنه، ونوع ورقه.
- والحرف الذي طبع به من حيث حجمه وعدد الكلمات في السطر.
  - وعدد الأسطر في الصفحة الواحدة.
  - وأي الكلمات شديدة السواد وأيها عادية.
    - والمساحات بين الأسطر وبين الفقرات.
  - وعلامات الترقبم، وعلامات التعجب أو الاستفهام.
  - وتلوين بعض الكلمات بمداد مختلف للفت الانتباه إليها.
    - والرسوم التوضيحية فيه.
    - والأسئلة والتدريبات.
    - والأجوبة الصحيحة.
    - والأسئلة التي ترك جوابها.
- وغير ذلك من الأمور الفنية في الطباعة وفي إخراج الكتاب عموما، ومع كل هذه الاحترازات فلابد أن يكون الكتاب جميلاً جذابًا مشوقًا يرغب في اقتنائه وقراءته والمحافظة
  - ب موضوعات الكتاب ومحتواه:
  - اشتماله على المادة العلمية المبسطة الملائمة لمستوى من ألف لهم، مرحليا، ونوعيا.
  - وتناول موضوعاته بيسر وسهولة مع المحافظة على القيمة العلمية لمحتواه وموضوعاته.
- واشتماله على الصور والرسوم، والرسوم البيانية المعينة على التوضيح والتبسيط وإقامة الدليل المرثى المشاهد.
- وصور الآلات والاجهزة في كتب العلوم فيزياء وكيمياء وكتب الاحياء حيوانا ونباتاً. وكتب الرياضيات، وكتب طبقات الارض، والخزائط في كتب الجغزافيا.

- واشتماله على التقويم؛ أسئلة وأجوبة، وعلى التدريبات، وبعض الأسئلة التي تختبر درجة الذكاء وعدم التركيز على الاسئلة التي تختبر القدرة على التذكر والحفظ، وإنما تأتى كانها غير مقصودة، وإدراك أن خير الاسئلة ما يوحى بالإجابة.

- والإشارة في هامش الصفحة إلى أسماء وبعض مصادر المادة العلمية وبعض مراجعها، وبخاصة في المرحلة المتوسطة بنوعيها عامة وفنية، والتركيز على ذلك في المرحلة الثانوية، وأما في الجامعات فذكر ذلك ضرورة لا يجوز تجاهلها.

- واشتماله على تدريب التلاميذ على تلخيص موضوع في نصف حجمه أو ربعه أو أقل من ذلك، وعلى شرح موضوع موجز مركز وتبسيطه وتفصيله، وفي هذه الاحوال لابد من أمثلة وشواهد.

إلى غير ذلك من الأمور الفنية التى تلزم فى كل مقرر دراسى مما يضعه المختصون فيها والخبراء فى كيفية خدمتها وتيسيرها للتلاميذ كل فيما يناسب عمره ومرحلته التعليمية ونوع المرحلة التى يتعلم فيها.

#### جـ - وتأليف الكتاب ولغته وطريقه عرضه:

أما تأليف الكتاب فتقوم لجنة من علماء مختصين في موضوعه، خبراء في تأليف الكتب المدرسية، على أن تكون للمادة العلمية في الكتاب شروط وصفات تقرها إدارة المناهج في وزارات التربية والتعليم، وإدارات المناهج ينبغي أن يكون أعضاؤها علماء خبراء، بعيدين بحكم مكانتهم عن الانزلاق في نفاق المسئولين وتبرير أخطائهم، كما هي أصول كثير من إدارات المناهج، وكل الإدارات في البلدان التي يحكمها حاكم مستبد من أولئك الذين يوصفون بأنهم خالدون ملهمون حكماء وكانوا على موعد من القدر ليحكموا الناس بالحديد والنار، وليسعد بهم الناس مع هذا القهر والجبروت!!!

وأن يكون المؤلفون أبعد الناس عن التزلف والنفاق ولى الحقائق والتبرير لأخطاء بعض الحكام الملهمين!!!

- وأما لغة الكتاب فهى يجب أن تكون من البساطة والبسر والالتزام بالعربية الفصيحة بحيث تخاطب النلاميذ على قدر عقولهم وأعمارهم والمرحلة التعليمية التي يتعلمون فيها، حتى يكون الكتاب محببًا لقارثه ميسورًا عليه فهمه.

ونحن في العالم العربي نعيش ازدواجية لغوية شجع الناس عليها عدو لا يريد إلا أن

تختفي لغة القرآن الكريم وسنة النبي على الماده الازدواجية هي اللغة الفصيحة واللغة العامية، ولقد انخدع بعض الغافلين بان العامية يمكن ان تكون لغة كتابة فنادوا بالكتابة بها إبان تحكم الإنجليز في مصر في أخريات القرن التاسع عشر وأوليات القرن العشرين الميلادين، حتى إن المغالطة وصلت ببعض الإنجليز الحاقدين على لغة القرآن أن قال: إن سر تخلف العرب هو تمسكهم باللغة الفصحي .(١)

لكن شاء الله للغة كتابه ألا تغلبها العامية، فاكتفوا بأن انشاوا في كلية الآداب بالجامعة المصرية التابعة لهم آنذاك قسمًا للادب الشعبي، خضوعًا لنظرية: أن المغلوب مولع بتقليد الغالب والاستجابة له فيما يطلب منه.

إن لغة الكتباب المدرسي هي لغة التعليم، أى لغة العلم والأدب، ولغة الكتباب خارج المدرسة ولغة كتب التراث العربي كله، ولغة المكتبة الإسلامية في العالم الإسلامي كله الذي يحتاج للعربية كي تصح صلاته.

والمكتبة الإسلامية التى آلفت كتبها بالعربية تبلغ ملايين الكتب ما بين مخطوط ومطبوع، ومن أراد أن يشاهد ذلك فليذهب إلى بعض البلدان الإسلامية التى تتحدث بغير العربية كإيران وتركيا وأندونيسيا وماليزيا والهند فى آسيا ليرى مئات الألوف من الكتب التراثية التى آلفت بالعربية لغة الإسلام، أو ليذهب إلى الجمهوريات الإسلامية الست فى وسط آسيا ليرى فى مكتباتها ألوف الكتب المؤلفة بالعربية لغة الإسلام، أو ليذهب إلى إفريقيا وفيها ما يقرب من عشرين دولة مسلمة، ليجد لغة تاليف كتبها هى العربية مع أن لغاتها غير العربية، مثل: نيجيريا والنيجر ومالى والسنغال والكاميرون وموزمييق وغينيا وغانا وجامبيا والجابون، وتوجو وتشاد وبروناى وغيرها مما تحتفظ حتى الآن فى مكتباتها العامة بالوف الكتب الإسلامية المؤلفة باللغة العربية، مع أن لغاتها غير العربية.

من اجل هذا كله تصبح العربية لغة الإسلام كتابًا وسنة هي لغة المدرسة ولغة التعليم ولغة العلم والأدب في العالم العربي، وفي كثير من بلدان العالم الإسلامي، لكن ينسغي أن تكون هي اللغة السهلة البسيطة المحافظة على العربية الفصيحة.

(١) ذلك هو: ويلككس المهندس الإنجليزى الذى كان أول رئيس تحرير لجلة الازهر حين إنشائها!!! فاندفع أولياء
 الإنجليز من المصرين ينادون بالكتابة بالعامية، إنهم كانوا من الضعف الوطنى بحيث يفتنون باى باطل ينادى
 به احد المستعمرين !!! جريًا على قاعدة: الناس على دين ملوكهم.

- وأما طريقة عرض الكتاب المدرسي على التلاميذ، فتقوم على أسس لا يمكن تجاهلها، منها:

- تبسيط العلم وقضاياه من خلال عرضه الجذّاب على القارئ في الكتاب المدرسي حتى
   يقبل عليه المتعلمون دون أن تهولهم مصطلحاته ورموزه.
- والتنسيق بين الموضوعات العلمية بحيث تؤلف في النهاية كلا متشابكًا متماسكًا يبسر فهم أوله فهم آخره ويصبح الانتقال من بسيطه إلى مركبه، ومن يسيره إلى عويصه أمرًا هينًا على من قرأ الكتاب المدرسي في أي مجال من المجالات العلمية التي تدرس في المدارس.
- وجعل هذا العرض للكتب المدرسية متقبلاً لدى المتعلمين، وإنما يكون الامر كذلك إذا كان مؤلفو الكتب المدرسية أيًا كان تخصصهم على صلة بعلوم التربية وعلوم علم النفس وبخاصة التعليمي منه؛ لأن للنفوس وللعقول مداخل لا بهتدى إليها ويسير فيها بامان وسلام إلا هؤلاء العلماء الذين يعرفون هذه المداخل، ويحسنون التسرب إليها دون ضجيج أو صخب.
- وعما يدخل في حسن عرض الكتاب المدرسي كل ما تحدثنا عنه آنفًا من شكل الكتاب المدرسي وإخراجه وورقه وطباعته وحجمه ووزنه وخطه وصوره ورسومه، وما فيه من وسائل إيضاح تعين على الفهم وتيسر التدريب.
- بل يدخل فيه كل ما تحدثنا عنه آنفًا من محتوى الكتاب وموضوعاته وتبسيطه وتيسر التعامل معه، والحصول منه على العلم والمعرفة والثقافة .

وبعد: فإذا كانت هذه النقاط من شكل الكتاب ومحتواه ولغته وطريقة عرضه تعين الكتاب المدرسي على أداء وظائفه وتُعَد أسبابًا لنجاحه؛ فإن سببين آخرين ينضمان إلى هذه الأسباب الثلاثة ويضمنان للكتاب المدرسي أقصى درجات النجاح في تحقيق الأهداف، هما:

- كتاب المعلم أو دليل المعلم.
  - المعلم نفسه.

وسنوضح ذلك فيما يلى- والله المستعان-:

#### أ- كتاب المعلم أو دليل المعلم:

هذا الكتاب تعده مجموعة من العلماء والخبراء الذين يشاركون في وضع المناهج واختيار مفرداتها، وكل مقرر دراسي يقوم بوضع منهجه علماء وخبراء في هذا التخصص، أي الكتاب المدرسي الذي تحدثنا عنه آنفًا.

ونقول هنا: إن الكتاب المدرسي بكل ما شرطنا فيه، يحتاج - لكي يؤدى وظيفته على الوجه الأمثل- إلى كتاب آخر يكمله هو ما نسميه (دليل المعلم) أي الكتاب الذي يعين المعلم على التعامل الأمثل مع الكتاب المدرسي.

وهذا التعامل مع الكتاب المدرسي يتناول أمورًا أهمها:

- تحديد أهداف الكتاب المدرسي العامة، وتحديد الهدف الخاص لكل وحدة من وحداته، ذلك أن وضوح هذه الأهداف يعين المعلم على النجاح في الوصول إليها.
- وتوضيع الارتباط بين وحدات الكتاب المدرسي وتسلسلها، حتى يسهل على المعلم إدراك هذا الارتباط مما يعينه على المضي في تدريسه وتفهيمه لتلاميذه.
  - واقتراح خطة للسير في تدريس الكتاب تشتمل على:
    - تقسيم موضوعات الكتاب إلى دروس.
      - وطريقة لعرض هذه الدروس.
    - واقتراح أسئلة بعينها ومناقشات في الموضوع.
  - واقتراح تدريبات -تختلف من مقرر دراسي إلى آخر-.
  - وتحديد مدى زمني لتدريس كل وحدة من وحدات الكتاب.
    - واقتراح وسائل الإيضاح الملائمة لكل درس.
- وعمل تطبيقات عملية كتابية أو معملية أو ميدانية على كل درس، لدقة التقويم
   ومعرفة مدى استيعاب التلاميذ لهذا الدرس.
- وإتاحة فرصة للمعلم لينتقد الكتاب المدرسي؛ ليستفاد بهذا النقد عند إعادة طبع الكتاب أو عند إعادة تاليفه أو إجراء أي تعديلات عليه، وهذا النقد في تصوري هو أولى من غيره بأن تنظر فيه لجنة تاليف الكتاب لانه نقد ميداني لرجل مارس تدريس الكتاب وعرف كل ما فيه من إيجابيات أو سلبيات.

- على أن يتناول هذا النقد أمورًا بعينها مثل:
- شكل الكتاب حجمه وورقه وطباعته... إلخ.
- . موضوعات الكتاب ومحتواه، ومدى ملاءمته للتلميذ الذي يدرسه.
  - وماذا في الكتاب من صعوبات أو عيوب.
- وما مقترحات المعلم في تعديل الكتاب أو تبديله أو تبسيط لغته أو نحو ذلك من مقترحات.
- وقد يستهين بعض كبار المسئولين باقتراحات التعديل الصادرة من معلم لا يزال في
   الميدان ممارسًا، ولكنهم بخطئون إن استهانوا بذلك، لأن مقترحات المعلم لا تقل إن
   لم تزد عن مقترحات الخبراء الذين قد يطلب منهم إعادة النظر في الكتاب المدرسي،
   ولا تقل عن مقترحات أولياء أمور الطلاب بهذه التعديلات.
- إن كتاب دليل المعلم لا يقل أهمية عن الكتاب المدرسي نفسه إذ كل منهما لبنة في بناء الإنسان، وفي تنمية المجتمع، والراغبون في العمل الجيد لابد أن يستطلعوا آراء الآخرين.

وبعد: فإذا كان كتاب دليل المعلم مكملاً للكتاب المدرسي، فإن المعلم نفسه مكمل أيضًا للكتاب المدرسي.

## ب- المعلم نفسه:

المعلم هو محور العملية التعليمية والتربوية، وركنها الاساسي المكين، بدليل أنه قد يعلم دون كتاب مدرسي، بل قد يعلم دون منهج، ودون مدرسة أو وزارة تعليم.

وما كل الوسائط والوسائل التي يستعيد بها المعلم على التعليم إلا عوامل مساعدة تجعل التعليم أجدى وأقدر على تحقيق أهدافه، هذه حقيقة لا يجادل فيها أحد من العارفين.

غير أننا ننظر إلى المعلم -ونحن نتحدث عن الكتاب المدرسي- نظرة أخرى لا تقلل من شانه ومن أهمية عمله وخطره، إذ نراه مكملاً للكتاب المدرسي يضمن له تحقيق أهدافه، على اعتبار أن الكتاب المدرسي محور -أيضًا- للعملية التعليمية كلها.

ويستطيع المعلم المخلص في أداء عمله أن يجعل من نفسه أي عمله وجهده في التعليم
 وسيلة فعالة من الوسائل التي تكمل الكتاب المدرسي إذ تعينه على أن يؤدى وظائفه

التي تحدثنا عنها آنفًا فكلما أدَّى المعلم واجبه أعان الكتاب على أداء وظائفه، كما أن الكتاب كلما كان مستوفيًا للشروط التي ذكرنا كان عونًا للمعلم على أداء وظيفته الكتاب والتربوية.

وإذا نجح المعلم والكتاب المدرسي في أداء وظيفتهما انعكس ذلك النجاح على التلميذ - بوصفه المحور الثالث في العملية التعليمية- وبالتالي حدثت التنمية والترقية للمجتمع المحلى فالمجتمع العربي فالمجتمع الإسلامي .

فكيف يكون المعلم نفسه مكملاً للكتاب المدرسي وعونًا له، كما أن الكتاب المدرسي عون للمعلم؟

إن ذلك يتناول عدة نقاط هي:

- ـ أن يقرأ المعلم الكتاب المدرسي قراءة استيعاب ونقد قبل أن يدرسه لتلاميذه.
- وأن يتعمدالتوسع في شرح بعض موضوعات الكتاب فيزيد فيها ما يشوق التلاميذ إلى الموضوع وبخاصة في المرحلتين الموضوع وبخاصة في المرحلتين المتوسطة والثانوية العامتين فمن هنا ومن تلك المعاناة والبحث يولد العلماء والفكرون والمبدعون.
- مع الاحتفاظ بالكتاب المدرسي وموضوعاته بالمكانة اللائقة به، لأنه الكتاب الأساسي العتمد.
- وان يكون تدريسه لموضوعات الكتاب المدرسي قائمًا على الحوار والمناقشة، وحرية إبداء الرأي.
  - وأن تكون أسئلته لتلاميذه قادرة على أن توصلهم إلى الإجابات الصحيحة.
  - وأن يزيد في أسئلته بما هو أكثر نما في الكتاب، وأن يكون بعضها تدريبات.
    - وأن يسارع إلى تذليل أي صعوبة في الكتاب بوضع الحل المناسب لها .
- وأن يربطهم بالكتاب المدرسي لانه الامثل في كل تقويم للتلاميذ والاسئلة التي يشتمل عليها هي الاساس في وضع الاسئلة.
- وان يكلف بعض النابهين من تلاميذه بندريس موضوع من موضوعات الكتاب ويزوده بما يستطيع الاستعانة به في تدريسه لزملائه.

- وإذا تعمد أن يشير إلى أسماء بعض المصادر والمراجع في موضوع من موضوعات الكتاب كان أفضل.
- وإذا علم تلاميذه كيف ينتقدون بعض ما في الكتاب حتى تنمو عندهم ملكة النقد وحرية الرأى كان من المستحسن.
- ـ وإذا أحسن الاستماع إلى بعض تلاميذه الذين يحبون أن ينتقدوا بعض ما في الكتاب، كان ذلك في صالحهم العلمي .
- وإذا أقنع تلاميذه بأن الكتاب المدرسي هو على وجه الحقيقة مفتاح للعلم والأدب والإبداع والفن، والمعرفة والثقافة، لأنه طريق إلى ذلك كله كان قد أعان الكتاب فعلاً.
- إن العلم حينما يفعل ذلك أو أكثره مع الكتاب المدرسي إنما يقدم خدمة جليلة للكتاب
   وللتلميذ وللمدرسة وللمجتمع كله، وهو عندئذ المعلم الحق الجدير بأن يمتهن عمل
   الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

# ٥- وإعداد المكتبة المدرسية الصالحة:

المكتبة المدرسية هي: إحدى الوسائل الهامة التي تستعين بها المدرسة على تحقيق أهدافها وتادية وظائفها.

والمكتبة العامة لها في تاريخنا معشر السلمين مكانة كبيرة، حتى يوم كانت الكتب مخطوطة إذ لم تكن الطباعة قد عرفت آنئذ.

لقد كان المسجد أهم مؤسسة إسلامية لاداء فريضة الصلاة وللعلم والتعلم والتعليم، كان هذا المسجد لا يخلو من مكتبة في معظم أحيانه، مكتبة زاخرة بعلوم الدين أول الأمر، ثم اتسعت لتشمل معظم العلوم والمعارف فيما بعد، ثم نمت المكتبات في بعض المساجد حتى أصبح فيها ألوف الكتب، بل اشتهرت بعض مكتبات المساجد على مستوى العالم الإسلامي كله وبخاصة مكتبة الجامع الازهر بمصر، ومكتبة الجامع الاموى بدمشق وغيرهما.

على أن العالم الإسلامي اهتم بإنشاء المكتبات العامة مثل:

ـ مكتبة دار الحكمة ببغداد التي أنشأها الخليفة المأمون العباسي ١٩٩هـ - ١٨٣م.

- ودار كتب (أردشير) بقرطبة الأندلس ٢٥٠هـ ٩٦١م.

- ومكتبة جامع القرويين ( ٢٤٥هـ - ٨٥٩م).

- ومكتبة دار الحكمة بمصر التي أنشأها الخليفة الحاكم بأمر الله سنة ٣٩٦هـ ١٠٠٥م.
- ثم كانت هناك مكتبات الخلفاء والامراء والعلماء، بل مكتبات بعض البيوت المسلمة
   التي كان أربابها يقدرون العلم والعلماء والكتب والمكتبات.
- ولقد عمرت بعض الكتاتيب بالكتبات -على نحو ما أوضحنا ونحن نتكلم عن المؤسسات المعنية للمدرسة في الموضوع الثاني من مدخل هذا الكتاب- مما يؤكد أهمية الكتاب والمكتبة في تراثنا.
- فلما كانت المدارس وانتشرت كان لبعض مكتباتها العامة شهرة على مستوى العالم كله شل:
  - مكتبة المدرسة النظامية.
    - والمكتبة المستنصرية.
  - ومكتبة دار الحكمة بمصر، وغيرها.
  - ثم أنشئت الجامعات فكان لكل جامعة مكتبة مستقلة، مثل:
    - مكتبة جامعة الأزهر.
    - ومكتبة الجامعة المصرية.
    - ومكتبات الجامعات في العالم الإسلامي .
    - ومكتبة في كل كلية من كليات أي جامعة.
- والمكتبة المدرسية ضرورة علمية تعليمية للمعلم وللمتعلم ولكل من في المدرسة، ولقد كثرت هذه المكتبات في العالمين العربي والإسلامي حتى فاقت المليون مكتبة، إذا قدرنا أن كل مدرسة وكل كلية وكل جامعة بها مكتبة عامة، عدا العديد من المكتبات الخاصة.
  - وسوف يكون حديثنا هنا عن المكتبة في موضوعات ثلاثة:
    - وظائف المكتبة.
    - وروافد المكتبة.
    - وإعداد المكتبة.

## أولاً: وظائف المكتبة المدرسية:

للمكتبة المدرسية وظائف عديدة في مجال العلم والتعلم والتعليم نشير إلى بعضها فيما

#### يلى:

- أ- تزويد القراء معلمين وطلابًا وعاملين بالكتب التراثية التي لا تطبع إلا قليلاً لضخامتها
   وتكلفة اقتنائها، ومن هذه الكتب التي لا غني عنها للمسلم:
  - كتب تفسير القرآن الكريم، وكتب علومه.
    - وكتب السنة النبوية الجامعة.
    - وكتب السيرة النبوية المطهرة.
  - وكتب تاريخ الصحابة رضوان الله عليهم.
  - وكتب التابعين والمصلحين المجددين في تاريخ الإسلام.
    - وكتب التاريخ الإسلامي الجامعة.
- ب- وتزويد المترددين على المكتبة بالكتب العلمية والادبية والفنية، وبخاصة الكتب
   التاريخية والجغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية، والحضارية والثقافية،
   وكل ما يتصل بقضايا العالم العربي والإسلامي، وبخاصة الدراسات الحديثة المعتمدة
   على الإحصاءات والتحليلات السياسية ونحوها.
- جد وتزويدهم إجمالاً بكل ما يتصل بجميع فروع المعرفة الإنسانية تالدها وطريفها، والعربى منها وغير العربى. أى تزويد الإنسان بكل ما يحتاج أن يعرفه ويطلع عليه فى هذا العالم المتسارع الخطى، المتقارب المسافات والأرجاء بعد هذا التطور فى وسائل المواصلات والاتصالات، وبخاصة كتب تلك العلوم المستحدثة التى ملات على الناس حياتهم وآفاقهم كعلوم الحاسب الالى وعلوم الاتصالات، فكل ذلك أصبح ضروريًا للإنسان، والمكتبة تستطيع أن توفره له دون عناء البحث عنه، دفعًا لوصمة الجهل به.
- د ـ ومن وظائف المكتبة المدرسية -بهذا الشمول- أن تحبب القراءة إلى الناس وبخاصة أهل الإسلام فهم أمة ﴿ اقْـوأْ بِاسْم رَبِكَ الَّذِي خَلْقَ ﴾ [العلق: ١]، وامة: ﴿ وَقُل رُبِّ زِدْنِي عَلْمًا ﴾ [طه: ٢١٤]، وأمة: ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مَنَ الْعَلْمِ إِلاَّ فَلِيلاً ﴾ [الإسراء: ٨٥].
- والقراءة مفتاح المعرفة، ومفتاح العقل والقلب، ومفتاح العلم والادب والفن، بل مفتاح

معرفة الحياة الإنسانية في أرقى صورها، وفي أدناها أيضًا؛ ليعرف الإنسان أين يضع نفسه في ذلك الإطار، في الاعلى أم في الادني، بعد أن يقرأ ويتدبر فيما يقرأ ويختار لنفسه ليشق طريقه وقد تسلح بخبرات من سبقوه.

إِن القراءة -كما لا يماري في ذلك أحد- هي النافذة على العالم كله ماضيه وحاضره.

ه والمكتبة المدرسية، عندما تحسن إدارة المدرسة تخصيص وقت للاطلاع فيها، ملائمًا لخطتها المدرسية، وعندما تختار فيها مكانًا هادئًا جيد الإضاءة والتهوية للقراءة عمومًا، أو لقراءة أبناء الفصل الواحد مع معلمهم لمدة حصة أو حصتين في بعض المقررات الدراسية، حينما تفعل المدرسة ذلك وما هو بعسير عليها؛ فإنها عندئذ تحبب الطالب في القراءة وفي التزود من بحور المعرفة بما يروى ظماه ويملا قلبه وعقله بالعلم والمعرفة والخلق القويم السلوك الرشيد.

إِن الهدف هو أن يصبح صديقًا حميمًا لقارئه، أو خير جليس له كما قال الشاعر: «وخير جليس في الزمان كتاب».

وتلك من أهم وظائف المكتبة المدرسية.

و المكتبة المدرسية بما تقدمه لمن يرتادها من نفع وخير وثقافة وعلم ومعرفة، تغريهم بأن يكون لكل منهم مكتبة خاصة به في بيته إذا ما سمحت ظروفه المالية بذلك وهي لابد سامحة مع التحكم في الإنفاق وحسن توجيهه مهما كان ضئيلاً (١)، ومن كانت لديه مكتبة في بيته وقد أصبح بيته جنة الدنيا يلتقي فيه بكل من يحب ممن مضوا إلى ربهم من الانبياء والصالحين وكبار العلماء، يقرأ لهم ويحاورهم ويجد في ذلك أكبر المتعة النفسية والعقلية، ثم انفتح أمامه المستقبل العلمي الزاهر بفضل من الله ونعمة.

إن الكتاب حينما يصادقه الإنسان يصله بالإنسانية كلها في مختلف عصورها وأماكنها، ويعينه على أن يرسم لنفسه طريق النجاح والفلاح في حاضره ومستقبله.

(1) كان حب الكتاب وحب اقتنائه هاجسى منذ زمن بعيد يوم كنت صغيراً، وكنت اكون مكتبة لا باس بها تناسب طالبًا في المرحلة الثانوية، وكلما كبرت كانت تكبر معى هذه الرغبة حتى أصبحت مكتبتى -بفضل الله وزاخرة -على الرغم من عدوان زبانية عبدالناصر زوار الفجر عليها أكثر من مرة-، ولما عملت بالتدريس كنت أقول لطلابي- وكان المصروف اليومى لمتوسطى الحال منهم خمسة قروش في اليوم- اذخر قرشاً يوميًا واشتر كتابًا كل أسبوع أو كل أسبوعين أو كل شهر، وكثير منهم فعلوا ذلك وأصبحت لديهم مكتبات شخصة زاخرة.

ز المكتبة المدرسية عندما تحسن إدارة المدرسة أو المنطقة التعليمية أو الوزارة أو الجامعة أو أهل العلم والخير؛ عندما يحسن هؤلاء تزويد المكتبة بالكتب الجيدة التراثية والحديثة فإنها تفتح أمامهم أبواب العلم والمعرفة والثقافة على مستوى العالم كله، فلا يعيش في عزلة عن العالم، ولا يستطيع ذلك ما دام في ببته مكتبة، إن العزلة عن العالم وما يحفل به من قضايا ومسائل سياسية واقتصادية واجتماعية، ونزعات استيطانية وعدوانية على بلدان العالم واحتلالها بجيوش غازية في مطلع القرن الحادي والعشرين كما فعلت أمريكا العالم واحتلالها بجيوش غازية لى مطلع القرن الحادي والعشرين كما فعلت أمريكا الدولية التي نتشدق بها ولا وجود لها إلا في عالم الخيال والتمنيات وعلى الرغم من هيئة الام المتحدة ضد الضعفاء ومن لا يملكون الأسلحة النووية، المتحدة أيضاً في كثير من الأحيان حند من لا يملكون حق النقض في مجلس الأمن الذي عجز عن تحقيق الامن الأحيان حقد من لا يملكون حق النقض في مجلس الأمن الذي عجز عن تحقيق الامن لاى دولة ضعيفة إن العزلة ... هي التي تحرم المواطن من ربطه بالعالم الخارجي.

إِن المكتبة الخاصة التي حبَّبت فيها المكتبة العامة في المدرسة تتبح للإنسان أن يطلع على ما أنتجته عقول الناس في العالم كله، وتلك ثروة لا يُقادر قدرُها.

ونحن المسلمين مطالبون من آيات القرآن الكريم وكلمات السنة النبوية المطهرة بأن نسير في الأرض فننظر كيف كانت عاقبة المؤمنين والكافرين، وذلك في عشرات الآيات الكريمة والاحاديث النبوية المطهرة، والسير في الآيات والنظر يعنى الإطلاع والعلم والاتعاظ وآخذ العبرة، ومن لم يفعل قد خالف وأثم.

والمكتبة عامة وخاصة هي التي تيسر لنا السير دون عناء السفر والارتحال ومفارقة الاهل والاوطان، إن لنا بعد هذا السير والنظر في عواقب من سبق، أن ناخذ ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، وأن نتعلم فندع ما يعارض ديننا، وهو بالقطع مضر بدنيانا.

ح- المكتبة المدرسية تمثل مدرسة متكاملة يغترف الإنسان من كتبها دون معلم بعبنه في ساعة بعينها في مكان بعينه، إنها تدعم الحرية في الزمان والمكان وتغذى معاني استقلال الرأي والقرار.

إن المكتبة تطلق في الإنسان طاقة التربية الذاتية من جانب، فيعلم نفسه بنفسه عن طريق الكتاب، بل تعالج مشكلة الانقطاع عن التعلّم بعد التخرج؛ لأن الانقطاع عن التعلم خسارة وضياع ومخالفة لقول الله تعالى: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ ثُمُّ انظُرُوا...﴾ (١)، وقوله: ﴿ أَقَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا...﴾ (٢)، وقوله: ﴿ أُوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا...﴾ (٢)، وقوله: ﴿ فَلَا خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الأَرْضَ فَانظُرُوا...﴾ (٤).

فالقراءة في الكتاب تربية ذاتية مستمرة للقارئ.

ط- المكتبة المدرسية حين تنجح في تحبيب القراءة لمن يتردد عليها فإنها تسدى بذلك الخير كله لمن أحب القراءة؛ لأن القراءة إذا كانت عادة واعية مستوعبة ناقدة لما قرئ؛ فإنها تكسب القارئ ثقة بنفسه، نابعة من ثقته بتعدد معارفه وثقافته وعلمه ومعلوماته التي أفادها من القراءة.

ونجاح الإنسان في الحياة آخذًا ومعطيًا ليس بحاجة إلى شيء اهم من ثقة للإنسان بنفسه؛ بعلمه ومعرفته وثقافته.

ونجاح الإنسان في حياته بدايته الطبيعية وانطلاقته، إنما تكون بدايتها في المدرسة والتفوق فيها، وما طريق ذلك إلا القراءة.

ثم يأتي نجاح الإنسان في العمل والتفوق فيه نتيجة لنجاحه في مدرسته، ثم يأتي نجاح الإنسان في تكوين أسرة نتيجة لنجاحه في عمله، ثم يكون نجاحه في الحياة كلها، وتبوؤه في الحياة مكانة لائقة نتيجة لنجاحه في تكوين اسرة ناجحة.

وإذن فالنجاح كله وذروته إنما ترتب على حب القراءة والإقبال عليها بشغف دفعته إليه المدرسة أي مكتبتها.

ى- والمكتبة المدرسية عند التردد عليها، والتزود منها، تعلم الإنسان بعد فترة ليست بالطويلة أن يعتمد على نفسه في بحثه عن الكتاب الذي يريد، ثم بحثه في الكتاب

(١) الانعام:١١، والنحل:٣٦، والنمل:٦٩، والعنكبوت:٢٠، والروم:٤٢.

(٢) يوسف: ١٠٩، والحج: ٤٦، وغافر: ٨٢، ومحمد: ١٠.

(٣) الروم: ٩، وفاطر:٤٤، وغافر:٢١.

(٤) آل عمران: ١٣٧.

وكل هذه الآيات الكريسة جاء بعدها الامر بالتظرفي عواقب من آمن أوكفي، لتؤخذ العظة ويكون الاعتيار، وهو الهدف من السير في الارض أي قراءة ما فيها، وما جاء من الآيات الكريسة مصدرًا بفعل الامر فذلك واضح، وما سبق بالاستفهام: أفلم؟ أو لم؟ فإن هذا الاستفهام إنكاري، أي ينكر على من لم يسبروا عدم سيرهم وعدم اخذهم العظة. عن الموضوع الذي يريد، بعد أن كان يسأل أمين المكتبة أو المعلم المصاحب له في المكتبة أحانًا.

وعلى سبيل المثال فإنه بدأ يعرف البحث عن الكتاب الذي يربد في فهرس أسماء المؤلفين، ثم عرف فهرس أسماء الكتب وعرف كيفية البحث هنا وهناك.

والاعتماد على النفس اقوى عوامل نجاح الإنسان في عمله أولاً، ثم في بيته ثانيًا ثم في حياته كلها .

أرأيت أن البداية الحقيقية لكل هذا النجاح هي حب القراءة وحب التردد على المدرسة؟ أرأيت المعنى الدقيق الشامل لقولنا: إن الأمة الإسلامية هي أُمَّة: ﴿ قُولُ ﴿ وَمَهَ: ﴿ وَبُ زِدْنِي عِلْمًا ﴾، وأمة: ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾، وأمة: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ ثُمُّ انظروا ﴾.

ثانيًا: روافد المكتبة المدرسية:

تستمد المدرسة الإسلامية حاجتها من الكتب من مصادر عديدة تحدثنا عنها آنفًا، وهذه المصادر هي ما نسميه روافد للمكتبة المدرسية.

وهذه المصادر المتنوعة التي ترفد المدرسة تنقسم جميعًا إلى قسمين:

قسم: يمد المدرسة بالكتب؛ لأن ذلك واجبه، كوزارات التعليم والمناطق التعليمية التي تتبعها المدارس.

وقسم: يمد المدرسة بالكتب لان ذلك أمر محبوب ومطلوب وإن كان لا يرقى إلى درجة الواجب كسائر الانواع التي سنذكرها بعد قليل.

القسم الأول: من يجب عليه مد الكتبة المدرسية بالكتب:

وهذا القسم جهتان:

التربية والتعليم المسئولة عن المدارس وإنشائها وتجهيزها بكل احتياجاتها، وعلى
رأس هذه الاحتياجات المكتبة، وكل تقصير في تزويد المكتبة بالكتب تقصير من
وزارات التربية تؤاخذ عليه من الحكومة كلها.

ب- والمناطق أو الإدارات التعليمية التي تتبعها المدرسة؛ لانها مطالبة بالتضامن مع الوزارة

فى تأمين احتياجات المدرسة كلها، البشرية والمادية، والمكتبة على رأس هذا كله؛ لأنها بمثابة الرئة التي تتنفس المدرسة من خلالها العلم والمعرفة والثقافة.

القسم الثاني: مَنْ يحسُن به أن يزود المكتبة المدرسية بالكتب:

وهذا القسم جهات عديدة هي:

أ- دور الكتب ودور النشر الحكومية وغير الحكومية، وأقل ما يكون ذلك في المدارس التي
 تحيط بهذه الدور، فإن اتسعت الدائرة كان ذلك أحسن.

ب- ومجلس الآباء في المدرسة.

جــ والجهات الحكومية التي لها علاقة بالثقافة وبالكتب مثل: وزارة الثقافة ودور الكتب العامة، ووزارات الأوقاف، ووزارات السياحة، ووزارات الإعلام ونحوها.

د- والنقابات المتعددة في البلاد، لأن أعضاءها جميعًا كانوا طلابًا في مدارس وجامعات ويعرفون تمامًا فيمة الكتاب.

هـ. والأحزاب السياسية؛ لأن من صميم أهدافها نشر الفكر والثقافة، والثقافة السياسية على وجه الخصوص.

و- والأندية الاجتماعية والرياضية.

ز- والمكتبات الخاصة التجارية أو الشخصية.

ح- والجامعات، وبعض الكليات القريبة من مدرسة معينة.

ط- والجمعيات الأهلية المتعددة الأنشطة، وبخاصة الخيرية منها.

ى ـ واهل الخبر والبر من القادرين الذين يحبون أن يدخروا عند الله عملاً يجزون عليه أحسن الجزاء.

ثالثًا : ما يجب أن تكون عليه المكتبة المدرسية :

المكتبة المدرسية جزء من بناء المدرسة الذي تحدثنا عنه آنفًا وتحدثنا عما يجب في هذا المبنى من اشتراطات يضعها مختصون وفنيون في المباني المدرسية .

والمكتبة تعد جزءًا أساسيًا من بناء المدرسة، وإذا كان البناء المدرسي بجميع مشتملاته ومرافقه هو من مدخلات المدرسة، فإن التلميذ الذي تعلم وتثقف وتربّي في المدرسة هو أهم مخرجاتها، وإذا دخل التلميذ مدخلاً حسنًا خرج مخرجًا حسنًا، هذه بدهيات يعرفها جميع الناس.

- والمبنى المدرسي الحالى من المكتبة أشبه ما يكون بإنسان ذى رئة واحدة، أما الرئة الثانية فهى المكتبة المدرسية مكملة لمنظومة التربية والتعليم، مثلها مثل سائر المكملات لتلك المنظومة من حجرات لفصول الدراسة ومعامل وقاعة محاضرات وقاعات لممارسة الانشطة المدرسية وأفنية ومرافق وسائر ما تفترحه بيوت الخبرة الهندسية في بناء المدارس.

- وللمكتبة لدى هذه البيوت المتخصصة في هندسة المبانى المدرسية حظ موفور من العناية والاهتمام، حتى إن للمكتبة عندهم صفات عديدة على درجة عالية من إقدار المكتبة على أداء مهامها، ومن ذلك :

- ما يتصل بمساحة المكتبة في المبنى المدرسي كله، ومكانها منه.
- وما يتصل بمبانيها ونوافذها التي يجب أن تعزلها عن أي ضوضاء تأتيها من الخارج.
  - وما يتصل بارتفاع حوائطها وأسقفها.
  - وما يتصل بإضاءتها الطبيعية والصناعية نهارًا وليلاً.
    - وما يتصل بتهويتها وجوها صيفًا وشتاءً.
    - وما يتصل بتوافر الظروف الصحية فيها.
      - وما يتصل بقاعات القراءة والإطلاع.
        - وما يتصل بأماكن الفهارس.
    - وما يتصل بخزائن الكتب وخزائن المخطوطات.
      - وما يتصل بتأثيثها من مقاعد ومناضد.

وغير ذلك من المواصفات والاشتراطات التي أصبحت معروفة اليوم للمكتبة المدرسية على. وجه الخصوص.

وبعد: فأرجو أن اكون قد القبت بعض الضوء على المكتبة المدرسية التي هي جزء مهم من منظومة التربية والتعليم في عالمينا العربي والإسلامي، والتي هي إحدى الوسائل العامة التي تمكن المدرسة من تحقيق أهدافها.

## ٦- وإعداد المرافق المدرسية الصالحة:

المرافق المدرسية هي كل ما يُنتفع به في المدرسة من فراغـات ومبان وحدائق وملاعب وغيرها مما يستعان به على أن تؤدي المدرسة وظائفها العديدة التي تحدثنا عنها آنفًا.

وهذه المرافق -أيضًا - جزء من المنظومة التعليمية، لا نجاح لهذه المنظومة إلا باستكماله على الصورة الجيدة التي تساعد على أن تحقق المدرسة أهدافها، فهي من الوسائل العامة التي تتخذها المدرسة سببًا في أداء وظائفها على النحو الأمثل.

- وهذه المرافق متنوعة ومتكاملة أيضًا، ولها من الصفات العلمية والفنية والوظيفية ما هو معروف لدى بيوت الخبرة الهندسية في المباني المدرسية، والتي يمكن إجمالها في صفتين كبيرتين تدخل تحتهما كثير من التفريعات، هما:

- تحقيق الانتفاع على أحسن صورة.
  - والمسحة الجمالية في المبني.

وحديثنا عن المرافق في نقطتين:

الأولى: أنواع هذه المرافق.

الأخرى: في صفاتها وشروطها.

أولاً: أنواع المرافق المدرسية:

أ- الفصول الدراسية التى يتلقى فيها التلاميذ دروسهم من حيث سعتها وتهويتها وإضاءتها، وأثاثها، ومكان المعلم من تلاميذه ورؤيته لهم جميعًا ورؤيتهم له، وسبورة يكتب عليها بغير الطباشير، لما فيه من أضرار صحية، وشاشة عُرْض عند الحاجة إليها مع آلة عُرْض مناسبة لبعض الدروس التي تحتاج لذلك.

ب- والفصول والقاعات الخاصة باجهزة (الحاسب الآلي) مع وصل تلك الأجهزة بشبكة المعلومات العامة أو الخاصة لتيسير الحصول على المعلومة عند الحاجة إليها، ولسرعة الاتصال بالآخر والحوار معه من خلال هذه الآليات الحديثة، حتى لا ينعزل المتعلم عن وطنه انحلي أوالعربي أو الإسلامي أو العالم كله.

ج- وقاعة أو أكثر تتسع لطلاب عدد من الفصول الدراسية لممارسة نشاط أسبوعي بالتبادل

- مع فصول اخرى، مع تجهيز هذه القاعات وتاثيثها بكل ما يلزمها من مقاعد وأجهزة لنقل الصوت والصورة.
- د وقاعة أو أكثر للاجتماعات المدرسية، لإدارة المدرسة، أو مجلس الآباء والمعلمين فيها، أو لممثلي الطلاب، لمناقشة موضوع أو قضية لها علاقة بالظروف المحيطة بالمدرسة حاضرها أو مستقبلها.
- ه والمسرح المدرسي وإعداده علميًا وفنيًا على أيدى خبراء، وسعة المسرح وإضاءته و تهويته، فالمسرح جزء أيضًا من المنظومة التعليمية التربوية، وله وظائف عديدة تدخل في صميم وظيفة المدرسة، كما أن له وظيفته التعليمية.
- و- ومكتبة المدرسة التي تحدثنا عنها آنفًا، والتي تؤكد أنها من أهم مرافق المدرسة، للاسباب التي ذكرناها، والتي لا يمكن التقليل من شانها بحال.
- ز ـ ومعرض المدسة، وهو قاعة فسيحة خاصة بعرض منتجات التلاميذ من الرسوم والفنون التشكيلية وغيرها من وسائلهم في التعبير الفنى عما يحسون به في المدرسة أو في بيوتهم أو في المجتمع المحلى أو العربي أو الإسلامي أو العالمي.
- ومطعم المدرسة ومقصفها، وما يجب أن يتوافر له من شروط وصفات بحيث يقصده
   الطلاب في أوقات تحددها المدرسة لتناول الطعام وكسر حدة العمل المدرسي المتواصل،
   ولكي لا يلجأ التلاميذ إلى تناول الطعام في الفصول الدراسية، أو في فناء المدرسة.
- ط والملاعب الرياضية وهي متنوعة ولكل منها مواصفات تخص اللعبة التي تمارس فيه، ولكل ملعب أجمه رته والساته، وهذه الملاعب جزء هام من البناء المدرسي، وعون للمدرسة على أن تؤدي وظيفتها التربوية في أجساد الطلاب وتنشيط قواهم.
- وفناء المدرسة الذي يجتمع فيه التلاميذ صباحًا قبل التوجه إلى حجرات الدراسة،
   والافنية الاخرى الصغيرة لكل فصل أو صف دراسي، وما يجب أن تكون عليه هذه
   الافنية من تنسيق ونظافة وحمال وتحقيق للنفع منها.
- ك- والاماكن «الورش» التي تعد لكي يتعلم فيها التلاميذ ممارسة بعض الحرف -وفي المدارس الفنية لهذه الاماكن صفات خاصة وأجهزة خاصة معروفة- وتختلف باختلاف الحرفة التي تتعلم، وهي من عمل وتصميم بيوت الخبرة الهندسية في إنشاء المدارس الفنية.
- ل- والمساحات المزروعة من المدرسة بالأشجار أو الزهور أو نحوها، وتنسيقها، بحيث يتوافر

لها الجمال والنفع إذ قد يتدرب فيها التلاميذ على الزرع غرسًا وريًا وتربية، أما إن كانت الدرسة فنية زراعية، فإن الأمر يختلف تمامًا وله خبراؤه.

م- ودورات المياه في المدرسة، مكانها ونظامها ونظافتها، وملاءمتها لاعمار التلاميذ، والإشراف عليها، وهي جزء أيضًا من المنظومة المدرسية.

وبعد: فهذه المرافق التى ذكرت ليست كل مرافق المدرسة وإنما هى بعضها، لكنى ذكرت ما ذكرت منها لأؤكد أهميتها وفاعليتها، ولأوضح أنها إذا أقيمت على صورتها الصحيحة واعتنى بها كما يجب أن تكون العناية فإنها تسهم فى أن تؤدى المدرسة وظيفتها، وإذا أدت المدرسة وظيفتها على الوجه الصحيح فإن التلميذ يقبل على المدرسة بل يتعلق بها، لأنه يمارس فيها إلى جوار التعلم كثيراً من هواياته ويعبر عن كثير من رغباته، وفى هذا الحب للمدرسة نتغلب على كثير من المشكلات المتعلقة بتغيب التلاميذ عن المدرسة أو تسريهم منها، أو ذهابهم إليها مكرهين.

#### ثانيًا : صفات المرافق وشروطها :

الدخول في تفاصيل الشروط والمواصفات له -كما قلنا- بيوت الخبرة الهندسية المتخصصة، لكننا نتحدث هنا عن عموميات في هذه الشروط والمواصفات، يمكن أن بُعملها في ثلاث:

أ- شروط ومواصفات فنية متعارف عليها بين وزارات التربية والتعليم أو المناطق التعليمية،
 وبين بيوت الخبرة الهندسية المختصة.

ب- شروط ومواصفات وظيفية لكل مرفق من هذه المرافق، بحيث يؤدى هذا المرفق وظيفته على أمثل وجه، وهي شروط وصفات يحددها أهل الخبرة والاختصاص بالتفاهم مع الخبراء التربويين.

جه شروط وصفات جمالية لا يمكن تجاهلها، فالاصل أن يكون كل مرفق من هذه المرافق جميلاً في ذاته، وجميلاً إذا نظر إليه مع غيره، والجمال صفة فضلى، بل هى من أفضل صفات الحياة الإنسانية، وقد وصف الله تعالى نفسه بها، وأعلن أنه يجب من اتصف بها في نفسه أو فيما يقول أو يعمل أو ينتج وإن الله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة،، ووكتب الإحسان على كل شيءه (١).

(١) هذه الكلمات أجزاء من أحاديث نبوية شريفة خرجناها فيما سبق من هذا الكتاب.

وبعد: فهذه الوسائل العامة التي تستعين بها المدرسة، على تحقيق أهدافها، وهي -كما أوضحنا- متكاملة بمعنى أن بعضها لا يغنى عن بعض، وأنها ضرورية لمنظومة التربية والتعليم، وكل قصور فيها ينعكس بقصور أو عجز للمدرسة عن أن تحقق أهدافها.

غير أن هناك وسائل خاصة تستعين بها المدرسة على أداء وظائفها، هي التي سنختم بها هذا الفصل وهذا الباب وهذا الكتاب، سائلين الله العون وحسن المثوبة.

## ثانيًا: الوسائل الخاصة:

ونعنى بالوسائل الخاصة التي تعين على تحقيق أهداف المدرسة أو تحقيق أهداف التعليم والتربية تلك الوسائل التي تتصل بالمعلم أساسًا والتي يجب أن يستكملها ليمارس التعليم الجيد، أو التي تتصل بالمدرسة لكي يشترك فيها المعلم ويخرجها إلى مجال التطبيق العملي.

والمدرسة مقصد الناس جميعًا تتولاهم بالتعليم والتربية صغارًا وشبابًا إلى سن النضج والاكتمال، وتؤهلهم لممارسة الحياة العملية وتمكنهم من إنشاء بيوت صالحة وأسرة صالحة، وتجعلهم قادرين على الإسهام في تنمية المجتمع وترقيته.

لهذه الاسباب ولغيرها مما لا أستطيع الإفاضة في الحديث عنه، كان للمدرسة الإسلامية وسائل خاصة بالإضافة إلى وسائلها العامة التي ذكرنا، تستعين بها على تحقيق أهدافها، وهي في تصوري أربع وسائل هي:

- -- طرق التدريس.
- الوسائل الإيضاحية المعينة على التدريس.
  - الأنشطة المدرسية.
  - الخدمات المدرسية.

## ١- طرق التدريس:

طريقة التدريس هي الأسلوب الذي يتبعه المعلم من أجل تحقيق أهداف الموضوع الذي يدرسه، سواء أكانت أهدافًا معرفية أو مهارية أو وجدانية.

طرق التدريس عديدة - كما يدل على ذلك اسمها: ( طُرُق تدريس ا و كما سنوضح بعد قليل - ولكنها جميعًا من الوسائل الخاصة التي يستعان بها على تعقيق أهداف التعليم والتربية عمومًا.

- وإنما تعددت طرق التدريس لأنها شديدة الاتصال بالمعلم، ولا يوجد معلمان متفقان في العلم أو في القدرة على توصيل المعلومة إلى التلميذ، وإنما هم في ذلك أنواع وأنواع؛ إذ لكل معلم منهم طريقته الناجحة في تنوير أذهان التلاميذ، وتنشيط عقولهم وإثارة اهتمامهم بالتعلم، كما أن لكل معلم قدرانه الخاصة في توصيل المعلومة إلى التلاميذ؛ لذلك كانت طُرُقًا للتدريس ولم تكن طريقة واحدة.
- وطريقة المعلم في التدريس مكونة من عدة مفردات متكاملة كلما فقد واحد منها نقص نجاحه في تدريسه بمقدار ما نقص من هذه المكونات أو المفردات.
  - وتلك المفردات أو المكونات هي:
- أ- مهارته في القيام بعمل التدريس، وهي مترتبة غالبًا على ما تلقاه من دراسات في التربية ومناهجها.
  - ب- وتمكُّنه من المادة العلمية التي يقوم بتدريسها، وحبه لهذه المادة.
- جــ وثقافته العامة وثقافته في مجال علم النفس عمومًا، وفي مجال علم النفس التربوي على وجه الخصوص.
  - د- وتهيؤه نفسيًا للقيام بعمل التدريس، وإعداد نفسه للقيام به.
- ه- وتهيؤه عقليًا وثقافيًا، بالقراءة في موضوع الدرس واستيعابه ونقده والتغلب على ما فيه من مشكلات، وإنما يكون ذلك بسعة اطلاعه على الموضوع في مصادر ومراجع تتصل به.
- و- وإخلاص المعلم في عمله عمومًا، ولمهنة التدريس خصوصًا وللمادة التي يدرسها على وجه الخصوص.
- ز- وتدقيقه في اللغة التي يتعامل بها مع التلميذ بحيث تكون سهلة وصحيحة وفصيحة، مع اختياره لطبقة صوته وهو يتحدث إلى تلاميذه.
- ح- وإقباله على عمله بانشراح وتقبل، مع الابتعاد كل البُعد عن العبوس والتذمر وإظهار السخط.
- ط- وتهيئة تلاميذه للتلقى والمشاركة والحوار والمناقشة، وإثارة دوافعهم للتعلم، وتوجيه
   طاقتهم ونشاطهم نحوه؛ ليقبلوا عليه برغبة وشوق.

ى ـ وتهيئة الجو المناسب في حجرة الدراسة، لعرض موضوع الدرس على التلاميذ، وهم نشطون راغبون في المشاركة والمناقشة، والسؤال والإجابة.

هذه المفردات أو المكونات هي التي توضح طريقة المدرس في عرض مادته على طلابه.

ولابد أن نقول: إن المدرس لا يستطيع أن يمارس طريقته هذه إلا إذا أعد لذلك تصوراً
 مسبنًا، وهذا التصور يقوم على عناصر أربعة:

الأول: التخطيط، أي وضع خطة للموضوع الذي سوف يدرسه وأهم مفردات هذا التخطيط هي: تحديد أهدافه ووسائله والمدى الزمني الذي يستغرقه.

الثاني: تطبيق هذه الخطة أي إدخالها حيز التنفيذ عمليًا.

الثالث: المتابعة لهذا العمل الذي قام به، بمعنى اختباره لمدى تقبل التلاميذ له واستيعابهم إياه لعلاج الخلل والقصور قبل تراكمه.

الرابع: التقويم لهذا العمل بمعنى التعرف على أثر هذا العمل في نفوس التلاميذ، ومدى إقبالهم عليه، وإجراء الاختبارات الشفهية والتحريرية لذلك، حتى يتمكن من علاج القصور في المادة أو الطريقة أو الوسيلة.

• ولنا -معشر المسلمين- في القرآن الكريم وسنة الرسول ﷺ زاد أي زاد في تعلم الطرق التي نعلم بها الناس دين الله ودعوته.

وقد علمتنا آيات القرآن الكريم ثلاث طرق للدعوة أو للتعليم هي:

- طريقة الحوار أي الجدال بالتي هي أحسن.
- ــ وطريقة النظر والتفكر والخلوص إلى النتائج.
  - وطريقة الملاحظة والتجربة.
- ففى طريقة الحوار والمناقشة والجدال بالتي هي أحسن، جاء قول الله تعالى: ﴿ الْدُعُ إِلَىٰ سَبِلِ رَبِكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوعَظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادلُهُم بِالْتِي هِي أَحْسَنُ ... ﴾ [النحل: ١٦٥]. وقوله جل شانه: ﴿ وَلا تُجَادلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَ بِالْتِي هِي أَحْسَنُ إِلاَ اللَّهِ بِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ... ﴾ [العنكبوت: ٤٤]

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُر ... ﴾ [الكهف: ٢٩]

فهذه الآيات الكريمة تعلم الحوار والجدال بالتي هي أحسن وحرية الإرادة وحرية الاختبار. وقد سمى ذلك علماء التربية: طريقة المناقشة.

وفى طريقة النظر والتفكر والخلوص إلى النتائج الحقيقية، جاء قول الله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَظُرُوا في مَلَكُوت السَّمَوَات وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللهُ مِن شَيْء... ﴾ [الاعراف: ١٨٥].

وقوله عز وجل: ﴿ قُلِ انظُرُوا مَافَا فِي السُّمَوَاتِ وَالأَرْضِ... ﴾ [يونس:١٠١].

وقوله جل وعلا: ﴿ وَفَي أَنفُسكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴾ [الذاريات: ٢١].

فهذه الآيات الكريمة تدعو إلى إعمال العقل والتفكر والنظر واعتبار الأدلة والبراهين من أجل الوصول إلى الحق والهدى، قبل فوات الآوان، إن ذلك هو المنهج العلمي الذي يقوم على النظر والفهم والتحليل والتركيب للوصول إلى النتيجة الصحيحة، وقد سمى ذلك علماء التربية: طريقة حل المشكلات.

وفى طريقة الملاحظة والتجربة، أى ملاحظة الظاهرة والتأمل فيها وتجربتها، جاء قول الله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ نُوى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتَ وَالأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوقِينَ (3) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّهِ إِنَّى كُونَ مِنَ الْمُوقِينَ (3) فَلَمَّا أَفَلُ قَالَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كُوكُمْ مَا اللَّهُ مَا أَفَلُ قَالَ لا أُحبُ الآفلِينَ (3) فَلَمَّا رَأَى الفَّمْسِ بَازِغَةُ هَذَا رَبِي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ يَعْدُنِي رَبِّي لأَكُونَنَ مِنَ الْقَوْمِ الطَّالِينَ (3) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسِ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتُ قَالَ يَا قُومٍ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (3) إنِي وجَهْتُ وجُهِي للْذِي فَطَرَ السَّمَواتَ وَالأَرْضَ حَيْفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٧–٤٧].

إن توجه إبراهيم عليه السلام إلى الاهتداء إلى الحق جاء ليعلمنا ضرورة الملاحظة والتجربة في كل أمر نريد أن نهتدي فيه إلى الحق والصواب.

هذه هي طرق التعليم التي علمنا إياها الإسلام، وهي هداية لنا في كل أسلوب نتبعه في نقل المعلومة إلى الطرف الآخر بحيث نحقق بها أهداف التعليم المعرفية والمهارية والوجدانية.

## ٢- وسائل الإيضاح المعينة على التدريس:

التعليم في معظمه يقوم على الدراسات النظرية وعلى التلقين من المعلم للمتعلم، وهو بهذه الصفة يعتمد على الألفاظ المنطوقة، واللغة؛ فمن المعلم الكلام والتلقين، ومن المتعلم الاستماع والحفظ وإدراك هذه المعاني التجريدية التي عرضها المعلم.

وهذا النوع من التعليم النظرى فقط يعتمد على حاسة السمع وحدها لتكون بابًا للفهم والإدراك، في حين يتجاهل سائر حواس الإنسان التي تعتبر أبوابًا أخرى للإدراك، فهو يتجاهل حاسة البصر وحاسة اللمس وحاسة الشم والذوق، وكل هذه حواس اساسية وضرورية للإنسان خلقها الله له وجعل لها وظائف لحدمة الإنسان، إنها حواس تساعد الإنسان على تجسيم المعانى المجردة لتشاهد وتُحُس فتكون أكثر وضوحًا، وأقدر على إيضاح ما ينشده المعلم من درسه، وهو تحقيق أهداف الدرس كلها معرفية أو مهارية أو وجدائية.

- وكلما اجتهد المعلم في الاستعانة على تفهيم درسه بوسائل أكثر إثارة لانتباه التلميذ،
   وأنجح في تحويل النظريات التجريدية إلى عالم الواقع المحسوس؛ كان مدرسًا ناجحًا وموفقًا،
   بل كان تعليمه أدخل في قلوب تلاميذه وعقولهم، وكان جديرًا بان يحقق أهدافه،
   وأهداف درسه وأهداف المدرسة وأهداف التربية التعليم.
- والوسائل التعليمية على مدى تاريخ التعليم متغيرة متطورة؛ لانها ترتبط ارتباطًا وثيقًا
   بالتقدم العلمي والتقني في كل عصر وفي كل مجتمع إنساني.

# وعلى سبيل المثال:

- كانت الوسيلة في الماضى بسيطة وبدائية، إذ لم تكن تعدو بعض الصور والرسوم، ومشاهدة بعض مناظر الطبيعة ومظاهرها من خلال رحلة أو نحوها، وربما كان من الوسائل التعليمية آئلذ بعض القطع الحجرية أو الحشبية أو المعدنية المصنعة خصيصًا لتعين على فهم بعض الدروس في الفيزياء والنبات والحيوان، كان ذلك في الماضى قبل عصر النهضة العلمية المسمى عصر العلوم.
- غير أن الوسائل التعليمية اليوم أخذت من النهضة العلمية بحظ وافر، وواكبت المكتشفات والمخترعات وكل أنواع التقنية «التكنولوچيا» فأصبحت تستعين بالسينما والمسرح والإذاعة مسموعة ومرئية، والمحطات الفضائية وشبكة المعلومات، والحاسب الآلي، وغير ذلك من المستحدثات، بل أصبح أمام المعلم كم هائل من الوسائل التي

- يمكن أن يستعين بها على توضيح درسه، ولم تكن في الحسبان قبل ذلك، فماذا يفعل المعلم اليوم مع هذه الوسائل؟
- على المعلم وهو يختار الوسيلة التعليمية أن ينظر إلى مدى قدرتها على تحقيق أهدافه،
   ومن ذلك:
- أن تكون قادرة على إثارة انتباه التلميذ، وجذبه إليها، حتى ينجذب إلى ما تستهدفه هذه الوسيلة.
- ان تكون قادرة على تحويل الخبرات النظرية التي يحصل عليها التلميذ من الدرس إلى
   واقع يحس به ويلمسه ويعايشه، فإن في ذلك فائدة اخرى غير الإيضاح هي إذهاب
   الملل عن التلميذ إذا اكتفى بمجرد الاستماع .
- وأن تحدث الرسيلة مع حسن استخدامها تطابقًا بين المعانى المجردة التي عبر عنها المعلم بالالفاظ، وبين هذه الالفاظ، لان ذلك في صالح العملية التعليمية أولاً، كما أنها تقارب بين المعلم وتلميذه بما تصنع من مصداقية بين اللفظ والمعنى.
- وأن تكون الوسيلة قادرة على أن تقدم خبرة تعليمية حية أي محسوسة للموضوع الذي قام الأستاذ بتدريسه، مما يجعل لهذه الوسيلة تأثيرًا قويًا في قلب التلميذ وعقله.
- وأن تسهم الوسيلة في إفساح المجال أمام التلميذ ليشارك فيما يرى ويمارس فيه ما استطاع، حتى تنكون لديه الخبرة في المعارف والأفكار والمهارات.
- وأن تنمى الوسيلة قدرة التلميذ على التامل والتدبر وعمق التفكير مع سرعة الفهم والإدراك، وأن تنمى قدرته على الدقة في الملاحظة والفهم، لأن ذلك يحدث له شعورًا غامرًا بالسعادة حين يصل إلى ذلك.
- وأن تكون الوسيلة لكثرة ما هي محببة إلى التلميذ دافعة له على حب الدرس وحب المعلم وحب المدرسة والإقبال عليها.
- ومما يكمل حديثنا عن الوسائل التعليمية أن نضع هذه الاحترازات أو الشروط التي تجعل
   الوسيلة أقوى أداء وأفعل في قلب التلميذ وعقله، ومن ذلك:
- أن الوسائل التعليمية لازمة في كل مرحلة من مراحل التعليم؛ لان المتعلم دائمًا بحاجة إلى أن يخرج من حيز النظرية إلى مجال التطبيق مهما كانت المرحلة التعليمية التي يتعلم فيها.

غير أن وسيلة الإيضاح أوجب وألزم في المرحلة الأولى مرحلة الأساس والتأسيس، حتى لا يمل التلميذ من المدرسة ولا يتسرب منها ضيقًا بها وبنظرياتها وتجريدياتها التي لا يستسيغها عقله وقد لا تكون مناسبة لعمره.

وإن المعلم النابه هو الذي يجرِّب الوسيلة بنفسه قبل أن يعرضها على تلاميذه، لبتأكد منها ومن أدائها وفاعليتها وقدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة منها، ولكي يتلافي أي قصور أو خلل فيها قبل أن يعرضها على التلاميذ، كما أن عليه أن يحسن اختيار المكان الذي تعرض فيه الوسيلة على التلاميذ.

- ولا تؤدى الوسيلة هدفها إلا إذا عَرَّضها المدرس لكى تكون موضع نقد تلاميذه، ومناقشتهم وحوارهم حولها بل إنه بذلك يسهم فى حل عُفد السنتهم، ويتيح لهم حقًا أساسيًا من حقوقهم عليه وعلى مادته ووسيلته والمدرسة كلها وهو حقهم فى التعب عما يبندون.
- والمدرسة أو الوزارة المختصة بالتعليم عليها أن تؤمن وسائل الإيضاح كما تؤمن الكتاب
   والمعلم والمنهج، فذاك واجبها المستمر أبداً، فهي وسائل فوق طاقة المدرسة وإمكاناتها
   وهي بكل تأكيد تعجز المدرس عن أن يؤمنها.

والذى أحب أن أقوله بعد المشاهدة لكثير من مدارس العالم العربى والعالم الإسلامى أن وسائل الإيضاح المعينة على التدريس لا تأخذ من اهتمام وزارات التربية والتعليم ما تستحق من اعتبار.

- ونحن معشر المسلمين الذين تعنينا المدرسة الإسلامية، ونراها الاساس في النهوض العلمى والتقني والمعرفي والوجداني للعالم الإسلامي كله، نحن قد من الله علينا بان علمنا أن وسائل الإيضاح مطلوبة في حياتنا التعليمية والعلمية، حيث لجا إلى التعامل بها المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى عليه في مواقف عديدة من حياته ومواقفه وهديه لاصحابه وللمسلمين جميعًا من بعد صحابته إلى أن يرث الله الارض ومن عليها.
- انه ﷺ اعتبر الدعوة إلى الله والعمل على نشر دين الله في الأرض عملاً تعليميًا تربويًا، يستهدف تكوين المعارف والمهارات وإحياء القلوب وترطيبها.
- فقد استعان رسول الله مُطِّلَة على توصيل المعانى التي يتحدث بها إلى صحابته وإلى الناس جميعًا ببعض وسائل الإيضاح، ليقول لنا: فكروا واعملوا على تأمين كل ما

يعينكم على توضيح اهدافكم، وما تدعون إليه، فقد فعلت أنا ذلك مرات ومرات،

- والجمع بين الدعوة إلى الله والتعليم جمع منطقى لان الدعوة إلى الله إلى الدين تعليم، ولان التعليم دعوة إلى الحق والهدى، وقد جمع المعصوم علي في أحاديثه بين الدعوة والتعليم، كما وردت الآيات القرآنية الكريمة بذلك.
- ففي الدعرة إلى الله إلى الدين الحق جاء قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَذَهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَة أَنَّا وَمَنِ البَّعْنِي ... ﴾ [يوسف: ١٠٨].
  - وقوله تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ... ﴾ [النحل:١٢٥].

وروى الترمذي بسنده عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «...إنما بعنني الله مبلغًا ولم يبعنني معنتًاه.

وروى ابن ماجة بسنده عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال: خرج رسول الله على خات يوم من بعض حُجره، فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين إحداهما يقرأون القرآن ويدعون الله، والأخرى يتعلمون ويعلمون، فقال رسول الله على : وكل على خير، هؤلاء يقرأون القرآن ويدعون الله، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وهؤلاء يتعلمون ويعلمون، وإن شاء منعهم، وهؤلاء يتعلمون ويعلمون،

- ومن وسائله ﷺ في الإيضاح، إشارته بإصبعه (١) أو بإصبعيه (٢) أو بأصابعه (٣).
- وأشار إلى حلقه (1)، وإلى عاتقه (٥)، وإلى مناط قلبه (٢)، وأشار بسبابته (٧)، وأشار إلى صد، (٨).

## • ومن وسائله ﷺ رسمه على الأرض خطوطًا.

- (١) ورد ذلك في حديث رواه مسلم في باب: المساجد.
- (٢) ورد ذلك في حديث رواه مسلم في باب: المساقاة.
- ( ٢ ) ورد ذلك في حديث رواه مسلم في باب: الصيام.
- (٤) ورد ذلك في حديث رواه النسائي في باب: الجنائز، وابن ماجة في: الوصايا.
  - ( ٥ ) ورد ذلك في حديث رواه البخاري في باب: الحج.
  - (٦) ورد ذلك في حديث رواه مسلم في باب: الزهد.
  - (٧) ورد ذلك في حديث رواه مسلم في باب: الزهد.
  - ( ٨ ) ورد ذلك في حديث رواه مسلم في باب: البر.

- فقد روى ابن ماجة بسنده عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: كنا عند النبى عَلَيْكُ فَ خَطُ خَطًا، وخط خطين عن يمينه، وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده فى الحط الاوسط فقال: هذا سبيل الله، ثم تلا هذه الآية: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَبْعُوهُ وَلا تَتْبُعُوا السَّبِلَ فَقُورًى بِكُمْ عَن سَبِيله... ﴾ [الانعام: ١٥٣].

- وروى أحمد بسنده عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: خَطَّ لنا رَسول الله عَلَيْهُ خطًا، ثم قال: هذه سبيل الله، ثم خط خطوطًا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبُّل متفرقة على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِى سُسْتَقِماً قَاتَبُعُوهُ وَلاَ تَبُعُوا السُّلِلُ فَتَعَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيله... ﴾ [الانعام: ١٥٣].

- وروى أحمد بسنده عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى عَلَيْهُ أنه خط خطًا مُربَّعًا، وخط خطًا مُربَّعًا، وخط خطًا والذى وسط الخط المربَّع، وخطوطًا إلى جنب الخط الذى وسط الخط المربع، قال: وخط خارج من الخط المربع، قال: «هذا الإنسان الخط الأوسط، وهذه الخطوط إلى جنبه، الأعراض تنهشه من كل مكان؛ إن أخطأه هذا أصابه هذا، والخط المربع؛ الأجل المحيط به، والخط الخارج، الأمل».

٣- الأنشطة المدرسية خارج المدرسة:

المدرسة الإسلامية لها نوعان من النشاط:

أحدهما: داخل المدرسة وقد تحدثنا عنه آنفًا (1)، وهناك تحدثنا عن أقسام هذا النشاط وأنواعه، ووظائفه داخل المدرسة أثناء حديثنا عن علامات حسن اختيار المنهج. وقلنا هناك: إن جماعات النشاط المدرسي الثقافي والفني والاجتماعي والعلمي والرياضي، تلك الجماعات المكونة من التلاميذ بريادة أحد الاساتذة المتخصصين في كل مجال من هذه الجالات.

والآخر: النشاط خارج المدرسة وهو ما سوف نتحدث عنه الآن بعون الله، فنقول:

إن المدرسة الإسلامية لها مع الانشطة الداخلية انشطة خارج المدرسة، تتصل يواجبها في إحداث وعي بين الناس عمومًا وبين تلاميذها على وجه الخصوص، وبين شباب الحي الذي أقيمت فيه المدرسة.

(١) في هذا الفصل من هذا الباب الثالث آخر أبواب هذا الكتاب.

وإنما كان إحداث هذا الوعي بين الناس من واجب المدرسة؛ لانها مؤسسة اجتماعية بوصفها مدرسة، وأما وصفها بانها إسلامية فهو الذي أوجب عليها هذه الانشطة.

الفكرة السائدة بين الناس عن المدرسة أنها مكان يتَلقّى فيه التلاميذ التعليم فيحصلون
 على العلم ثم تغلق المدرسة أبوابها حتى صباح اليوم التالي!!!

وهذه الفكرة يجب أن تتغير لتحل محلها الفكرة الصائبة وهي:

أن المدرسة مؤسسة اجتماعية لا ينبغى أن تكتفى بتعليم التلاميذ وتربيتهم، وإنما بجب أن الدرسة مؤسسة ، وإن أبوابها يجب أن تكون مفتوحة بعد اليوم المدرسي، بل يجب أن تظل مفتوحة بعد اليوم المدرسي، بل يجب أن تظل مفتوحة في شهور الصيف حين تخلو من العمل التعليمي التربوي، لتمارس أنشطتها من أجل هذا المجتمع.

وعلينا بعد هذا التقديم أن نتحدث عن أنواع الأنشطة التي يجب أن تمارسها المدرسة في المجتمع أي خارج المدرسة، والله تعالى ولى التوفيق.

أنواع الأنشطة المدرسية خارج المدرسة:

هي أنواع كثيرة أصلاً -كما سنوضح- لكنها دائمًا قابلة لأن تزيد وتتعدد كلما دعت حاجة إلى ذلك، وسنشير هنا إلى أهم أنواع هذه الأنشطة وهي:

أولاً: نشر الوعى الوطني والعربي والإسلامي بين الناس:

ولهذا النشر طرق عديدة، يقوم بها المعلمون والطلاب، وضيوف المدرسة من العلماء والوجهاء والمجين لإصلاح المجتمع وتطويره نحو الأحسن والانفع للناس.

ومن هذه الطرق:

أ- عقد محاضرات وندوات عامة في الموضوعات التي تهم الوطن المحلى والعالمين العربي والإسلامي، اجتمعاعيًا واقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا وعلميًّا وأدبيًّا، وطرح هذه الموضوعات بالسنة علماء وخبراء ومفكرين وأدباء تدعوهم إدارة المدرسة إلى ذلك، ثم فتح باب الحوار والمناقشة بين الذين جهزوا هذه المحاضرات والندوات، بهدف الوصول إلى تصور إسلامي صحيح لهذه القضايا.

ب- وعقداجتماعات بين معلمي المدرسة ووجهاء الحي وبعض العلماء والمفكرين، والحوار

فيما بينهم بهدف التنوير والتبصير بهذه القضايا، حتى يتمكن المشاركون في الحوار فيما بعد من أن يشيروا هذه القضايا ويُوعُّوا بها في دائرة أصدقائهم وجيرانهم وزملائهم.

جـ وكذلك يفعل طلاب المدرسة، وبخاصة إذا كانت مدرسة ثانوية فما فوقها؛ إذ هم قد استوعبوا هذه القضايا في دروسهم وما حضروه من محاضرات وندوات، وعليهم أن يطرحوها ويتحاوروا فيها مع أصدقائهم وجبرانهم وزملاء النادي الاجتماعي أو الرياضي، ليكون الناس على علم بابعاد هذه القضايا، ولديهم قدرة على التصور الصحيح لها.

ثانيًا: التركيز على نشر الوعي الاجتماعي والسياسي في المجتمع:

وطرقها هي نفس الطرق التي تحدثنا عنها آنفًا، ويمكن أن يضاف إليها في شهور الصيف ــ والطلاب لا يتلقون التعليم في المدرسة – أنشطة أخرى مثل:

الزيارات لبعض المسئولين، وبعض الأماكن الهامة في الحيّ أو في المدينة، وبعض دور الايتام ومراكز المعاقين وبعض المستشفيات، وغيرها مما يحدث أثرًا اجتماعيًا جيدًا في نفوس الزائرين والمزورين.

- أما في المحاضرات العامة والندوات، فتثار فيها أبرز القضايا الاجتماعية في المجتمع مثل:
  - قضية الأمية والعمل على إزالتها من المجتمع.
  - قضية البطالة ومالها من تأثير على نشر الجريمة.
    - قضية تفشى الأمراض وطرق الوقاية منها.
  - قضية التعليم وتسرب بعض التلاميذ والتلميذات منه.
    - قضية عمل المرأة.
  - ـ قضية الزواج والعقبات في طريقه والتصور الصحيح لإزالة هذه العقبات.
    - قضية الأخلاق وكيفية المحافظة على القيم الخلقية الإسلامية.
    - ـ قضية العادات والتقاليد المستوردة التي تخالف ديننا وقيمه.
  - كما تثار في هذه المحاضرات والندوات ابرز القضاياً السياسية في المجتمع مثل:

- قضية الحريات عمومًا؛ حرية الفكر وحرية التعبير وحرية العمل وحرية الكسب وحرية الاقتناء وحرية التصرف، وحرية السفر والتنقل.
  - وقضية الحقوق والواجبات.
  - وقضية العدالة والمساواة أمام القانون.
  - وقضية الاستعمار والاستيطان والتغريب.
- وقضيـة استيلاء اليمهود على فلسطين، وتحيز بريطانيا لإنشاء وطن قـومي لهم في فلسطين، وانحياز أمريكا لجرائم إسرائيل وتبريرها ورفض إدانتها.
  - وقضية الإرهاب ومقاومة المحتل.
  - وقضية احتلال أمريكا لأفغانستان والعراق.
  - وقضية التحدي الإسرائيلي الأمريكي للعرب.
  - وقضية التحدي الغربي للإسلام والمسلمين.
  - وقضية هيئة الأمم المتحدة ومجلس أمنها.
  - وقضية حق الاعتراض الممنوح للدول القوية.
    - وقضية الجامعة العربية ما لها وما عليها.
  - ثالثًا: فتح أبواب المكتبة المدرسية أمام أهل الحي طوال العام:

وإنما ينجع ذلك العمل ويؤدى وظائف بجدارة إذا استمر تزويد المكتبة بالكتب والدراسات والبحوث العلمية والادبية من الجهات التي تحدثنا عنها أثناء حديثنا عن المكتبة العامة والمكتبة المدرسية، وفتح أبواب المكتبة له فوائد كثيرة منها:

- تشجيع الناس على القراءة والمعرفة وترشيد أوقات الفراغ عند كثير منهم.
- وحفز سكان الحي على التردد على المكتبة والمدرسة، مما يشعرهم بأن المدرسة للكبار والصغار على السواء.
- وتشجيع أهل القدرة واليسار على تزويد المكتبة المدرسية ببعض الكتب، لإحساسهم بان المكتبة لكل الناس، وليست للمدرسة وحدها.

## رابعًا: فتح بعض الفصول الدراسية بعد اليوم المدرسي:

المدرسة ملك المجتمع وإن كانت إدارتها لبعض المختصين في المدرسة أو المنطقة أوالوزارة، ولانها كذلك فهي كالمسجد لا يجوز إغلاق بابها ما دام الناس في حاجة إليها.

- وتفتح المدرسة لغير تلاميذها بعد انصرافهم عنها يومبًا. وتفتح على فترتين صباحية ومسائية في شهور الصيف.
  - والأعمال التي تؤديها المدرسة للمجتمع عديدة أبرزها:
- فتح فصول لمحو الامية لمن فانتهم فرصة التعليم في الصغر لسبب أو لآخر، ومهما قلنا في فوائد محو الامية عن الأميين فلن نستطيع أن نوفيها ما تستحق.
- و تستطيع المدرسة أن تكافئ المدرسين في فصول محو الأمية نوعين من المكافأة ، مكافأة ممادية هي الأجر الذي يأخذه على القيام بهذه المهمة إن كان غير متبرع بهذا العمل، ومكافأة أدبية معنوية بمنحه شهادة بأنه أدى هذا العمل الجليل على أن تعتبر هذه الشهادة تزكية له في المكان الذي يعمل فيه أو سيعمل فيه .
- وتستطيع الحكومة أن تعتبر الإسهام في محو الأمية واجبًا على كل من أنهى التعليم الثانوي أو ما في مستواه أو ما هو أعلى منه وتستطيع أن تجعله مرجحًا لقبوله في أي عمل أو في دراسة أعلى مما حصل عليه.
- وتستطيع المدرسة أو الوزارة أن تجعل إسهام المعلم في محو الأمية عنصراً من عناصر تقويمه، فضلا عن الاجر الذي يناله.

وبهذا تسهم المدرسة في ترقية المجتمع وتنقيته من بقعة الأمية العالقة بثوبه المشوهة له.

خامسا: المشاركة في التوعية الصحية:

التوعيمة الصحية حق للمواطنين على الجهات القادرة على ذلك ووزارة الصحة هي المسئولة أولا عن التوعية الصحية . المسئولة أولا عن التوعية الصحية. لكن جهات عديدة تحمل هذه المسئولية واجبًا وطنيًا على كل قادر عليه.

والمدرسة الإسلامية قادرة على ذلك وبخاصة في العطلة الصيفية، وللمدرسة في ذلك خطوات عليها اتباعها قبل أن يمارس أبناؤها هذه التوعية:

- التفاهم والتنسيق مع بعض الأطباء لإلقاء محاضرات على الطلاب في واجبات التوعية الصحية، وبخاصة فيما يتصل بالوقاية من بعض الأمراض. - وتشجيع الطلاب على الإسهام في هذا العمل، ولا باس من مكافاتهم ماديًا بالتفاهم مع وزارة الصحة، مع إعطاء من واظب على محاضرات التوعية الصحية ومارسها، شهادة تحسب له في نشاطه وتزكّيه.

و تشجيع الطلاب على المشاركة في حملات التطعيم ضد أمراض بعينها بعد توعيتهم وتدريبهم على ذلك، فتلك خدمة للمجتمع تستطيع المدرسة الإسلامية أن تؤديها، بل إن ذلك أدخل في الواجب الشرعي لكل من قدر عليه، إذ هو دفع للضرر عن الناس، أو جلب للمصلحة لهم وكلاهما واجب شرعًا على كل من قدر عليه.

## سادسا: عمل المسابقات الدينية:

وهذه المسابقات تذكى في التسابقين روح العمل وبذل الجهد للحصول على التفوق والمكانة وأحيانا المكافأة، والتسابق أو التنافس في الإسلام محبوب في أعمال البر والخير.

والمسابقات في الموضوعات الدينية لها آثارها وفوائدها العديدة التي نذكر منها:

- الاهتمام العملي بالموضوعات الدينية ودراستها واستيعابها والإحاطة بأبعادها، وفي كل ذلك نشر للثقافة الإسلامية على مستوى الناس عموما، وليس على مستوى الطلاب.

- والتعرف الدقيق على أبعاد الموضوعات التي طرحت للتنافس في الكتابة فيها، وفي ذلك ما فيه من فهم وفقه للدين وإحياء لقيمه ومبادئه.

- والتشجيع على البحث العلمي في موضوعات المسابقة.

وموضوعات هذه المسابقة غير قابلة للحصر؛ إذ تشتمل على كل موضوع له صلة بأى فرع
 من فروع العلوم الإسلامية الكثيرة.

ومن هذه الموضوعات:

حفظ قدر من القرآن الكريم ومعرفة تفسيره.

- وحفظ عدد من الأحاديث النبوية مع شرحها.

- وسيرة النبي تَطِيُّة .

ــ وبعض غزوات النبي ﷺ وخصوصًا:

. غزوة بدر الكبري.

• وغزوة أحد.

- وغزوة الأحزاب.
- وصلح الحديبية.
  - وفتح مكة.
  - وغزوة حنين.
- والأحداث الكبري في تاريخ المسلمين مثل:
  - حروب الردة أسبابها وآثارها.
- والفتوحات الإسلامية على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
  - وكتابة المصحف الإمام في عهد عثمان رضي الله عنه.
    - والخوارج على علىّ رضي الله عنه.
      - وسيرة عمر بن عبد العزيز.
    - والأسرة الزنكية وجهاد الصليبيين.
    - وصلاح الدين وتحرير بيت المقدس.
  - والأشرف خليل بن قلاوون وطرد الصليبيين عن آخرهم.
    - وسيرة الأئمة أصحاب المذاهب الفقهية.
  - وتواريخ: ابن تيمية، وابن القيم، والعز بن عبدالسلام.
    - والانتصار على التتار.
  - ودولة الخلافة العثمانية واتساع رقعة الدولة الإسلامية.
- وتحالف الشرق والغرب على إسقاط دولة بني عثمان في تركيا وتفكيك أجزائها.
  - وجهود المستشرقين والمبشرين المعادية للإسلام.
  - وحركات الإصلاح والتجديد في العام الإسلامي.
    - والمد الشيوعي والاشتراكي المعادي للإسلام.
      - وأعلام المجددين المسلمين.

## سابعًا: عمل المسابقات الأدبية والفنية:

ويدخل تحت هذه المسابقات ما لا حصر له من الموضوعات والأنواع، وعلى سبيل المثال:

- المسابقات الأدبية في الشعر والقصة والمسرحية، والمقالة بأنواعها.
  - والمسابقات الفنية في الرسم وسائر الفنون التشكيلية.
- والمسابقات الرياضية في عدد من الألعاب الرياضية كالفروسية، والرمي، والسباحة، ونحوها مما يقوى الابدان ويوسِّع الاخلاق ويدرب على الصبر والتحمل كالعدو، والقفز، واجتياز المواقع، وصعود الجبال ونحوها.
  - والمسابقات المملية نظريًا وعمليًا.
- ـ والمسابقات في العمل على أجهزة الحاسب الآلي، والتعامل مع شبكة المعلومات ونحوها .

وبعد: فهذه تماذج من أنشطة المدرسة خارج المدرسة تضاف إلى أنشطتها داخل المدرسة، ليشكلا معًا وسيلة خاصة تعين المدرسة على تحقيق أهدافها، وأهداف التربية والتعليم على وجه الخصوص.

وإلى الحديث عن رابع هذه الوسائل الخاصة، وهي : الخدمات المدرسية خارج المدرسة، والله المستعان .

## ٤ - والخدمات المدرسية :

أحب أن أوضع فرقًا بين الانشطة المدرسية والخدمات المدرسية التى تؤديها المدرسة فى خارجها هو: أن الانشطة التى تحدثنا عنها تكاد تكون خدمات معنوية أو أدبية، بينما الخدمات المدرسية خارج المدرسة أغلبها خدمات مادية فى مجال المجتمع على نحو ما سنبين الآن فى حديثنا عن النقطتين التاليتين:

- ما الخدمات المدرسية الاجتماعية خارج المدرسة؟
  - وما أنواع الخدمات المدرسية الاجتماعية؟

أولا: الخدمات المدرسية الاجتماعية خارج المدرسة هي خدمات عديدة للحي الذي اقيمت فيه المدرسة، لتلافي أي نوع من القصور فيما يجب أن يتوافر للمجتمع من خدمات.

وهذه الخدمات الاجتماعية تؤديها المدرسة إلى الافراد أو إلى الجامعات، أو الاسر، أو المؤسسات الاخرى، حكومية كانت أو أهلية، تؤدى هذه الخدمات دون مقابل غالبًا، وبمقابل رمزى في بعض الاحيان.

- ولهذه الخدمات الاجتماعية أهداف نبيلة منها:
- مساعدة الناس عمومًا، أفرادًا وأسرًا وجماعات ومؤسسات دون مقابل أو في مقابل رمزى، لان هذه المساعدة مادية كانت أو غير مادية حق لهم على المجتمع تؤديه المدرسة بالنيابة عنه، لان مثل هذه المساعدات التي تدفع الحاجة عن المحتاجين هي التي تحقق الوئام الاجتماعي بين الناس.
- ومساعدة الناس بإشباع حاجاتهم التي يحتاجون إليها من خدمات قد يصعب عليهم الوصول إليها، أو يكون المختصون بهذه الخدمات في أماكن بعيدة عنهم، بينما المدرسة اقرب إليهم، وهم أكثر ألفة لها وتردداً عليها من أجل أبنائهم وبناتهم الذين يتعلمون في المدرسة.
- وغرس روح المودة والإخاء بين الناس في المجتمع بتقديم هذه الخدمات لعموم من يحتاجون إليها، وهذه الروح عندما تنتشر بين الناس فإنها تحقق للمجتمع الامن، لانه ما يخل بهذا الامن شيء مثل الحاجة، ومثل فقد روح المودة وكل هدف من هذه الاهداف النبيلة ضرورة اجتماعية مهمة يخسر المجتمع كثيرا إن لم يجد من يحققها فيه، وما بالنا بمجتمع لا تقدم فيه مساعدة لمن يحتاج إليها، ولا تُيَسَرُ له خدمة من الخدمات؟
  - فماذا تستطيع المدرسة أن تقدم من خدمات اجتماعية، وما أنواع هذه الخدمات؟ ثانيا : أنواع الخدمات التي يمكن أن تؤديها المدرسة الإسلامية خارج المدرسة .
    - المدرسة الإسلامية تؤدي خدمات اجتماعية عديدة منها:
- الخدمات التعليمية كمحو الأمية التي هي وصمة في جبين المجتمع الذي تنتشر فيه، وقد تحدثنا عن محو الأمية كواحد من أنشطة المدرسة الإسلامية خارج المدرسة، وهناك تحدثنا عن يسر هذا العمل وسهولته للمدرسة .
  - والخدمات الصحية وهي نوعان:
- و يوع يدخل في الوقاية من الأمراض حتى لا تقع، وذلك مثل الإسهام في عملية إعلامية لتوعية الناس حتى لا تنتشر فيهم الأمراض، وتحذير الناس وتعريفهم بطرق الوقاية منها، وسبيل المدرسة إلى ذلك هو الاستعانة ببعض المختصين من الأطباء محاضرة أو ندوة لعدد من المعلمين وعدد من كبار الطلاب، فإذا تمت توعيتهم انطلقوا يمارسون العمل لاداء هذه الخدمة الجليلة للناس.

- ونوع من الخدمات الصحية يدخل في العلاج البسيط مثل التدرب على تطعيم الناس بأمصال مضادة لبعض الامراض، وهذا العمل وإن كان من واجبات وزارة الصحة في العالم الإسلامي كله، إلا أن ديننا علمنا أن نتعاون على البر والتقوى، والمدرسة أقرب إلى قلوب الناس من أي مؤسسة حكومية.
- والخدمات الاجتماعية، وهي كثيرة متعددة، وتستطيع المدرسة أن تسهم فيها، وأن تكون على علم بمن يحتاجون إلى الخدمة الاجتماعية من خلال الاخصائي الاجتماعي فيها، ومعرفته بظروف التلاميذ الاجتماعية، وإذا بدأت المدرسة بأولياء الأمور للتلاميذ المحتاجين إلى خدمة اجتماعية، فقد أحسنت المدرسة البدء، وأنت البيوت من أبوابها. والخدمة الاجتماعية التي تؤديها المدرسة أنواع:
- فقد تكون الخدمة الاجتماعية مادية كالمال وبعض العينيات كالملابس والأغطية
- وقد تكون خدمة فنية كآلة إنتاجية بسيطة كآلة الحياكة وآلة التطريز ونحوها، وفي
   الريف تختلف هذه الآلة عنها في المدينة، فقد تكون الآلة بسيطة تعين في الغرس أو
   الحصد أو صناعة الجبن، أو نحو ذلك.
- وقد تكون الخدمة الاجتماعية التي تقدمها المدرسة هي إلحاق أحد الافراد بعمل في
   داخلها، أو في خارجها إذا استعانت بأحد أعضاء مجلس الآباء ممن لهم نفوذ ومعارف
   في إحدى المؤسسات.
  - والخدمات المهنية.

وذلك أن المدرسة - وبخاصة - الحرفية منها، فيها أقسام عديدة تشتمل على معظم الصناعات والمهن، وهي دائما في حاجة إلى مساعدين في هذه المحالات إلى جانب. من يدرسون هذه الحرف والصناعات، فإذا كان هؤلاء المساعدون من أبناء الحي أو القرية، فقُد أضافت المدرسة لهؤلاء قوة أخرى إلى أبنائها، ثم تعاونوا جميعا على أداء الحدمات الحرفية للناس دون مقابل، إذا دربوهم على هذه الحرف في المدرسة وعلى أيدى معلميها ومساعديها دون مقابل - وهو الأصل - أو في مقابل رمزى.

وهذا المقابل الرمزي توزعه المدرسة على من قام بهذه الخدمة أو أسهم فيها.

و إن المدرسة في مجال تقديم هذه الحدمات الحرفية تستطيع أن تنشر بين الناس وعيًا حرفيًا ذا مستوى جيد، وبذلك تتبع لكل من تعلم فيها حرفة – من غير تلاميذها -أن يستطيع أن يشق طريقه في الحياة عاملا، يكسب من عمله ما يكفه عن الحاجة، وما يكفيه أو يعينه على ممارسة حياة إنسانية كريمة قوامها الحرفة والاعتماد على النفس والحركة والنشاط.

إن المدرسة وهي تفعل ذلك وتقدم هذه الخدمات الاجتماعية للمجتمع إنما تعزز فاعلية قيامها بهذه الخدمات الاجتماعية الممتدة خارج المدرسة.

غير أن أنشطة المدرسة وخدماتها خارج المدرسة تحتاج دائما إلى دعم مالى، وإلى تنظيم
 وحسن إدارة، وكل ذلك متاح للمدرسة من خلال ما سبق أن تحدثنا عنه من تمويل
 المدرسة وتحديد مواردها المالية، ومصارفها، في الباب الثاني من هذا الكتاب.

وبعد، فإنى أؤكد أن الأنشطة والخدمات المدرسية خارج المدرسة وسيلتان خاصتان من وسائل المدرسة في تحقيق أهدافها، فإذا انضمت هاتان الوسيلتان الخاصتان إلى أختيهما، طرق التدريس ووسائل الإيضاح استطاعت المدرسة أن تسهم في تحقيق أهدافها بكفاءة واقتدار.

فإذا انضمت إلى ذلك الوسائل العامة للمدرسة في تحقيق أهدافها من: إعداد البناء المدرسي الصالح، وإعداد المعلم الصالح، وإعداد المنهج الصالح، وإعداد المكتب المدرسي الصالح، وإعداد المكتبة المدرسية الصالحة، وإعداد المرافق المدرسية الصالحة؛ فإن المدرسة تحقق أهداف التربية والتعليم بعامة، بل تسهم بقدر كبير في تحقيق أهداف المجتمع الإسلامي كله.

وهذا الباب كله: المدرسة الإسلامية أهدافا ووسائل، الأهداف العامة أو الخاصة، والوسائل العامة أو الخاصة.

هذا الباب الثالث الأخير من الكتاب مكمل ومتتم لما أردت قوله وتأكيده في البابين الأول والثاني من هذا الكتاب، لكي تتضح صورة المدرسة الإسلامية القادرة على أداء وظائفها في انجتمع المسلم على مستوى أوطان العالم الإسلامي المحلى منها أو العربي أو الوطن الإسلامي كله، ليلهج لساني بحمد الله وفضله وبالثناء عليه تما هو أهله، وبالصلاة والسلام على خاتم رسله محمد بالله المعوث مبلغًا ومعلّماً وهدى ورحمة للعالمين.

### خاتمة الكتاب

فى خاتمة هذا الكتاب أدعو الله تبارك وتعالى أن ينفع به كل قارئ له، وأن يلهم هذا الفارئ العنويز أن يتوجه إلى الله تعالى داعيًا لى ولسائر المسلمين بالعفو والعافية فى الدنيا والآخرة، وأن يهيىء للمسلمين من الاسباب ما يمكنهم من هداية الناس إلى الدين الحق خاتم الاديان وأتمها وأكملها وأرضاها لله تعالى، دين الإسلام الذى يملك العلاج الحقيقى لكل أمراض الإنسانية فى هذا العصر الذى أصبح أخطر أمراضه استبداد الاقوياء بالضعفاء، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب.

\*\*\*

# ثبت موضوعات الكتاب

| الموضوع الصفحة |                                                      |   |
|----------------|------------------------------------------------------|---|
| ٣              | إهداء                                                |   |
| ٥              | بين يدى الكتاب                                       |   |
| ١١             | المدخل إلى هذا الكتاب، وفيه موضوعان:                 |   |
| ۱۳             | الموضوع الأول: التربية؛ ضرورتها ومذهبها٣             |   |
| ۱۳             | أولا: ضرورة التربية:                                 |   |
| ۱٥             | ضرورة التربية الإسلامية                              |   |
| ١٨             | ثانيًا: مذاهب التربية: ٨                             |   |
| ١٨             | المذهب الأول: المذهب الأخلاقي في التربية:            | , |
| ۲.             | مبادئ التربية الخلقية                                |   |
| ۲.             | i – المحبة والثقة                                    |   |
| ۲.             | ب_ والتزويد بالفكر والثقافة الصحيحين                 |   |
| ۲.             | ج_ والتلاؤم مع اهتمامات المتعلم                      |   |
| ۲١             | د والتنوع فيما يقدم للمتعلم                          |   |
| ۲١             | هـ والاهتمام بالجانب العملي من التربية الخلقية       |   |
| ۲۲             | و والتركيز في التربية الخلقية على محاسبة النفس       |   |
| ۲۲             | المذهب الثاني: المذهب الفكرى في التربية              |   |
| ۲۳             | ١ - أهداف المذهب الفكرى في التربية:                  |   |
|                | أ- تقديم المعرفة الإنسانية للإنسان                   |   |
|                | ب- وتعليم طريقة التفكير الصحيح                       |   |
|                | جـ و تعليمه اللغه السائدة والقيم الأساسية في المجتمع |   |
|                | د_ وتبصير المتعلم بالعلاقة بين مفردات الكون          |   |
|                | - J.             |   |

| ۲٤  | ٢- خصائص المذهب الفكري في التربية                      |
|-----|--------------------------------------------------------|
| ۲ ٤ | أ- نقل المتعلم من التمحور حول الذات إلى احترام الآخر   |
| ۲٥  | ب- وإعطاء المتعلم فرصة استقلال القرار                  |
| ۲0  | جـ ومد المتعلم باحتياجاته الاجتماعية الاساسية          |
| ۲٦  | د- والانتقال بالإنسان من البسيط إلى المركب             |
| ۲٦  | المذهب الثالث: المذهب الديني في التربية:               |
| ۲۷  | ١- مكانة التربية الدينية في الحياة الإنسانية           |
|     | أ- تكامل التربية الإسلامية                             |
| ۲۸  | ب- كمال التربية الإسلامية                              |
| ۲٩  | ج- يُسر التربية الإسلامية                              |
| ۲٩  | ٢- خصائص التربية الإسلامية                             |
| 79  | أ- أنها تربية ملائمة لفطرة الإنسان                     |
|     | ب- وقدرتها على رعاية الإنسان                           |
|     | جــ وقدرتها على تحقيق سعادة الإنسان في الدارين         |
|     | المذهب الرابع: المذهب الطبيعي في التربية:              |
|     | ١ - معنى الطبيعة ومفهوم الطبيعة في هذا المذهب          |
|     | ٢- بعض المآخذ على المذهب الطبيعي في التربية            |
| ٣٤  | أ- غموض مفهوم الطبيعة في هذا المذهب                    |
| ٣٤  | ب- والتعارض فيه بين الطبيعة والمجتمع                   |
| ۳٥  | ج- والتناقض بين الطبيعة الإنسانية ذاتها                |
| ٣٥  | د- والعجز عن تغيير الطبيعة الإنسانية                   |
| ٣0  | ٣- موقف التربية الإسلامية من المذهب الطبيعي في التربية |
|     | المذهب الخامس: المذهب الاجتماعي في التربية:            |
|     | - n - 1 No - 111 March -                               |

| ٣٧  | أ- تكوين الإنسان كما يريده المجتمع                            |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| ٣٧  | ب- ولب التربية فيه هو تعليم أصول المنظومة الاجتماعية          |
| ٣٨  | جـ والتربية فيه عمل اجتماعي                                   |
| ٣٨  | ٢_ خصائص المذهب الاجتماعي في التربية                          |
| ٣٨  | أ- أنه مذهب محافظ في التربية                                  |
| ٣٨  | ب- وأنه يقوم على سلطة والتزام                                 |
| ٣٩  | جــ والتربية عنده عمل جيل في جيل                              |
| ٣٩  | د- وأنه يقوم على تربية اجتماعية منغلقة                        |
| ٤٠  | المذهب السادس: المذهب السياسي في التربية                      |
| ٤٠  | ١ – أهمية التربية السياسية                                    |
| ٤١  | ٢- وأهداف التربية السياسية                                    |
| ٤٢  | ٣- ووسائل التربية السياسية                                    |
| ٤٣  | ٤ - والتربية السياسية والحضارات الإنسانية                     |
| و ع | ٥- والإسلام والتربية السياسية                                 |
| ۵٤  | المذهب السابع: المذهب الجمالي في التربية                      |
| ٤٦  | ١ ــ نظرة الإسلام إلى الجمال في الكون وفي الإنسان             |
| ٤٨  | ٢- وتعلم الجمال وتعلم التعبير عنه في المدرسة                  |
|     | ٣- وبعض المآخذ على مدارس العالمين العربي والإسلامي من الناحية |
| ٥.  | الجمالية                                                      |
| ٥١  | المذهب الثامن: المذهب النفعي في التربية                       |
| ٥١  | ١ - أسس المذهب النفعي في التربية                              |
| ٥٣  | ٢- وخصائص المذهب النفعي في التربية                            |
| ٥٦  | ٣- وطرق المذهب النفعي في التربية                              |
|     | the boards and the same a                                     |

| ٥٩  | - المدرسة في تعريفها البسيطط                             |
|-----|----------------------------------------------------------|
| ٦.  | ١- تاريخ المدرسة في الحضارات القديمة                     |
| ٧.  | ٢- تاريخ المدرسة في الإسلام وفيه موضوعان                 |
| γ.  | الموضوع الأول: المدرسة الإسلامية الأولى أنواعها ومراحلها |
| ٧١  | ١- الكتاب أو المكتب                                      |
| ٧١  | أ- تاريخ الكُتاب                                         |
| ٧٤  | ب- انتشار الكتاتيب                                       |
| ۸.  | الموضوع الثاني: المؤسسات المعينة للمدرسة                 |
| ۸١  | ١-الساجه                                                 |
| ٨١  | أ- كثرة عدد المساجد                                      |
| ۸۳  | ب- أهم ما يتعلق في المساجد                               |
| ٨٦  | ٢- البيوت                                                |
| ۸٧  | أ- البيت العائلي (الأسرة)                                |
| ٨٨  | ب- بيوت الحكام والمسئولين                                |
| ۸٩  | جــ بيوت العلماء                                         |
| ۹١  | ٣- البوادي                                               |
| ۹ ٤ | ٤- وحوانيت الوراقين                                      |
| 90  | ٥- المكتبات الخاصة والعامة                               |
| ٩,٨ | أ- المكتبات الخاصة                                       |
| ٩٩  | ب- المكتبات العامة                                       |
| ٠., | الباب الأول: المدرسة الإسلامية والمجتمع                  |
| ۰۳  | التقديم لهذا الباب                                       |
| ٠٧  | الفصل الأول: المدرسة الإسلامية عريقة في تاريخ المسلمين   |
|     | 1                                                        |

| ثانيًا: أسباب إنشاء المدارس                                 |
|-------------------------------------------------------------|
| أ- تأييد المذهب الذي ينتمي إليه الحاكم                      |
| ب- ورصد الأموال والأوقاف عليها                              |
| جــ والرغبة في نشر العلم                                    |
| دــ والتقرب إلى الله ببنائها                                |
| هــ والذكر بعد الموت                                        |
| ثالثًا: أشهر منشئي المدارس دولاً وأفراداً                   |
| وابعًا: أشهر من اهتموا بالتعليم من علماء المسلمين           |
| خامسًا: كلمة عن منهج المدرسة الإِسلامية القديمة             |
| سادسًا: العقاب في المدرسة الإسلامية القديمة                 |
| فصل الثاني: المدرسة الإسلامية حديثًا                        |
| أولاً: الغرب المستوطن للعالم الإِسلامي يفسد التعليم         |
| ثانيًا: المشكلات والمعوقات أمام المدرسة الإسلامية           |
| أ- المشكلات والمعوقات المالية                               |
| ب_ والمشكلات والمعوقات الفنية                               |
| ثالثًا: المعوقات والمشكلات العامة أمام المدرسة              |
| رابعًا: شخصية المدرسة الإسلامية ومكانها من البناء الاجتماعي |
| ماذا تستطيع المدرسة الإسلامية أن تفعل لمواجهة التحدي؟       |
| اً تربى المؤمن                                              |
| بـــ وتغرس في أبنائها حب الإسلام                            |
| جــ وتربي أبناءها على الإخلاص الله ولكتابه ومنهجه           |
| د- وتربيهم على القيم الإسلامية                              |
| هــ وتربيهم على حب العمل والجدية في أدائهم                  |
| ه _ و تربيع على حب الخير لأنفسهم وللناس                     |

|                                          | ز – وتربيهم على حب التضحية                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 7                                    | ح- وتربيهم على الجهاد في سبيل الله                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 2 7                                    | طــ وتربيهم على احترام الرأي الآخر                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | ي- وتربيهم على الإيجابية والمشاركة في العمل النافع                                                                                                                                                                                                                                                |
| 188                                      | خامبيًا: المدرسة الإسلامية والتيارات المعادية لها                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                          | أ- تيار القوميات                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 27                                     | ب- وتيار الإقليميات                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 2 9                                    | جــ وتيار المذاهب الفاسدة الهدامة                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 107                                      | سادسًا: ماذا يرجى من المدرسة الإسلامية حديثًا؟                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٥٨                                      | أ- التربية الإسلامية                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 171                                      | ب- والتزكية الإسلامية                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 170                                      | جـ والتعليم الإسلامي                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 179                                      | لباب الثاني: المدرسة الإسلامية المعاصرة                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 171                                      | لباب الثانى: المدرسة الإسلامية المعاصرة                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 171                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 177                                      | لباب الثانى: المدرسة الإسلامية المعاصرة                                                                                                                                                                                                                                                           |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\   | الباب الثانى: المدرسة الإسلامية المعاصرة                                                                                                                                                                                                                                                          |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\   | لباب الثانى: المدرسة الإسلامية المعاصرة                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 171<br>177<br>177                        | الباب الثانى: المدرسة الإسلامية المعاصرة                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1Y1  1YY  1YY  1YY  1AT                  | لباب الثانى: المدرسة الإسلامية المعاصرة تقديم فى التحدى الموجه للمدرسة الإسلامية الفصل الأول: المدرسة الإسلامية تعليمًا وتربية أولاً: تحديد بعض المفاهيم والمصطلحات ا - المدرسة الإسلامية ۲ - التعليم الإسلامية ۳ - التربية الإسلامية ثانيًا: مراحل المدرسة الإسلامية                             |
| 1 Y 1  1 Y Y  1 Y Y  1 Y Y  1 A T  1 A A | لباب الثانى: المدرسة الإسلامية المعاصرة  تقديم . في التحدى الموجه للمدرسة الإسلامية الفصل الأول: المدرسة الإسلامية تعليماً وتربية أولاً: تحديد بعض المفاهيم والمصطلحات ١- المدرسة الإسلامية ٢- التعليم الإسلامية ٣- التربية الإسلامية ١- التربية الإسلامية وانواعها ١- المدرسة الإسلامية وانواعها |
| 1 Y 1  1 Y Y  1 Y Y  1 Y Y  1 A T  1 A A | لباب الثانى: المدرسة الإسلامية المعاصرة تقديم فى التحدى الموجه للمدرسة الإسلامية الفصل الأول: المدرسة الإسلامية تعليمًا وتربية                                                                                                                                                                    |
| 1V1<br>1VV<br>1VV<br>1AF<br>191<br>193   | لباب الثانى: المدرسة الإسلامية المعاصرة  تقديم . في التحدى الموجه للمدرسة الإسلامية الفصل الأول: المدرسة الإسلامية تعليماً وتربية أولاً: تحديد بعض المفاهيم والمصطلحات ١- المدرسة الإسلامية ٢- التعليم الإسلامية ٣- التربية الإسلامية ١- التربية الإسلامية وانواعها ١- المدرسة الإسلامية وانواعها |

| Y.V                                     | ب- وبعض الطلاب يتكرر رسوبهم                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                         | جـ وبعض الطلاب يتسربون منها                          |
| ***                                     | ٣- المدرسة الحرفية أو الفنية                         |
| * 1 * · · · · · · · · · · · · · · · · · | المنهج في المدرسة الحرفية الفنية                     |
| 717                                     | نظرة واقتراح                                         |
| 777                                     | ٤ - المدرسة المؤهلة للتعليم الجامعي                  |
| 777                                     | المنهج القادر على تحقيق الأهداف                      |
| 778                                     | أولاً: الجانب التربوي من المنهج                      |
| 778                                     | أ- الجانب الديني                                     |
| 778                                     | ب- والجانب الخلقي                                    |
| 778                                     | جـ والجانب الجسدي                                    |
|                                         | د- والجانب الدعوى الحركي من أجل الإِس                |
| 770                                     | ثانيًا: الجانب التعليمي من المنهج                    |
| 770                                     | ثالثًا: الجانب الميداني في المنهج                    |
| 777                                     | ٥- المدرسة الجامعية والجامعة ،                       |
| 777                                     | أهداف التعليم الجامعي                                |
|                                         | الفصل الثاني: المدرسة الإسلامية إنشاء وتنظيمًا       |
| TTT                                     | متى توصف المدرسة بأنها إسلامية؟                      |
|                                         | أولاً: إنشاء المدرسة الإسلامية واجب المجتمع المسلم ك |
| 777                                     | مفردات المبنى المدرسي ومكوناته                       |
| Υξ                                      | ١- إنشاء المدرسة واجب الحكومة ووزارات التربية        |
| 781                                     | ٧- إنشاء المدرسة واجب وزارات الاوقاف                 |
| 711                                     | ٣- إنشاء المدرسة واجب أهل القدرة واليسار             |
| الحكيمة مريع                            | ٤ ـ انشاء الدرسة واحر والمسات الاحتماعية غ           |

| ٥- إنشاء المدارس واجب أصحاب الشركات والمصانع والمؤسسات الماليه ٩٤٩ |
|--------------------------------------------------------------------|
| ٦- إنشاء المدارس واجب الاحزاب السياسية والنقابات٢٥٢                |
| ٧- إنشاء المدارس واجب المنظمات التربوية                            |
| ثانيًا: تنظيم المدرسة الإسلامية وإدارتها                           |
| ١- تنظيم المدرسة:                                                  |
| أ- أقسام المدرسة                                                   |
| ب- تحديد واجبات العاملين وتكوين العلاقات الإنسانية بينهم ٢٦٠       |
| جــ تقويم العاملين في المدرسة                                      |
| ٢- إدارة المدرسة:                                                  |
|                                                                    |
| أ مفهوم إدارة المدرسة                                              |
| جــ تمويل المدرسة:                                                 |
| – الموارد المالية للمدرسة                                          |
| ـــ المصارف التي تنفق فيها أموال المدرسة                           |
| الباب الثالث: المدرسة الإسلامية أهداها ووسائل                      |
| التقديم في الأهداف والوسائل                                        |
| الفصل الأول: الأهداف                                               |
| أولاً: الأهداف العامة للمدرسة الإسلامية                            |
| ١ – تكوين العقيدة الصحيحة لدى المتعلمين                            |
| ٢ ــ وتكوين العبادات السليمة لديهم                                 |
| ٣- وتكوين الأخلاق الإسلامية في المتعلمين                           |
| ٤- وتكوين الشخصية الإسلامية المتكاملة                              |
| ثانيًا: الأهداف الخاصة للمدرسة الإسلامية                           |
| **                                                                 |

| ٢- وتزويدهم بالثقافة العامة                        |
|----------------------------------------------------|
| ٣- وتزويدهم بالمهارات والفنون                      |
| 1- المهارات                                        |
| بــ والفنون                                        |
| ٤ ـ وتزويد المتعلمين بسيرة النبي سَلِيَّةُ         |
| ٥_ وتزويدهم بتاريخ أوطانهم، وتاريخ الوطن العربي٣٢٢ |
| ٦- وتزويدهم بتاريخ الوطن الإسلامي وأهم قضاياه٣٦٦   |
| الفصل الثاني: الوسائل                              |
| أولاً: الوسائل التعليمية العامة                    |
| ١- إعداد البناء المدرسي الصالح                     |
| ٧- وإعداد المعلم الصالح                            |
| ٣- وإعداد المنهج المدرسي الصالح                    |
| ٤ – وإعداد الكتاب المدرسي الصالح                   |
| ٥- وإعداد المكتبة المدرسية الصالحة                 |
| ٦- وإعداد المرافق المدرسية الصالحة                 |
| ثانيًا: الوسائل الحاصة                             |
| ١ ــ طرق التدريس                                   |
| ٢_ والوسائل الإيضاحية المعينة على التدريس          |
| ٣- والأنشطة المدرسية خارج المدرسة                  |
| ٤- والخدمات المدرسية                               |
| خاتمة الكتاب                                       |
| ثبت موضوعات الكتاب                                 |
| tta trans                                          |

#### قائمة بأعمال المؤلف المنشورة

### أولاً: في الفكر الإسلامي وقضاياه:

- ١ مع العقيدة والحركة والمنهج دار الوفاء بمصر.
- ٢ الغزو الصليبي والعالم الإسلامي دار التوزيع والنشر الإسلامية.
  - ٣ المسجد وأثره في المجتمع الإسلامي دار المنار بالقاهرة.
- ٤ الغزو الفكري وأثره في المجتمع الإسلامي دار المنار بالقاهرة.
- ه التراجع الحضاري في العالم الإسلامي وطرق التغلب عليه دار الوفاء بمصر.
- ٦ التعريف بسنة الرسول ﷺ أو علم الحديث دراية دار التوزيع والنشر الإسلامية.
  - ٧ نحو منهج بحوث إسلامي دار الوفاء بمصر.
  - ٨ السلفية ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دار عكاظ بالسعودية .

### ثانيًا: في التربية:

- أ سلسلة التربية في القرآن الكريم:
- ٩ التربية الإسلامية في سورة المائدة دار التوزيع والنشر الإسلامية.
- ١٠ التربية الإسلامية في سورة النور دار التوزيع والنشر الإسلامية.
- ١١ التربية الإسلامية في سورة آل عمران دار التوزيع والنشر الإسلامية.
  - ١٢ التربية الإسلامية في سورة الأنفال دار التوزيع والنشر الإسلامية.
- ١٣ التربية الإسلامية في سورة الأحزاب دار التوزيع والنشر الإسلامية.
- ١٤ التربية الإسلامية في سورة النساء دار التوزيع والنشر الإسلامية.
- ١٥ التربية الإسلامية في سورة التوبة دار التوزيع والنشر الإسلامية .
  - ب سلسلة مفردات التربية الإسلامية:
  - ١٦ التربية الروحية دار التوزيع والنشر الإسلامية.
  - ١٧ التربية الخُلُقية دار التوزيع والنشر الإسلامية .

- ١٨ التربية العقلية دار التوزيع والنشر الإسلامية.
- ١٩ التربية الدينية (الغائبة) دار التوزيع والنشر الإسلامية.
- . ٢ التربية السياسية الإسلامية دار التوزيع والنشر الإسلامية.
- ٢١ ــ التربية الاجتماعية الإسلامية دار التوزيع والنشر الإسلامية.
- ٢٢ التربية الاقتصادية الإسلامية دار التوزيع والنشر الإسلامية.
- ٣٣ ـ التربية الجهادية الإسلامية دار التوزيع والنشر الإسلامية .
- ٢٤ التربية الجمالية الإسلامية دار التوزيع والنشر الإسلامية.
- ٢٥ التربية الجسدية الإسلامية دار التوزيع والنشر الإسلامية.
  - ج في التربية الإسلامية المعاصرة:
  - ٢٦ ـ تربية الناشئ المسلم دار الوفاء بمصر.
- ٢٧ \_ التربية الإسلامية في المدرسة \_ دار التوزيع والنشر الإسلامية.
- ٢٨ وسائل التربية عند الإخوان المسلمين دار التوزيع والنشر الإسلامية.
  - ٢٩ ـ منهج التربية عند الإِخوان المسلمين دار الوفاء بمصر.

## ثالثًا: في فقه الدعوة الإسلامية:

- . ٣ فقه الدعوة إلى الله دار الوفاء بمصر.
- ٣١ ــ فقه الدعوة الفردية ــ دار الوفاء ــ بمصر.
- ٣٢ \_ فقه الأخوة في الإسلام دار التوزيع والنشر الإسلامية.
- ٣٣ ـ المرأة المسلمة وفقه الدعوة إلى الله دار الوفاء بمصر.
  - ٣٤ فقه المستولية دار التوزيع والنشر الإسلامية .
- ٣٥ عالمية الدعوة الإسلامية دار التوزيع والنشر الإسلامية.
- ٣٦ ـ التوثيق والتضعيف عند المحدثين والدعاة ـ دار الوفاء بمصر.

## رابعًا: سلسلة في فقه الإصلاح والتجديد عند الإمام حسن البنا:

- ٣٧ ركن الفهم دار التوزيع والنشر الإسلامية.
- ٣٨ ركن الإخلاص دار التوزيع والنشر الإسلامية.
- ٣٩ ـ ركن العمل أو منهج الإسلام الإصلاحي ـ دار التوزيع والنشر الإسلامية.
- ٤ ركن الجهاد الذي لا تحيا الدعوة إلا به دار التوزيع والنشر الإسلامية.
  - ٤١ ركن التضحية دار التوزيع والنشر الإسلامية.
  - ٤٢ ركن الطاعة دار التوزيع والنشر الإسلامية.
  - ٤٣ ركن الثبات دار التوزيع والنشر الإسلامية .
  - ٤٤ ركن النجرد دار التوزيع والنشر الإسلامية.
  - ه ٤ ركن الأخوة دار التوزيع والنشر الإسلامية.
  - ٤٦ ركن الثقة دار التوزيع والنشر الإسلامية.

#### خامسًا: في الأدب الإسلامي المعاصر:

- ٧٤ مصطفى صادق الرافعي، والاتجاهات الإسلامية في أدبه دار عكاظ بالسعودية.
- ٤٨ جمال الدين الأفغاني، والاتجاهات الإسلامية في أدبه دار عكاظ بالسعودية.
  - سادسًا: في الدراسات الأدبية:
  - ٩٩ القصة العربية في العصر الجاهلي دار المعارف بمصر.
  - ٥ النصوص الأدبية، تحليلها ونقدها دار عكاظ بالسعودية.

#### سابعًا: كتاب معد للنشر:

التربية الإسلامية في المجتمع.

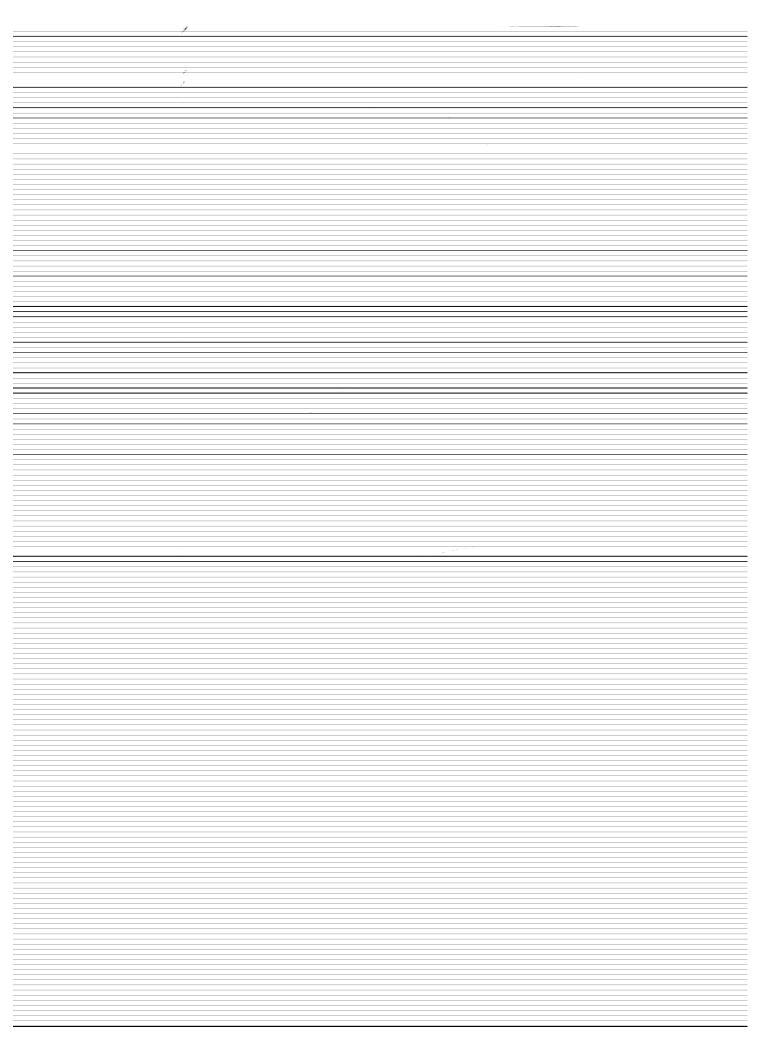